



# سلسلة اطروحات الدكتوراه (٧)

# البحر الأحمر والصراع المربي-الإسرائيلي

التــنافس بـين اســتراتيجيتين



البحر الأحمر والصراع المربي-الإسرائيلي



#### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة اطروحات الدكتوراه (٧)

# البحر الأحمر والصراع المربي - الإسرائيلي

التــنافس بـين اســتراتيجيتين

الدكتور عبدالله عبد المحسن ألسلطان

«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية،

بناية «سادات تاور» ـشارع ليون ـ ص.ب: ٦٠٠١ ـ بيروت ـ لبنان تلفون: ٨٠١٥٨٣ ـ ٨٠١٥٨٧ ـ مرعربي» تلكس: ٢٣١١٤ مارابي. فاكسيميلي: ٨٠٢٣٣

حقوق النشر والطبع محفوظة للمركز

الطبعة الأولى: بيروت، آب/ أغسطس ١٩٨٤

الطبعة الثانية: بيروت، تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٥

الطبعة الثالثة: حزيران/ يونيو ١٩٨٨

إهب ال الى لاي (القاسب

# المحتوكيات

| 1         | کلمة شکــر                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|
| *         |                                                      |
|           | مقدمــــة                                            |
|           |                                                      |
|           | ١ ــخلفية الموضوع                                    |
| ٧         | ۲ ـ الغرض                                            |
| ٨         | ٣ ـ نطاق الدراسة                                     |
| 19        | ٤ ـ طريقة البحث                                      |
|           | ٥ ـ المصادر                                          |
| <b>11</b> | الفصل الاول: البحسر الاحمسر                          |
| ۲۳        | مقلِمة                                               |
| 44        | اولاً : الملامـــح الجغرافيـــة                      |
| ۲A        | ١ ـ خليج العقبة                                      |
|           | ۲ ـ خليج السويس ۲                                    |
|           | ۳ ـ باب آلمندب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۳.        | ٤ ـ الجزر                                            |
|           | ثانياً: المتضمنات الجيوبوليتيكيسة                    |
|           | ١ ؞ الموقع١                                          |
| 4 5       | ٢ ـ الاهمية الاستراتيجية                             |
| ۲۸        | ثالشاً: لمحمة تاريخيسة                               |
|           |                                                      |

| 44  | ١ _ البحر الاحمر: الخواص والصراعات                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 49  | ٧ _ الفترة التاريخية الأولى: قبل عام ١٤٩٨                            |
| ٤٨  | ٣ _ الفترة التاريخية الثانية : ١٤٩٨ - ١٨٦٩                           |
| 70  | <ul> <li>الفترة التاريخية الثالثة: ١٨٦٩ ـ المرحلة الراهنة</li> </ul> |
| ٥٧  | ملخص وملاحظات ختامية                                                 |
| ٥٩  | الفصل الثاني: العلاقات العربية الاسرائيلية العامة                    |
| 71  | مقدمة                                                                |
| 77  | اولاً : خلفيــة تاريخيــة                                            |
| 77  | ١ ـ وعود الكتاب المقدس                                               |
|     | ٢ ـ الصلات التاريخية                                                 |
| ٧١  | ثانياً : المنظـور التاريخــــي                                       |
|     | ١ ـ بدأيات الصراع: ١٨٩٧ ـ ١٨٩٠                                       |
|     | ٢ - فترة الانتداب البريطان : ١٩٤٨ - ١٩٤٨                             |
|     | ثالثاً: النسزاع الغانونسي                                            |
|     | ١ ـ المُوقف القانوني الاسرائيلي                                      |
|     | ٢ ـ الموقف القانوني العربي                                           |
|     | رابعماً: ابعاد الصراع العربسي ـ الاسرائيلسي                          |
|     | ١ - قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي                                 |
|     | ٢ - اطراف الصراع العربي - الاسرائيلي                                 |
| 4.4 | ملخص وملاحظات ختامية                                                 |
| 1.1 | الفصل الثالث: العلاقات الاقليمية العامة للدولتين الاعظم              |
| 1.4 | مقلمة                                                                |
| 1.0 | اولاً : القوتسان الاعظم في الشرق الاوسيط                             |
| 1.0 | ١ ـ السياسة الاميركية                                                |
| 114 | ٢ ــ السياسة السوفياتية                                              |
|     | ٣ ـ المواقف الاميركية والسوفياتية                                    |
|     | الراهنة في الشرق الاوسط                                              |
|     | <ul> <li>٤ - التأثير الاقليمي على القوتين الاعظم</li> </ul>          |
| 140 | ثانياً: القوتان الاعظم في البحر الاحمر                               |

| 140        | ١ ـ السياسة الاميركية                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 121        | ٧ ـ السياسة السوفياتية                                  |
| 121        | ٣ ـ الصراع الصومالي ـ الاثيوبي                          |
| 701        | ٤ ـ الصراع اليمني                                       |
|            | ٥ ـ الخليج العربي والمحيط الهندي                        |
| 171        | ملخص وملاحظات ختامية                                    |
|            | مسل الرابع: الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية          |
| 140        | المتصارعة في البحر الأحمر                               |
| ١٧٧        | مقدِمة                                                  |
|            | اولاً : منظــورات استراتیجیــــة                        |
| 174        | ١ ـ الاستراتيجية العربية                                |
| 181        | ٢ ـ الاستراتيجية الاسرائيلية                            |
| ۱۸۳        | ثانياً: السياسات المتصارعـــة                           |
| ۱۸٤        | ١ ـ السياسة العربية                                     |
| 111        | ٢ ـ السياسة الاسرائيلية ٢                               |
| ***        | ثالثاً : السياسات العربية ـ الاسرائيلية والقرن الافريقي |
| ۲          | ١ ـ السياسة العربية                                     |
| 444        | ٢ ـ السياسة الاسرائيلية                                 |
| 747        | رابعاً: مشاكـــل الانجـــــاز                           |
| 777        | ١ ــ مشاكل الاستراتيجية العربية                         |
| 137        | ٧ _ مشاكل الاستراتيجية الاسرائيلية                      |
|            | خامساً: الصراع المسلح المحتمسل                          |
| 727        |                                                         |
|            | ١ ــ سياسات اسرائيل في الهيمنة والتوسع                  |
| 434        |                                                         |
| 727<br>720 | ١ ــ سياسات اسرائيل في الهيمنة والتوسع                  |

| 777        | ثانياً: الاحداث                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            | ثالثاً : التحليل الكمي                                                     |
| 774        | رابعاً: عرض ومناقشة الاحداث التحليلية                                      |
|            | خامساً: الدلالات (المتضمنات)                                               |
|            | ملخص وملاحظات ُختامية                                                      |
| 440        | بل السادس: ملخص وردود فعل ختامية                                           |
|            | مقلِمة                                                                     |
| <b>YAA</b> | اولاً : الأفساق                                                            |
| 117        | ثانياً : البحر الاحمروالامن العربي                                         |
| *• Y       | الملاحسق                                                                   |
| ٥          | ق ( أ ): الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السوداد |
| 8          | الديمقراطية في شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع       |
|            | وتحت قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بينهها، المبرم في الحرطوم في     |
|            | ١٦ ايار / مايو ١٩٧٤                                                        |
| 415        | يق (ب) :مساحة وسكان بلدان البحر الاحر، للسنة ١٩٧٩                          |
| 710        | إجمع :                                                                     |
|            | رمن: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                 |

# كلت شكر

أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، وأعرب عن شكري وامتناني للذين افدت من جهودهم في اعداد هذه الدراسة (\*)وفي هذه المناسبة ازجي شكري وتقديري للبروفسور ادوارد عازار الذي ما كان لهذه الدراسة ان تكتمل لولا توجيهاته ونصائحه التي اسداها اليّ، ولولا مساعدته التي لا تقدر بثمن والتي سأظل مديناً لها. وأقدم شكري الخاص الى البروفسور شبرد جونز الذي ساهمت تعليقاته ومقترحاته القيمة في تسديد خطى محاولتي في هذا البحث. كما اعبر عن امتناني العميق للبرفسور كلوديو شيوفي ـ ريفيللا على ملاحظاته ومقترحاته الناءة.

والى والدي اقدم الشكر واطيب التمنيات من صميم قلبي، فقد كانت دعواتها الحارة مصدراً امدني بالقوة، كذلك اشكر زوجتي على ما حبتني به من صبر وتفان وتجرد وتفهم، واخوي د. ابراهيم عمد العواجي، واللواء محمد على السحيلي اللذين قدما لي التشجيع والدعم المعنوي. كما اشكر ايضاً الكثيرين من الاقارب، والاصدقاء والزملاء الذين ساهموا بطريقة او بأخرى، في اغناء هذا المجهود فلهم منى كل التقدير.

اود ايضاً ان اقدر المساعدة والتعاون اللذين لقيتها من العاملين في مركز الاعارة عبر المكتبات (Interlibrary Loan Center) في مكتبة ولسون في جامعة ولاية شهال كارولينا.

واذا كانت هذه الدراسة قد استكملت فصولها بفضل مساهمات جميع الذين ذكرتهم آنفاً، كل ضمن مجاله او مجالها الا ان اى قصور او سلبيات، فضلاً عن الآراء والافكار

<sup>(\*)</sup> في الاصل اطروحة دكتوراه مقدمة الى هيئة التدريس والادارة في جامعة ولاية شمال كارولينا في الولايات المتحدة الاميركية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية (علاقات دولية)، (شابل هيل، ٣١ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٨٠).

المطروحة في هذه الدراسة، تبقى مسؤوليتي الاولى والكاملة.

واخيراً اود ان اشكر مركز دراسات الوحدة العربية على ترجمة هذه الاطروحة ونسرها بالعربية .

# تمهيد

لقد كان البحر الأحمر، كطريق مائي، عامل جذب للتنافس والتدخل الخارجي على مر العصور التاريخية، بحكم خصائصه الجيوبوليتيكية والاستراتيجية. وخواص البحر الاحمر الاستراتيجية، جعلت منه موقعاً للتنافس والنزاعات والصراعات الاقليمية والدولية، التي ساهم الماضي، في تكثيفها. وميزة البحر الاحمر هذه ارتبطت حديثاً بالمصالح والاستراتيجيات الاقليمية والدولية، مما جعل صراعات المنطقة متعددة الابعاد وذات متضمنات خطيرة. وحالما حلّت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي) على الدول الاستعمارية التقليدية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا)، بعد الحرب العالمية الثانية، اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في استراتيجياتها الاقليمية منها والكونية، وأثر البحر على سياساتها وتفاعلاتها المتصارعة، وتأثر بها. ومنذ العام ١٩٤٩، اصبح البحر الاحمر ميداناً لتصارع العلاقات العربية الاسرائيلية.

وعندما امتد الصراع العربي ـ الاسرائيلي الى البحر الاحمر، برز فيض من القلق والاهتهامات الجدية التي جعلت البحر الاحمر مصدراً يزيد في الصراع العربي ـ الاسرائيلي، لكن هذا الموضوع لم يعالج بشكل موسع ولم يعط ثقلاً في الأدبيات التحليلية للصراع العربي الاسرائيلي. فهذه الدراسة إذاً هي جهد يقصد الى اصلاح هذا الخلل التوازني بالتركيز على تأثير البحر الاحمر الخطير على علاقات الصراع العامة للبلدان العربية واسرائيل، خصوصاً انها ستدَّعي (وتناقش مسألة) أن البحر الاحمر هو مصدر صراع (مستتر ومسلح) بين البلدان العربية واسرائيل.

ومن حيث التنظيم، فإن هذا البحث يحتوي على ستة فصول. الفصل الاول يعد مدخلًا يعرّف بالبحر الاحمر جغرافياً وجيوبوليتيكياً، ثم يعرض تاريخ الصراع، وذلك بقصد مساعدة القارىء على تقدير وفهم دفع الصراعات الموجودة في المنطقة وفهم دوافعها.

والفصل الثاني يقدِّم خلفية العلاقات العامة العربية ـ الاسرائيلية ، ومن ثم يناقش اسس الصراع العربي ـ الاسرائيلي من النواحي التاريخية ـ الدينية ، والعرقية (القومية) ، والقانونية . وسيبحث هذا الفصل في ابعاد الصراع من حيث قضاياه واطرافه ، مع التأكيد على قضية البحر الاحر . اما الفصل الثالث فيحلِّل العلاقات العامة للدولتين العظميين في منطقة الشرق الاوسط ـ البحر الاحر ، وتأثير تفاعلها الاقليمي والعالمي على المنطقة . والفصل الرابع يبحث في الاستراتيجيات والسياسات العربية والاسرائيلية المتنافسة في البحر الاحر ، بما في ذلك القرن الافريقي ، ثم يناقش مشاكل انجاز الاستراتيجيات العربية والاسرائيلين في البحر الاحر وكذلك شروط المواجهة المسلحة المحتملة بين العرب والاسرائيليين في البحر الاحر واوضاعها . ويختص الفصل الخامس بالتحليل الكمي لصراع العملاقات العربية ـ والاسرائيلية عموماً وربط ذلك بالبحر الاحم . اما الفصل السادس والاخير فيشمل ملخصاً وردود فعل ختامية .

ان تحليل الادلة والبراهين الماضية، وكذلك الاوضاع والاحوال الكائنة تشير الى ان البحر الاحر يتمتع بأهمية استراتيجية فريدة ستستمر في التأثير وزيادة تعقيد الصراعات الاقليمية والدولية في المنطقة. إضافة الى ذلك فإن الادلة والبراهين تؤكد أن قضية البحر الاحمر قد عقدت العلاقات العربية للاسرائيلية في الماضي ومن المحتمل انها ستستمر في ذلك في المستقبل. ومع استمرار زيادة تنافس الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية في البحر الاحر، فانه سيكون مصدراً محتملاً للصراعات المسلحة الإضافية.

## مقدّمَة

### ١\_ خلفية الموضوع

بحكم الموقع الجيوبوليتيكي الذي تتمتع به منطقة البحر الاحمر، فضلًا عن عوامل كثيرة أخرى، ظلت المنطقة مسرحاً لصراعات اقليمية ودولية. منها ما هو ذو رواسب تاريخية، وما زال قائماً، ومنها ما هو وليد عصرنا الحاضر. ومنذ القرن التاسع عشر، دأبت الدول الكبرى على اذكاء نار الصراعات في البحر الاحمر، ومنها بالذات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وبخاصة منذ الخمسينات. هكذا اضافت هاتان القوتان بعداً جديداً الى القضية بحكم مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة، والتي نشأت نتيجة عوامل عدة منها: مستويات الحرمان التي يعيشها معظم سكان المنطقة، الخلافات العرقية والدينية والثقافية، المشاكل الحدودية، التحالفات المتعددة التي ساندتها الدول الكبرى وشجعتها. هذه المشاكل ساعدت على تقسيم الدول المطلة على البحر الاحمر اللهم مسكرين احدهما مؤيد للاميركيين، والثاني موال للسوفيات، الامر الذي اضفى على المنطقة ما باتت تتميز به من حساسية خطرة.

وبحكم كون البحر الاحمر، طريقاً بحرية استراتيجية تهم العالم كله، فقد اجتذب التنافس الخارجي والصراعات المختلفة وصنوف الاحتلال على مدى التاريخ. كما كان عنصراً مهما في الصراعات الداخلية والخارجية للسيطرة عليه. وفي القرن التاسع عشر، وبخاصة منذ افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ اكتسبت قضية البحر الاحمر اهمية عالمية، دفعت الدول الاستعمارية، بريطانيا وفرنسا وايطاليا، الى احتلال المنطقة والتأثير على مصائرها. هكذا ساعدت هذه الدول على خلق صراعات جديدة في المنطقة عندما وسعت اطار الصراعات القائمة، بل واضافت اليها عناصر عرقية واقليمية أيضاً.

ولقد تحقق وجود الدول الغربية في المنطقة من خلال وسائل مختلفة، وتوطد بسلسلة من اعمال الاحتلال التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية، لكن منذ مطلع الخمسينات دخلت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي) الى المنطقة بدعوة من بعض دولها عن طريق تقديم المعونات وعقد الاتفاقات التجارية. وفضلاً عن ذلك، عمدت الدول المضيفة الى دعوة القوتين العظميين، لأسباب مختلفة اوجبتها مقتضيات أمن هذه الدول في مواجهة اخطار داخلية وخارجية.

على أن الوجود الاجنبي والتدخل الخارجي كان لهما تأثيرهما على الصراعات القائمة في منطقة البحر الاحر. ومن السبل المؤدية الى فهم هذه التدخلات ضرورة النظر الى تاريخ الصراع في المنطقة اذ وقع عدد كبير من الاحداث المؤدية الى هذا الصراع فيها. اما الظروف التي وقعت فيها هذه الصراعات فتتمثل في الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحر؛ والمشاكل الاقليمية المتعلقة بعوامل استراتيجية وسياسية واقتصادية، وعرقية ودينية وايديولوجية وعسكرية ؛ والتخلف؛ والضعف الشامل لمعظم الدول الساحلية على البحر الاحمر والتدخل وعسوصاً في المرحلة الراهنة - من جانب الولايات المتحدة والاتجاد السوفياتي. تلك هي المظروف التي تسببت في زعزعة الاستقرار وخلق الصراعات، وفي دعوة القوى الخارجية للتدخل والتورط بما يعني ذلك من احتمالات المواجهة بين الاطراف المختلفة.

ورغم ان العوامل الداخلية تؤثر على الصراعات القائمة في المنطقة، الا ان العوامل الخارجية \_ منها مثلاً التورط الاجنبي \_ تذكي من حدة العوامل الداخلية فتضفي عليها أبعاداً عدة بحيث يشمل كل صراع قوى فاعلة اقليمية ودولية. واذ تعمد القوتان العظميان الى مضاعفة وجودهما وتدخلها في بعض دول المنطقة، فمن المنطقي ان نتنباً بوقوع مزيد من الصراعات، كالصراع الصومالي \_ الاثيوبي، والصراع الذي كان قد نشب بين اليمن الجنوبي واليمن الشالي. ويعني الافتراض المطروح هنا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اخترقا المنطقة في غيار المنافسة المحتدمة بينهما على محارسة النفوذ، وعلى حيازة مزايا عالمية واستراتيجية، فضلاً عما يحدوهما من اسباب اقتصادية، ويقول الافتراض أيضاً ان هذه المنافسة هي ظاهرة ممتدة في الأجل الطويل. اما ادوات الدولتين في اختراق المنطقة فهي المعونات، والتجارة، والمدعم المديبلوماسي \_ السياسي، اضافة الى اشكال مختلفة من الضغوط. وفي سبيل الحفاظ على وجود كل منها فقد جهدت الدولتان في التنافس على اكتساب الحلفاء في المنطقة. ونتج من تشجيعها التحالفات والانحيازات ان تطورت الصراعات الاقليمية اكثر من ذي قبل بين الدول المطلة على البحر الاحمر، فضلاً عن التعقيدات الجمديدة التي اضيفت الى الصراعات الماضية والراهنة بسبب الاسلحة التكنولوجية المتقدمة التي اضيفت الى الصراعات الماضية والراهنة بسبب الاسلحة التكنولوجية المتقدمة التي ادحلتها القوتان العظميان الى المنطقة.

ويمكن زيادة حدة الصراع العربي ـ الاسرائيلي في البحر الاحمر من واقع تدخل

القوتين العظميين بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما ال بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل خاصعة لتأثير العوامل الاقليمية، ومنها التحالفات والعلاقات المتغيرة التي تربط بينها، اضافة الى عوامل دولية، كالتفاعل تنافساً او تعاوناً بين هذه البلدان وبين تينك القوتين(١). ان الاقطار العربية و(اسرائيل)، بوصفها دولاً صغيرة، معرضة لتدخل الدولتين العظميين في شؤونها في غمار المنافسة المحتدمة بينهما بحثاً عن حلفاء وسعياً الى مزايا استراتيجية واقتصادية. ومع اشتعال هذه المنافسة في المنطقة، يحتدم الصراع المكشوف في ما بين الدول الصغرى في منطقة البحر الاحمر.

وعندما امتد نطاق الصراع العربي ـ الاسرائيلي في فلسطين الى ما بعد دول المواجهة ليشمل البحر الاحمر، واتسع نطاقه وحدته مع الوقت، اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في غمار التفاعل العربي ـ الاسرائيلي . واذ تسعى الاقطار العربية واسرائيل الى تحقيق اهداف استراتيجية طويلة الأجل في البحر الاحمر لحماية مصالحها الاستراتيجية والامنية، فان استراتيجيات الطرفين المتعارضة في الوقت الحالي، تنبىء باحتمال الصراع في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معينة، ومن واقع مؤشرات التفاعلات المتصارعة بين العرب واسرائيل في الماضى .

#### ٧\_ الغرض

على رغم كثرة ما كتب وقيل عن الصراع العربي ـ الاسرائيلي بعامة، فان البحر، الاحر، لم ينل في حدود معرفة الكاتب، دراسة مستفيضة بوصفه بعداً مهاً يرقى الى المستوى الثاني من الصراع الاشمل، ولا حظي بالأهمية التي يستحقها في المؤلفات التحليلية التي عالجت الصراع العربي ـ الاسرائيلي من منظور القضايا الأخرى مثل المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية العربية ضد اسرائيل، وقضية عرب فلسطين، والاراضي العربية المحتلة. وعليه فلم يخضع البحر الاحمر لمعالجة كافية بوصفه مصدراً محتملاً للصراع بين الاقطار العربية واسرائيل، والطرفان يطلان عليه ويشغلان ساحله. ولمعالجة هذا الاختلال عمدت هذه الدراسة الى التركيز على البحر الاحمر بصفته منطقة يمتد اليها باطراد نطاق الصراع العربي ـ الاسرائيلي. وتقصد الدراسة الى تبيان أثر البحر الاحمر على التفاعلات العربية ـ الاسرائيلية في الماضي مع بيان الدور الخطير الذي يحتمل ان يضطلع به البحر الاحمر في مستقبل التفاعلات الاستراتيجية بين الطوفين.

والمقصود بهذه الدراسة هو تبيان كيف كان البحر الاحر، بحكم اهميته الاستراتيجية

<sup>(</sup>١) يشمل مصطلح ( التفاعل ) بالنسبة الى العلاقات العربية ـ الاسرائيلية ، الصراع والتعاون . وبما ال تلك العلاقات بمجملها هي علاقات صراع ومواجهة ، فإن استعمال هذا الاصطلاح خلال هذا البحث يعني غالبًا ذلك .

الفريدة بالنسبة الى الاقطار العربية واسرائيل، احدى اهم القضايا التي تساهم في الصراع المتفاعل بين العرب واسرائيل. فقد كانت قناة السويس، وشرم الشيخ، وخليج العقبة، ومضايق تيران، وباب المندب (وهي اجزاء من البحر الاحم) بمثابة عوامل ساهمت مباشرة او مداورة، في نشوب الحروب السابقة. وكان البحر الاحمر منطقة امتد اليها الصراع العربي - الاسرائيلي منذ العام ١٩٤٨- ١٩٤٩، وسيستمر في تشكيل المنافسات الاستراتيجية بين الطرفين في المستقبل. والافتراض الرئيسي في هذه الدراسة هو أن البحر الاحمر مصدر صراع (مستتراً ومسلحاً) بين الاقطار العربية واسرائيل. اما بقية الدراسة فهي عبارة عن تحليل للقرائن والبينات والادلة الماضية، والحقائق الراهنة، والتعقيدات المستقبلية المتعلقة بهذا الموضوع.

#### ٣ نطاق الدراسة

ان الصراع العربي ـ الاسرائيلي ظاهرة ممتدة بدأت بالفعل مع انشاء المنظمة الصهيونية العالمية في العام ١٩٤٨، ولكنه اصبح فعالاً بخلق دولة اسرائيل في العام ١٩٤٨. وقد ساهمت اربع حروب عربية ـ اسرائيلية حتى الآن في توسيع نطاق هذا الصراع سواء على صعيد اطرافه، او قضاياه او في زيادة كثافته. كما ان البحر الاحمر، بصفته احدى قضايا هذا الصراع قد مارس دوراً مهما في الصراع العربي ـ الاسرائيلي ضمن اطاره الشامل: ان هذا الصراع بحكم طبيعته المتعددة الابعاد ينطوي على مكونات عرقية، وسياسية، وعسكرية، واجتماعية، ونفسية، واستراتيجية، بيد ان هذه الدراسة معنية اساساً بالبعد الاستراتيجي. كذلك لا يقتصر الامر على ان البحر الاحمر، منطقة تتسم بخصائص جيوبوليتيكية واستراتيجية فريدة، إذ انطوى ايضاً على تنافس عربي ـ اسرائيلي، بل انه استدعى ايضاً قيام صراعات اقليمية ودولية اخرى مما زاد الوضع الشامل تعقيداً.

وفي هذا التحليل للتفاعل العربي - الاسرائيلي، ترد الاشارة الى البحر الاحمر، ولأغراض تحليلية، بوصفه نظاماً فرعياً متميزاً، بالرغم من انه يتقاطع مع المناطق المتاخمة له من النواحي الجغرافية، والعرقية، والثقافية، والجيوبوليتيكية والاستراتيجية. من هنا فالبحر الاحمر، في الواقع، ليس مجرد منطقة معزولة عها حولها. وفي سبيل الربط بين التنافس العربي - الاسرائيلي في البحر الاحمر وبين الصراعات الاقليمية، مع فهم سياسات البحر الاحمر، فإن المرء عتاج الى درس التفاعلات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية من خلال اكثر من منظور، منها ما يكمن داخل المنطقة ومنها منظور مشترك بين مناطق العالم، فضلا عن المنظور الدولي. ان غياب قوة اقليمية مهيمنة، ذلك الغياب المقترن بخواص فريدة يتميز عبا البحر الاحمر، كانت مدعاة لانغياس القوى الخارجية في شؤون المنطقة. واضفت القوتان العظميان بدورهما تعقيدات جديدة على التضاعلات المتصارعة على صعيدها. هذا، العظميان بدورهما تعقيدات جديدة على التضاعلات المتصارعة على صعيدها. هذا، وسالاضافة الى رؤية تفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي من منظور علاقاته بالصراعات

الاخرى في البحر الاحمر، فسوف يناقش هذا الصراع ايضاً ضمن سياق العلاقات التاريخية بين العرب والاسرائيليين، وكذلك في اطار الامن والاهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، اضافة الى القدرات الشاملة التي يتمتع بها كل منها، فضلًا عن دور الدولتين العظميين في هذا كله.

ويأتي ترتيب هذه الدراسة على الشكل التالي: مقدمة ومدخل الى البحر الاحمر، العلاقات العربية ـ الاسرائيلية، العلاقات الاقليمية للقوتين العظميين، الاستراتيجيات العربية ـ الاسرائيلية المتنافسة في البحر الاحمر، والتحليل الصراعي الكمي للعلاقات العربية ـ الاسرائيلية. اما الفصل الختامي فيحتوي على ردود فعل المؤلف وعلى فحص لأفاق واحتهالات قيام المزيد من الصراعات. (بما يترتب عليها من ضمنيات وآثار على الصعيدين الاقليمي والدولي)، الى جانب توصيات مطروحة حول السياسات العملية المتعلقة بالبحر الاحمر والامن العربي فيه.

#### ٤ ـ طريقة البحث

لاثبات الفرضية التي قامت من اجلها هذه الدراسة ، فقد تم استعمال المنهج التالي : أولاً ، تحليل تاريخي لأحداث وابعاد تفاعل الصراع العربي ــ الاسرائيلي بشكل عام ، وفيها يرتبط بالبحر الاحمر بشكل خاص ، وقد خصص لذلك معظم الدراسة . ثانياً ، تحليل كمي لصراع التفاعلات / العلاقات العربية ــ الاسرائيلية ، وربطها بالبحر الاحمر بقصد تأييد وتعزيز نتائج التحليل التاريخي المذكور وبيّناته / دلائله ، وقد خصص لذلك الفصل الخامس .

#### ه\_ المصادر

اضافة الى المصادر الاجنبية فقد افادت هذه الدراسة ايها افادة (على الرغم انها مكتوبة اصلاً باللغة الانكليزية) من استخدام المصادر العربية (في مظانها الاصلية) وكان معظم هذه المصادر كتابات بأقلام باحثين ودارسين (١). كذلك رجعنا، كلها اقتضى المقام ذلك، الى القرآن الكريم والكتاب المقدس كمرجعين للدراسة (١).

<sup>(</sup>٢) سيشار في هذا البحث الى بعض المصادر والتحليلات الصحافية في تسجيل الاحداث الفعلية والغولية ، وذلك للمساعدة في التحليل الموضوعي العام ، وكذلك للاسهام ـ نسبياً . في ايضاح طبيعة الاوضاع الصراعية والتعاونية في منطقة البحر الاحر وما يجاورها من مناطق اخرى .

<sup>(</sup>٣) بالنسبة الى ترجمة معاني القرآن الكريم ( في الطبعة الانكليزية من الدراسة ) فقد اعتمدنا الطبعة التالية ، ( عرب - انكليزي ) :

The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation, trans. and explained by Muhammad M. Pickthall (New York: Muslim World League, U.N. Office, 1977).

امًا بالنسبة للانجيل المقدس فقد اعتمدنا على:

The Holy Bible, King James Version (New York: New American Library, 1974).

الفصّل الاوك البَحَد الاحمر

#### مقدمية

منطقة البحر الاحر نظام فرعي يتصف بخصائص جغرافية و «سلوكية» فريدة. وتتكوّن المنطقة حسب تعريفها الجغرافي من المملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية اليمنية (او اليمن الشهالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (او اليمن الجنوبي)، وجمهورية العربية، و(اسرائيل)(۱)، واثيوبيا (انظر الخريطة رقم السودان الديمقراطية، وجمهورية مصر العربية، و(اسرائيل)(۱)، واثيوبيا (انظر الخريطة رقم البودان الديمقراطية، وجمهورية بل النسبة الى البحر الاحمر، على اساس مصالحها الجيوبوليتيكية في الدرجة الاولى، بل ان سلوك واحدة او اكثر من دول تلك المنطقة يمكن ان يحكمه الصراع بين مصالحها وبين مصالح دول البحر الاحمر الاحرى، كذلك، وبها ان البحر الاحمر مهم بالنسبة للدول الخارجة عن منطقته، فإن تفاعل الصراع بين مصالح الاطراف قد يشمل ايضاً اطرافاً دولية، الامر الذي يضفي على صراعات البحر الاحمر طابعاً داخلياً وخارجياً على حد سواء.

ومن الناحية السلوكية، يمكن وصف البحر الاحمر بأنه نظام فرعي تترابط الدول المختلفة في ظله ضمن تفاعلات متصارعة (او متعاونة) تتسم بدورها بطابع خاص: بمعنى ان الاحداث التي تقع على صعيد هذه المنطقة لا تقع في مكان آخر من العالم. ان التفاعل المبني على الصراع في منطقة البحر الاحر تفاعل متعدد الابعاد من الناحية السلوكية باعتبار انه

<sup>(</sup>١) مصطلح اسرائيل يصدق على الارض العربية الفلسطينية المحتلة سواء في النص اوفي الخرائط المترجة.

 <sup>(</sup>٢) سيشار آحياناً في هذه الدراسة الى اسهاء بعض دول البحر الاحمر العربية بأسهاء مختصرة دالة عليها، مثل: مصر
 عن جمهورية مصر العربية، والاردن عن المملكة الاردنية الماشعية واليمن الشهالي عن الجمهورية العربية اليمنية. . . المخ

خريطة رقم (١) منطقة البحر الاحمر وما حولها

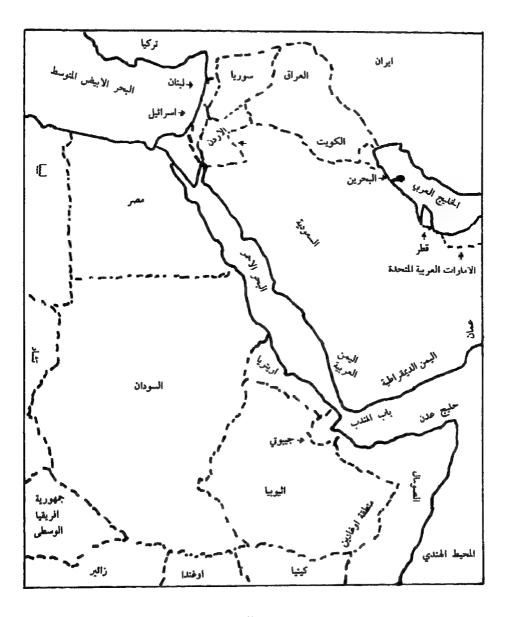

يشمل قوى ودولاً من خارج المنطقة تنتمي الى افريقيا والشرق الاوسط، والخليج العربي، فضلًا عن قوى دولية اخرى، منها على سبيل المثال القوتين العظميين.

ومن هنا فصراعات البحر الاحمر صراعات اقليمية واقاليمية ودولية في آن. وسوف يدرس هذا الفصل الملامح الجغرافية للبحر الاحمر وما نجم عنها من عواقب جيوبوليتيكية تتسم بها المنطقة في ضوء تاريخ الصراع الذي احتدم على صعيدها. ويطمح هذا الجهد الى مساعدة القارىء على تفهم مسار الصراعات القائمة في المنطقة.

وقد عرّف الجغرافيون القدامى من اغريق ورومان البحر الاحر باسمين عربيين هما بحر الحجاز، والخليج العربي. والظاهر ان الاشارة الى هذين الاسمين جاءت من واقع النشاطات البحرية العربية التي كانت لها الغلبة وقتئذ على مياه البحر الاحر وعلى طول شاطئيه(۳). ويقول عطية القوصي بأن تسميته «البحر الاحر» هي صيغة مختصرة عن اسمه القديم «بحر الملك الاحر». وفي هذا الخصوص يشير المؤرخ الاغريقي اغاثار خيدس (Agatharchides) الى ان كلمة «اريثريان» (اريتريا الحالية) التي كانت يومها اسما للبحر الاحر، تعني في اللغة الفارسية «بحر الملك الاحر». وتذكر اسطورة فارسية قصة المملك الاحر، ذلك الملك الفارسي الذي حكم امبراطورية فارسية قديمة (۱۰). كذلك يؤكد جلال يجيى ان اريتريا هي اسم قديم للبحر الاحر،).

اما المؤرخون والجغرافيون المسلمون القدامى فقد اشاروا الى البحر الاحمر في كتابتهم باسماء مختلفة: ذكره الهمداني بداية على انه البحر الاحمر الكبير الذي كان يمتد بالنسبة اليه من القلزم حتى الهبدن، ثم عاد فأشار اليه باسم بحر الفرمان، اما الاصطخري فقد اشار اليه على انه بحر فارس وكان في نظره يمتد من القلزم حتى اليمن. وقد اتفق المقدسي مع الاصطخري على تسميته البحر الفارسي مضيفاً ان السبب في هذه التسمية انه اتى على البحر الاحمر حين من الدهر كان فيه معظم صناع السفن وملاحوها من الفرس. ثم جاء

<sup>(</sup>٣) محمود نعناعة ، اسرائيل . . . والبحر الأحمر (القاهرة :مكتبة الخانحي ، ١٩٧٤)، ص ٥

 <sup>(3)</sup> انظر: عطية القوصي، تجارة مصر في البحر الاحر، منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٦)، ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) جلال يميى، البحر الاحر والاستعبار (القاهرة: دار القلم: ١٩٦٢)، ص١١٢.

<sup>(</sup>٦) «القلزم» مدينة قديمة كانت ميناء لمصر ومنطلقاً للملاحة في مياه البحر الآحر، ولأن «القلزم» كانت واقعة على البحر الاحر فقد أضفت عليه اسمها وسمى ببحر القلزم. انظر:

Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth Century A.D. (Cairo: National Publication and Printing House, 1966), p. 70.

 <sup>(</sup>٧) والفرما وميناء مصري قديم على الطرف الشهالي للبحر الاحمر. للاطلاع على المزيد من اسهاء البحر الاحمر ومن
 جوانب ثاريخه. انظر: امين محمود عبد الله ، الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الاحمر (اسيوط: المطبعة الحديثة ، ١٩٧١).

المسعودي ليسميه البحر الحبتي. اما ابن حوقل وناصري خسرو والادريسي ثم القلقشندي فقد اشاروا جميعاً الى البحر الاحمر على انه بحر القلزم(^).

وقد اختلف اثنان من الكتّاب المحدثين في استخلاص اسم البحر الاحر، اذ يذكر ديفيد روس ان الطرف الشهالي للبحر الاحر تسوده (وقد سادته في الماضي) طبقة كثيفة من المطحالب التي اضفت على المياه لونها البني المائل للحمرة ومن ثم اعطت البحر اسمه المعروف(٩). في حين يعزى اسم البحر الاحر عند اجيه يونان جرجس الى نوع من الطحالب المائية التي تكتسب اللون الاحر ومن ثم تتزايدكي تغطي مساحات كبيرة من مياه البحر(١٠).

جاء تكوين البحر الاحمر من انفصال الجزيرة العربية عن القارة الافريقية في الحقبة الايوسينية، ومن خلال عملية بدأت منذ حوالى عشرين مليون سنة (١١). ونتج من هذه العملية الجيولوجية نظام من التصدعات الهائلة في القشرة الارضية. ويعد البحر الاحمر، بها في ذلك خليج عدن وخليج العقبة جزءاً من هذا النظام الواسع، فيها يعد البحر استمراراً للاخدود الجيولوجي العظيم الذي يمتد شهالاً وجنوباً على طول وادي الاردن والبحر الميت ثم وادي عربة الى خليج العقبة عند رأس البحر الاحمر. وعند المياه العميقة لخليج العقبة يتصل الشق السوري ـ الفلسطيني بالصدع الاريتري المتسع الذي يضم بدوره خليج السويس الضحل ثم البحر الاحمر العميق، وهذا الصدع يتصل عند باب المندب بسلسلة التصدعات التي يضمها باطن المحيط الهندي (١١).

وعلى رغم ان البحر الاحر مضيق مائي طويل وضيّق فمن المتصور، حسب ما يقول روس، انه بمثابة محيط في طور التشكيل. يذكر روس انه على افتراض صحة النظرية القائلة بامتداد باطن البحر، فمن المحتمل ان يكون حال البحر الاحمر اليوم مماثلًا لما كان عليه حال المحيط الاطلسي منذ حوالي ٢٠٠ مليون سنة (١١). كذلك فإذا ما كان للبحر الاحمر: «ان

<sup>(</sup>٨) القرصي، تجارة مصر في البحر الأحمر، منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، ص ١١-١١.

David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural History, vol. 85, no. 7 (4) (August-September 1976), p. 75.

<sup>(</sup>١٠) أجيه يونسان حرجس، البحر الاحمر ومضيايته بين الحق العربي والصراع العالمي (القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٧٩)، ص ٢٣.

Ross, ibid.,p.75. (\\\)

Thomas E. Marston, *Britain's Imperial Role on the Red Sea Area, 1800-1878* (Harnden, Conn.: (\Y) Shoe String Press, 1961), p. 4; [E.G.N. Rushbrooke], *Western Arabia and the Red Sea*, Geographical Handbook Series, B.R. 525 (Oxford, Eng.: Great Britain Naval Intelligence Division, 1946), pp. 11-12.

ونعناعة، اسرائيل. . . والبحر الاجر، ص ٥ .

Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» p. 75.

يواصل توسعه حسب معدله الحالي، وليس هناك ما يحول دون ذلك، ففي غضون مائتي مليون سنة، حتى على فرض حدوث اعاقات في المستقبل، يمكن ان يصبح البحر الاحر باتساع المحيط الاطلسي اليوم (١٤).

والبحر الاحمر حوض طويل وضيق يغطي مساحة تبلغ ١٧٨ أالف ميل مربع، ويمتد بين خطي عرض ١٢ و٣٦، ويقع باب المندب جنوباً وخليج السويس في الشهال الغزبي(١٠). ويبلغ طوله من باب المندب الى مدخل خليج السويس ١٣٨٠ ميلا(١١). واقصى عمق للبحر في وسطه، وهو اشد ضحالة عند طرفيه، حيث تقع اعهاقه بين خطي عرض ١٧ وو٢(١١)وتمتد مسافة ١١٨٠ ميلا(١١)، بدرجة عمق قصوى تبلغ ١٠ آلاف قدم(١١).

من ناحية اخرى يختلف عرض البحر الاحمر لكن متوسطه يبلغ ١٧٠ ميلًا وهو يضيق في اتجاه الشيال والجنوب الى ان يكاد يختنق عند مضيق باب المندب جنوباً ومضايق تيران في الشيال. واشد نقاطه اتساعاً وهي ١٩٠ ميلًا تمتد بين مصوع في اريتريا على الساحل الافريقي وجيزان بالعربية السعودية على الساحل الأسيوي. اما اضيق منطقة فتبلغ ٤٠ ميلًا فقط بين عصب في اريتريا على الساحل الافريقي والمخا في الجمهورية العربية اليمنية (٢٠).

ويبلغ طول سواحل البحر الاحمر، مع خليجي العقبة والسويس ٣٠٦٩ ميلًا، ومع اضافة سواحل خليج عدن يصبح مجموع طول سواحله ٤٣٤٧ ميلًا. ان سواحل البحر الاحمر طويلة، وكل ميل من هذه السواحل يغطيه ٥٧,٩ ميلًا مربعاً من المسطح المائي، وهذا الطول المفرط للخط الساحلي، يؤدي من ناحية الآثار الجيوبوليتيكية، الى تمكين الدول الواقعة عليه من حسن مراقبة البحر او السيطرة عليه (٢١).

ان البحر الاحمر يمكن ان يخضع لامكانات السيطرة الساحلية بحكم طوله غير المتناسب، وبحكم عرضه المحدود، فضلًا عن افتقاره الى العمق الملاحي. على ان امكانات

[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 12. (17)

وقد اختلف الكتّاب في حساب اطوال البحر الاحمر. انظر مثلًا: محمود، المصدر نفسه، ص ٢٨، حيث يقول بأن طوله يبلغ ٢٠٠٠ ميل، وكذلك وروس، الذي أورد الرقم ١١٠٠ ميل، انظر:

Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» p. 75.

وقد اورد أخرون ۱۳۰۰ ميل.

(١٧) محمود، المصدر نفسه، ص ٧٩.

[Rushbrooke], Ibid., p. 12.

(14)

Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» p. 75.

(11)

(٢٠) محمود، 1 البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية، 1 ص ٢٨.

(٢١) المصدر نفسه، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص٧٧.

<sup>(</sup>١٥) محمود توفيق محمود، «البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية ، » السياسة الدولية ، السنة ١٥، العدد ٥٧ (تحوز/ يولير ١٩٧٩)، ص ٧٧ ـ ٨٧ .

هذه السيطرة انها تزيد كلما اتجهنا جنوباً او شهالًا حيث تصعب الملاحة ايضاً بسبب ضحالة المياه (٢٠٠٠).

والرصيف القاري للبحر الاحمر ضيق عموماً ويتراوح عرضه بين ستة اميال وماثة ميل، بل ينعدم هذا الرصيف في بعض الاجزاء. ويتسم الرصيف القاري بالضيق عموماً عند الشيال وبالاتساع عند الجنوب (عند خط العرض ١٧)، وهو ايضاً اضيق على الساحل الافريقي منه على الساحل الاسيوي. كذلك فهو يزيد ضيقاً مع وجود المياه العميقة في النقاط الوسطى(٢٣).

### اولاً: الملامح الجغرافية

#### ١ ـ خليج العقبة

خليج العقبة هو استمرار لصدع البحر الاحمر ويشكل ذراعه الشهالي الشرقي (انظر الخريطة الرقم ٢) ويقع بين خطي عرض ٢٨ و ٢٩ تقريباً الى الشهال ويبلغ طوله حوالى ١١٠ اميال، فيها يتراوح عرضه بين ٨ اميال و ١٧ ميلاً، وبمتوسط عشرة اميال عرضاً وان كان يضيق ليبلغ ثهانية اميال فقط عند مدخل الخليج. كذلك يتباين عمق الخليج فهو ضحل عند الرأس ثم يزداد عمقاً الى حوالى ٢١٦٠ قدماً، واعميق نقطة فيه تقع عند الوسط وتصل الى ٠٠٠٤ قدم. وما يلبث الخليج ان يعود الى الضحالة من جديد ليبلغ عند رأس فرتق ١٤٠٠ قدم. وتقع مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة، وتقسمها جزر تيران وصنافير الى ثلاثة بمرات فعلية من بينها بمر واحد صالح للملاحة هو الواصل بين جزيرة تيران وسيناء (عرضه ٢٩٠ اميال)، اما الممران الآخران فيتميزان بالضحالة. وتحيط بخليج العقبة كل من العربية السعودية بخط ساحلي يبلغ حوالى ٩٤ ميلاً، والاردن وخطها الساحلي خسة اميال، و (اسرائيل) بخط ساحلي يصل الى سبعة اميال، ثم مصر التي يبلغ خطها الساحلي

#### ٧\_ خليج السويس

خليج السويس هو الـذراع الشمالية الغربية للبحر الاحمر وهو منخفض يمتد بين خطي عرض ٢٧ و ٢٩ الى الشمال، ويبلغ طوله مائتي ميل. ويبلغ عرض الخليج عشرين

<sup>(</sup>۲۲) المصدريفية، ص ۲۹.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر تفسه، ص ٣٤ - ٣٥.

و ٢٤) حرجس، البحر الاهر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ١٦ ا المصدر نفسه، ص ٢٨، و (٢٤) [Rushbrooke ], Western Arabia and the Red Sea, p 91.

خريطة رقم (٢) البحر الاحر ومداخله



ميلاً في المتوسط، وهو يضيق عند مدخله الى حوالى ١٨ ميلاً. ومن ناحية العمق يبلغ الخليج في المتوسط ما بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ قدم. وعند مدخله يقع مضيق جوبال الذي يشمل عدداً من الجزر اهمها ام قمر وشدوان وجوبال(٢٠). وتتصل قناة السويس التي افتتحت عام ١٨٦٩ بخليج السويس وهي تمثل عنق زجاجة يتراوح عرضها بين ٥٠٠ و ٧٠٠ قدم ولا يزيد عمقها على ٣٨ قدماً (٢٠).

#### ۳. باب المندب(۲۷)

باب المندب هو نقطة الاختناق الرئيسية ومفتاح المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، ويبلغ عرضه حوالى عشرين ميلاً وتقسمه جزيرة بريم (ميون) الى محرين، فالقناة الشرقية يقل عرضها عن ميلين ويبلغ عمقها ٨٥ قدماً، في حين يبلغ عرض القناة الغربية ١٦ ميلاً(٢٠٠)، ويصل عمقها الى ٩٩٠ قدماً وهي تمثل القناة الوحيدة الصالحة للملاحة(٢٠٠).

#### ٤- الجزر

يوجد حوالي ٣٧٩ جزيرة في البحر الاحر معظمها جزر صغيرة جداً. ففي كل ميل مربع من المسطح المائي توجد ٢,١ جزيرة (٣٠)، معظمها في الجزء الجنوبي من البحر الاحر ويقل العدد كلما اتجهنا شيالاً. بعض هذه الجزر بركانية وبعضها مرجانية غير مسكونة ومع ذلك يمكن استخدام معظمها للاغراض العسكرية (٣١)، بوصفها نقاطاً تكتيكية او منطلقات للسيطرة على الملاحة في البحر الاحر (٣١).

اهم هذه الجزر توجدعند مخانق البحر الاحمر (انظر جدول رقم (۱ - ۱)) للاطلاع على توزيع اهم جزر البحر الاحمى. وعند باب المندب توجد جزيرتا بريم وموليله الواقعتان

<sup>[</sup>Rushbrooke], Ibid., pp. 12 and 75.

<sup>(</sup>۲۵) محمود، المصدر نفسه، ص ۲۸-۲۹، و

<sup>(</sup>٢٦) محمود، المصدر تقسه، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢٧) يرتبط الاسم العربي لى المندب بكونه باب الندب والبكاء والدموع . فقد كان الملاحون والصيادون العرب في العصور القديمة يقاسون من مشاكل ملاحية في المغين نتيجة رياح صرصر عاتية كانت تهطل بدموعها . كانت هذه الرياح تهب من حبال الحبشة فتصطدم عند باب المندب برياح عاصفة بدورها آتية من المحيط المندي . وكان الصراع المشتجر مين تلك الرياح القورب في المفود المشتجر مين تلك الرياح القورب في المفود المقديمة الفراع : ما المحدد المنافق من المحدد العرب من ٣٠ .

<sup>(</sup>٢٨) يقول معناعة أن عرضها ١٢,١ ميلًا، انظر: المصدر نفسه، ص٥٦. كهايقول آخرون بأنه ه.١٤ ميلًا.

<sup>(</sup>٢٩) محمود، والبحر الاحرفي الاستراتيجية الدولية، ٤ ص ٢٩-٢٨.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣١) نعناعة، اسرائيل. . . والبحر الاحر، ص٨.

<sup>(</sup>٣٢) محمود، المصدر نقسه، ص ٣٠

داخمل المضيق. وتلي في الاهمية جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج تيران المفضي الى خليج العقبة. وتقع جزر جوبال عند مدخل خليج السويس واكبر جزيرة قرب خليج السويس هي جزيرة شدوان.

ان الاهمية الاستراتيجية لبعض جزر البحر الاحر تحض على مضاعفة جهود الدول الساحلية الواقعة عليه لكي تسيطر على تلك الجزر، كما انها تزيد في المسؤوليات الدفاعية التي لا بد وان تنهض بها الاقطار المالكة للجزر نفسها. وبها ان حوالي ٢٦,٨ بالمائة من هذه الجزر جميعا اراض عربية فان البلدان العربية على البحر الاحر ترى محتها عليها الدفاع عن جزرها ضد القوى المعتدية. ولما كان نقص المياه في هذه الجزر، ولا سيها تلك الناشئة عن الرسوبات المرجانية التي يحفل بها البحر الاحمر يحول دون سكناها، فان هذا الوضع يؤدي بدوره الى مضاعفة المسؤولية العربية في مراقبتها والدفاع عنها(٣٢).

جدول رقم (۱ ـ ۱ ) توزيع الجزر في البحر الاحر

| اهم الجزر                                                     | عدد الجزر            | القطر                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| جزر دهلك، فاطمة، حالب،<br>دوميرا                              | 141                  | اثيوبيا (اريتريا)                     |
| جزر سیبا ـ مولیله<br>فرسان<br>صواکن<br>شدوان ، صنافیر ، تیران | 7<br>188<br>77<br>77 | جيبوتي<br>السعودية<br>السودان<br>مصر  |
| سدوان، صنافر، ایران<br>بریم، حنیش الکبری<br>قمران، ذقر        | Y 44                 | مصر<br>اليمن الجنوبي<br>اليمن الشيالي |

المصدر: أحتسبت من: محمود توفيق محمود، والبحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية،، السياسة الدولية، السنة ١٥، العدد ٥٧ ( تحوز / يوليو ١٩٧٩)، ص ٣٠.

ويجدر في هذا السياق ان نورد وصفاً موجزاً لاهم جزر البحر الاحمر، فجزيرة بريم صغيرة، قاحلة، تتخذ شكل الهلال وهي مليئة بالصخور البركانية وتفتقر الى المياه، اذ ان التساقط السنوي للامطار لا يتجاوز ٥, ٢ بوصة، ومتوسط الحرارة خلال اشهر الصيف يبلغ

<sup>(</sup>٣٣) انظر: المصدر نفسه، ص٣٢.

فوق الجزيرة ٩٠ درجة فهرنهيت. وطول هذه الجزيرة الهلالية ثلاثة اميال وعرضها ميلان وبها مساحة تبلغ اربعة اميال مربعة وتحوي مرفأ صغيراً عند طرفها الجنوبي الغربي. وتتميز بريم بموقعها الذّي يتيح التحكم بالبحر الاحر من جهة الجنوب. اما جزيرة حالب فتقع في خليج عصب عند الطرف الجنوبي من الساحل الاريتري. وهي تلي بريم في كونها أقرب الجزر الى مضيق باب المندب. وفي شهال حالب تقع جزيرة فاطمة. فيها يقع ارخبيل حنيش شهال حالب بين سواحل اليمن الشهالي واريتريا عند خط عرض ١٣ شهالًا وخط ٢٤ شرقاً. واكبر الجزر المأهولة في هذه البقعة هي جزيرة حنيش الكبرى. وجزيرة ذقر تقع عند خط عرض ١٤ شهالًا على بعد حوالي ٢٠ ميلًا من سواحل اليمن الشهالي و ٦٥ ميلًا من سواحل اريتريا. وتتميز ذقىر بقيمة استراتيجية بفضل ارتفاعها الذي يتيح امكان مراقبة ورصد الانشطة البحرية التي تجري في المياه المحيطة بها. وهناك ايضا جزيرة ابوعيل وهي صغيرة جداً وتبعد عن ذقر بأقل من ميل واحد الى الشهال الشرقى. وهناك كذلك جزيرة قمران التي تبعد حوالي ٤٥ ميلًا شيال ميناء الحديدة اليمني الشيالي، وحوالي ٢٠٠ ميل من جزيرة بريم. وتبلغ مساحة قمران ٣٥ ميلًا مربعاً ويقطنها يمنيون شاليون. اما جزر الزبير فتقع عند خط عرض ١٥ شيالًا وخط طول ٤٢ شرقاً ملاصقة للساحل اليمني الشيالي. ونجد كذلك ارخبيل دهلك (دحلق) القريب من مصوع ويتكون من جزيرتين رئيسيتين و ١٢٤ جزيرة صغيرة. اكبر الجنزر هي دهلك ومساحتها ٢٩٠ ميلًا مربعاً وطولها ٤٠ ميلًا. وتليها جزيرة نوره ومساحتها ٥٠ ميلًا مربعاً. وتقع جزر فرسان قرب جيزان بالعربية السعودية عند خط عرض ١٧ شَهَالًا وَحَطَ طُولَ ٤٢ شَرَقًا، واكبرِها فرسان الكبرى التي تبلغ ٤٠ ميلًا طُولًا(٣٠). اما جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل ونصف شرقي جزيرة تيران، وكلتاهما في مضايق تيران، في حين ان شدوان هي اكبر الجزر الواقعة عند مدخل خليج السويس قرب الغردقة وطولها حوالي تسعة اميال(٣٥).

ظلت الملاحة في البحر الاحمر مشكلة مستمرة. فعلى سبيل المثال، عندما جاء الاوروبيون في عصور مبكرة الى البحر الاحمر، شق عليهم ان يكيفوا اشرعتهم كي تتلاءم ورياح البحر، الاحمر، واستمروا على هذا الوضع الى ان تعلموا من العرب ان يعلقوا هذه الاشرعة فوق الصواري حتى يفيدوا من الرياح الهوجاء المتغيرة التي تهب فوق البحر الاحمر(٣٠٠). وترتبط المشاكل الملاحية بالتكوين الجيولوجي والتضاريس الفريدة التي يتميز بها البحر الاحمر. فهو، كها المحنا آنفاً، مضيق ماثي ضيق وطويل يحوي كثيراً من الجزر ويتصف بأعهاق متباينة تتراوح بين الضحالة البالغة والعمق الشديد. وثمة تركيبة من العوامل التي

<sup>(</sup>٣٤) بعناعة، اسرائيل. . . والبحر الاحر، ص ٢-٧.

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص٧

<sup>(</sup>٣٦) الصدرنسه، ص٨.

تجعل الملاحة امراً صعباً في البحر الاحمر، منها وجود المخاضات وتقلب الرياح فضلًا عن السواحل الهشة والمنحدرات العميقة والتلال المخفية تحت الاعهاق، والشعاب المرجانية، اضافة الى حرارة الطقس وجفافه، ثم الافتقار الى المرافىء العميقة. هذه العوامل جميعا تخلق مشاكل ذات طابع خاص بالنسبة الى ملاحة الاعهاق وتنال من عمق الرابطة بين البحر الاحمر والسكان الذين يعيشون على شواطئه. لكن على رغم المصاعب الملاحية التي تشكلها جغرافية البحر الاحمر وتضاريسه، الا انه يعوض عن ذلك بحكم خواصه الجيوبوليتيكية التي جعلته اهم طريق بحري استراتيجي في العالم(٢٧).

### ثانياً: المتضمنات الجيوبوليتيكية

#### ١- الموقع

يتميز البحر الاحمر بموقع جيوبوليتيكي فريد يضفي نوعاً من التعقيد على العلاقات الاقليمية والدولية (٢٨٠). فهو يقع عند نقطة التقاء قارات ثلاث: افريقيا من الغرب، وآسيا من الشرق، واوروبا من الشيال. واذ يحتل البحر الاحمر موقعه بين بحار الشرق والغرب، فهو يمكن تشبيهه بأنه بمثابة جسر طواف يصل الشرق بالغرب، وهو ايضاً يربط البحر العربي والمحيط الهندي بالبحر الابيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشيال. بهذا يصبح البحر الاحمر همزة وصل استراتيجية لكثير من الطرق المائية. كذلك فالبحر الاحمر جزء من منطقة الشرق الاوسط غير المستقرة التي كانت مهد الرسالات السياوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والاسلامية. وهو ايضاً يقع في نطاق جوار السيا الجنوبية والمحيط الهندي والقرن الافريقي والبحر الابيض المتوسط، واهم من ذلك انه يقع ما بين اكبر حقول النفط في الخليج العربي واكبر مستهلكي النفط في غرب اوروبا(٣١). يقع ما بين اكبر حقول النفط في الخليج العربي واكبر مستهلكي النفط في غرب اوروبا(٣١). من نفط العالم. وفي السنة ذاتها استهلكت الاقطار الصناعية الغربية العربية ١٩٧٩ مليون برميل، (أي ٣٨ بالمائة) من استهلك النفط العالمي. ومنذ عام ٢٩٧٦ بدأت الاقطار برميل، (اي ٣٣, ١٩ بالمائة) من استهلاك النفط العالمي. ومنذ عام ٢٩٧٦ بدأت الاقطار برميل، (اي ٣٣, ١٩ بالمائة)

[Rushbrooks], Western Arabia and the Red Sea, p. 251.

(٣٨) الجيوبوليتيكا او الجغرافيا السياسية هي ذلك الفرع من علم الجغرافيا الذي يدرس الكيانات السياسية في اطار بيشاتهما الجغرافية و السياسية الدولة و السياسية و الدول). بمعنى المحاتهما الجغرافية والدول). بمعنى الحرس الجغرافيا السياسية الدولة من زاوية خاصة انطلاقاً من تعليل موضوعي للبيانات المتوافرة عن طريق الرصد والملاحظة، انظر: عمود، المصدر نفسه، ص ٢٤.

(٣٩) يشار الى الخليج العربي احياناً على انه الخليج الفارسي. وسيستخدم تعبير الخليج العربي في إسياق المتن المستمرار جرياً على استخدام راسمي الخرائط العربية.

<sup>(</sup>٣٧) محمود، والبحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية، ٤ ص ٢٨ و ٣٧، و

الصناعية الغربية تستورد حوالي ٥٦,٥ بالماثة من حاجتها لنفط الخليج الذي يحوي ٥٥،٥٠ في المائة من احتياطات النفط العالمية المعروفة (١٠٠٠).

#### ٧ ـ الاهمية الاستراتيجية

البحر الاحمر واحد من اهم الطرق البحرية العالمية على اساس انه يوفر لقوى اقليمية ودولية امكانات الوصول الى البحر الابيض المتوسط، والمحيط الاطلسي، والمحيط المخدي. من هنا فالاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر في حد ذاته تأتي من حقيقة موقعه الجغرافي(١٠).

وما ان جاء عام ١٨٦٩ حتى اصبح البحر الاحمر امتداداً طبيعياً لقناة السويس، ثم ما لبث ان ازداد اهمية بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي. وفي السنوات الاخيرة، منذ الحرب العالمية الثانية، خصوصاً منذ الحرب العربية - الاسرائيلية في عام ١٩٧٣، اجتذبت المنطقة اهتمام العالم بسبب اهميتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

فعلى الصعيد السياسي، اصبح البحر الاحمر منذ حرب ١٩٧٣ قضية أمن حيوية تصطرع على ساحته الدول المطلة عليه. كما اصبح محوراً لتنافس هذه الدول حوله بغية السيطرة والتأثير. كذلك حل التنافس بين الشرق والغرب محل المنافسة التقليدية التي كانت محتدمة بين الانكليز والعرب في البحر الاحمر. اما شهال البحر الاحمر «فقد جاء الاسرائيليون ليضيفوا بدورهم التعقيد الصهيوني الى القضية بعد عام ١٩٦٧» من ناحية اخرى، دخلت اثيوبيا، منذ استيلاء الماركسيين على الحكم عام ١٩٧٧، ودخل معها حليفاها الرئيسيان وهما الاتحاد السوفياتي وكوبا، حلبة التنافس مع الاقطار العربية في شأن اريتريا ونقاط اخرى في المنطقة.

وتكمن اهمية البحر الاحمر، من الناحية العسكرية، في انه المدخل المفضي الى المحيط الهندي عبر مضيق باب المندب التي تتسم، هي والقرن الافريقي، بأهمية حيوية للقوتين العظمين، باعتبار انها تؤثر على وجود هذه القوى في المحيط الهندي وما يجاوره من مناطق. ان هاتين القوتين تخوضان غهار المنافسة، خصوصاً حول البحر الاحمر والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط، بسبب الاهمية الجوهرية التي تكتسبها مواقع تلك البحار بالنسبة الى مصالح كلتا القوتين من النواحي الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، خصوصاً ان البحر الاحمر يشكل عمر المواصلات الاقصر الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، موفراً

<sup>(</sup>٤٠) محمود، المصدر نفسه، ص ٣٦. ومن المحقق ان اي تقدير واحد لا يمكن ان يكون مضبوطاً.

<sup>(1)</sup> جرجس، البحر الاحر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ٥٧.

J. Bowyer Bell, «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» Orbis, vol. 16, no. 4 (Winter 1973), p. (1 Y)

بذلك على هاتين القوتين كثيراً من الوقت والنفقات.

وظلت الاهمية الاقتصادية للبحر الاحمر تشكل عاملًا له قيمته في الربط بين الشعوب التي تعيش على شاطئيه والتي ظلت تتمتع بالمنافع المتبادلة في ما بينها، وبخاصة في مجال التجارة (٢٠). من هنا ظل البحر الاحمر يمثل، عبر التاريخ، المنفذ الرئيسي للشعوب المطلة عليه، خصوصاً في ضوء الحقيقة القائلة ان معظم دول البحر الاحر لا تَملك منفذاً بحرياً سواه، فيها عدا العربية السعودية بسواحلها البالغ طولها ٣٠٠ ميل على الخليج العربي، ومصر التي يبلغ طول سواحلها على البحر المتوسط ٥٣٨ ميلًا و (اسرائيل) التي يبلغ طول سواحلها المتوسطية ١١٨ ميلًا٤٤٠). اما الدول التي لا تملك منافذ بحرية اخرىفتعتمداعتهاداً شديداً على البحر الاحر. ان جيبوق والصومال واليمن الجنوبي، تقع على خليج عدن الذي يعتبر المدخل الطبيعي الى البحر الاحر، وهو يشترك معه في خصائصه البطبيعية واهميته الجيوبوليتيكية، أن هذه الدول تعد من الناحية الجغرافية دولاً «بحر-احمرية»(من). هذا، ويبلغ عدد الاقطار العربية «البحر- احمرية» ثمانية هي: الاردن، والسعودية، واليمنان، والصومال، وجيبوت، والسودان، ومصر. اما الدول غير العربية فهي (اسرائيل) على طرفه الشهالي الشرقي، واثيوبيا عند الطرف الجنوبي الغربي. ومما يجدر ذكره ان عدداً من هذه الدول يتركز بالصدفة قرب المنفذين الضيقين الشمالي والجنوبي من البحر الاحمر، وتلك حقيقة من شأنها ان تفضى الى قيام صراع بين تلك الدول في حال سعيها نحو مزيد من السيطرة والنفوذ على مقاليد البحر الذي تطل عليه.

وتشكل السواحل العربية من الناحية الجغرافية، ٢٠,٢ في المائة من مجموع سواحل البحر الاحمر، بها في ذلك خليج عدن (٢٠) (انظر جدول رقم (١-٢)). من هنا فالبحر الاحمر يقع في مركز الكتلة العربية، سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية القومية. الا ان السواحل العربية المترامية تجعل الاقطار العربية المعنية اشد حساسية لأيّ عامل يؤثر على ميزان القوى في البحر الاحمر الذي يرتبط بصورة حاسمة بالميزان الدولي. كذلك يمكن تهديد أمن هذه الاقطار في حال فقدانها منافذها على هذا البحر او في حال تعرض واحدة او أكث منها لاغلاق المضايق المتحكمة به.

واهم ما يميز البحر الاحمر في عصرنا الراهن كونه عمراً مائياً تجتازه اهم سلعة

<sup>(</sup>٤٣) يحيى، البحر الاحر والاستعمار، ص٣.

<sup>(</sup>٤٤) عمود، والبحر الاحرفي الاستراتيجية الدولية، عص ٣٢.

<sup>(12)</sup> المدرنفسه، ص ۲۷ - ۲۸.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ص ٣٧.

جدول رقم (١ - ٢ ) توزيع سواحل البحر الاحمر

| النسبة المثوية | طول السواحل (ماليل) | القطـــر                               |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| ۲,۰۱<br>۱,۰    | 673<br>0<br>V       | اثیوبیا (اریتریا)<br>آلاردن<br>اسرائیل |
| • , <b>v</b>   | Y0<br>\\Y0          | جيوتي (على البحر الاحمر)<br>السعودية   |
| ۹,۸<br>۲۸,۸    | 7.9<br>A9A          | السودان<br>مصر                         |
| ۸,۸            | YVa                 | اليمر الشمالي                          |

المصدر: احتسبت من: الصدر نفسه ، ص ٣٢٠.

وعلى رغم ان محمود يعد اليمن الجنوبي والصومال دولًا 1 بحر \_ احمرية ، جغرافياً وجيوبوليتيكياً ، الا انه لم يدرجها ضمن الجدول انظر المصدر نصبه، ص ٢٧ \_ ٢٨ .

استراتيجية الا وهي النفط. هكذا طرأ انقلاب ثوري منذ الثلاثينات على الوظائف الاقليمية والدولية التي كان يؤديها البحر الاحمر بعدما اصبح الطريق الرئيسية لنفط الخليج المتجه الى اوروبا والولايات المتحدة. كذلك فالبحر الاحمر هو ممر المنتجات الصناعية الغربية التي يتم تبادلها مقابل المواد الاولية الآتية من العالم الثالث. هذا ويرتدي البحر الاحمر اهمية فائقة من الناحية الاقتصادية بالنسبة الى الاقطار العربية بالذات، فسلعة تصديرها الرئيسية المتمثلة في النفط تشكل ٩٣٠ - ١٠ بالمائة من صادرات اقطار عربية معينة كالسعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وعان ١٠٠ كذلك فان وجود معادن في البحر الاحمر يزيد من اهمية هذا البحر جغرافياً وقومياً بالنسبة الى الاقطار العربية المطلة عليه، بل ان هذه الثروة المعدنية يمكن، في واقع الامر ان تشكل مصدراً جديداً للصراع بين الاقطار العربية والدول غير العربية في المنطقة. وقد افيد عن وجود انواع مختلفة من المعادن في البحر الاحمر وبكميات تصلح للتجهيز والتصنيع منها مثلاً الذهب، والفضة والنحاس، والحديد الخام، والرصاص، والكروم والزنك ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٧) المصدر بفسه، ص ٢٧ و ٣٧.

<sup>«</sup>Red Sea Mineral Research Advances Reported,» Arab News (Jeddah), (10ctober 1979), p. 2, and (£A)
George C. Wilson, «U.S. to Assess Impact of Mining Red Sea Metals,» Washington Post, (9 February 1979), p. A16.

وادى افتتاح قناة السويس (١٨٦٩) الى تقصير الرحلة الى اوروبا بتلافي المرور في طريق رأس الرجاء الصالح(٢١). (انظر جدول رقم (١ ـ ٣ )) .

جدول رقم (١ - ٣) المسافات المقارنة عن طريق البحر الاحمر ورأس الرجاء الصالح

| للارمة | الإيام ال | الوفر | المسافة الوفر<br>المتوفرة (نسبة مثوية) | المسافة (بالميل) |        |                                     |
|--------|-----------|-------|----------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------|
| الرأس  | البحر     |       |                                        | الرأس            | اليحر  | الرحلة                              |
| ۳۰     | 71        | ٤١    | ٤,٣٠٠                                  | 1.,0             | ٦,٢٠٠  | من بريطانيا الى الهند<br>(بومباي)   |
| 7.0    | ۳۷        | ٤٣    | ٤,٨٠٠                                  | 11,700           | 7,000  | من بریطانیا الی ایران<br>(عبدان)    |
| ۴۸     | **        | 79    | ٣,٣٠٠                                  | 11, 8            | ۸,۱۰۰  | من بريطانيا الى سنغافورة            |
| 17     | **        | *1    | ۳,۳۰۰                                  | 17,8             | 9,0    | من بريطانيا الى هونغ كونغ           |
| ٤١     | ۳۸        | ٩     | 1,1                                    | 17,700           | 11,700 | من بريطانيا الى استراليا<br>(سيدني) |
| _      | -         | 71    | ٧,٦٠٠                                  | 11,800           | ٤,٢٠٠  | من الهند الى البحر الاسود           |
|        | _         | 1.    | 1,000                                  | ۱۳,۰۰۰           | 11,0   | من اليابان الى هولندا               |

المصدر : احتسبت من : أجيه يونان جرجس ، البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي ( القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٩ ) ، ص ٦٤ .

يتضح مما سبق ان البحر الاحمر مهم استراتيجياً سواء بسبب قربه من حقول النفط في الخليج العربي او من مصادر المواد الاولية في افريقيا او بسبب موقعه الجيوبوليتيكي .

<sup>(</sup>٤٩) على سبيل المشال، تبلغ المسافة بين ليفربول والكويت ١٣٥٠ ميل حول رأس الرجاء الصالح ، ولكنها تبلغ ٥٠٠ ميل فقط عن طريق البحر الاحمر، فهي أقصر منها بنسبة ٥٨ بالمائة . والمسافة بين ليفربول وسنغافورة هي ١٥ الف ميل حول الرأس فيها لا تزيد عن ١٩٠٠ ميل خلال البحر، موفرة بهذا ٣٩ بالمائة من المسافة . ويوفر استخدام البحر الاحمر عشرة ايام بين ليفربول والكويت وأربعة عشر يوماً بين ليفربول وسنغافورة . ويكمن هذا ، الى حدما ، خلف الحقيقة القائلة بأن ٧٤ بالمائة من بضائع العالم التي تحملها الاساطيل التجارية تمر عن طريق البحر الاحمر . انظر : محمود ، «البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية ، ٢٤ ص ٢٧ .

### ثالثاً: لمحة تاريخية

#### ١- البحر الاحمر: الخواص والصراعات

ما من ممر ماثي كان سبباً في الصراعات بين الامم اكثر مما كان البحر الاحمر. ان الحواص الاستراتيجية لهذا البحر، ظلت على مر التاريخ عامل جذب لاهتهام قوى مختلفة ومتصارعة، ما لبثت ان انغمست في غهار مناورات ومنافسات وصراعات ومنازعات مسلحة في اطار سعي كل منها الى تحقيق اهداف اقتصادية، وعقائدية، وسياسية، وعسكرية، واستراتيجية، متوسلة في ذلك السيطرة والتأثير على الصعيد الاقليمي. من هنا فصراعات البحر الاحمر هي المظاهر الدالة على قسهاته الخاصة. وإذا كان البحر الاحمر، يشكل بحكم موقعه الاستراتيجي اقصر عمر ماثي بين الشرق والغرب، فهو ايضاً مصدر للصراعات الاقليمية والدولية (۱۰). وللتدليل على ذلك نبين ان البحر الاحمر يمتد من الناحية الجيوبوليتيكية الى ما يتجاوز موقعه ليشمل مصالح قوى دولية مرتبطة به سياسياً واقتصادياً، وعسكرياً، واستراتيجياً. فالخليج العربي والقرن الافريقي، على سبيل المثال، يرتبطان وعسكرياً، واستراتيجياً. فالخليج النفطية تمر به، في حين ان القرن الافريقي يشكل جزءاً عضوياً من منطقة البحر الاحمر التي تسيطر على مضيق باب المندب الذي يشكل بدوره المدخل الجنوبي للبحر.

الدول الصناعية الغربية (الولايات المتحدة واقطار غرب اوروبا) لها ايضاً مصالح جيوبوليتيكية في منطقة البحر الاحر بحكم اعتادها على نفط الخليج المنقول عبر مياهه. الاتحاد السوفياتي مهتم كذلك من الناحية الجيوبوليتيكية بالبحر الاحر الذي يشكل اقصر طريق بحرية بين موانىء الاتحاد السوفياتي على البحر الاسود واساطيله الموجودة في المحيط الهندي. واذ يتسع نطاق مصالح القوتين العظميين، فان التطورات الحاصلة في البحر الاحر يمكن ان تؤثر من الناحية الجيوبوليتيكية على العالم بأسره، بحكم الاهمية التي يشكلها البحر الاحر للعالم على مدى عصور التاريخ.

وظل البحر الاحمر تاريخياً بؤرة صراع: لاحظ تواتر الصراعات البارزة في المنطقة. والفرق بين تلك الصراعات ليس خلافاً في التنوع، ولكن في الدرجة وفي توقيت الحدوث. وفروق الدرجة تعكس تباين خصائص البحر الاحمر عبرالقرون، فضلاً عن العلاقة بين هذه الخصائص والقوى الاخرى. وليس الغرض من هذا الفصل مناقشة التاريخ الشامل للمصالح والتدخلات الاجنبية في منطقة البحر الاحمر إذ ان ذلك يفوق هذه الدراسة. لذلك تقتصر المناقشة على عدد من الاحداث التاريخية الاساسية التي تشكل محوراً لفهم لذلك تقتصر المناقشة على عدد من الاحداث التاريخية الاساسية التي تشكل محوراً لفهم

<sup>(</sup>٥٠) يجيى، البحر الاحر والاستعبار، ص ١٥٥.

الاهمية الجيوبوليتيكية للبحر الاحمر في الحاضر وفي المستقبل. ولقد قمنا، توخياً للتبسيط، بتقسيم هذه الاحداث الى ثلاث مراحل تاريخية نخصصها في ما يلى لدراسة موجزة.

# ٢- الفترة التاريخية الأولى: قبل عام ١٤٩٨

بدأت الفترة التاريخية الاولى في التطور الجيوبوليتيكي للبحر الاحر منذ آلاف السنين قبل الميلاد. وخلال المراحل القديمة الاولى من هذه الفترة كان البحر الاحر بحراً داخلياً او خليجياً وظيفته الاولى خدمة تجارة المنطقة التي تحيط به، اذ كان عدد سكان العالم محدوداً، وكانت حاجاتهم محدودة ايضاً، وكذلك كانت القدرات البحرية فوق مياهه ضئيلة اذ لم يكن من رابطة تصل بين الشرق والغرب. ولم يكن للبحر الاحمر ان يكتسب اهميته الجيوبوليتيكية الا تدريجاً. واذ بدأ العالم خارج المنطقة يعرف الامكانات البحرية التي يحفل بها البحر الاحمر، فقد ازدادت الملاحة في مياهه على يد جماعات متوالية وشعوب اجنبية، منها الفراعنة، والاغريق، والعرب، والرومان، والاحباش، والبيزنطيون.

أبحر الفراعنة في مياه البحر الاحمر قاصدين جنوب الجزيرة العربية وبلاد بنت (المناطق الساحلية المحيطة بباب المندب بها فيها الصومال حالياً) باحثين عن البخور لمعابدهم وعن مواد أخرى مشل اللبان والصندق، والمر، والصمغ العربي، والعاج، والاخشاب العطرية، والراتنج. ويقال ان اولى الحملات العسكرية التي قام بها الفراعنة تمت بين ٢٧٤٣ و ٢٧٣١ ق. م. وقد تبعتها حملات اخرى بها فيها الحملات الشهيرة التي تمت عامي ١٥٠٠ ق. م.، و ١٤٧٩ ق. م. كذلك غزا الاغريق شعوب البحر الاحمر بين عامى ١٩٨٠ و ١٩٣٥ ق. م. ١٠٥٠.

واتسم البحر الاحر دائمًا باهمية حاسمة عند العرب. ويحكم كونه خطأ تجارياً فقد فرض عرب اليمن منذ العصور القديمة ـ وهم سكان جنوب غربي شبه الجزيرة العربية (او بلاد العرب السعيدة) ـ سيطرتهم على خطوط القوافل التجارية في منطقة البحر الاحر والمحيط الهندي، واحتكروا الملاحة بين الهند وشبه الجزيرة العربية. وكانت البضائع التي يجلبها هؤلاء العرب اليمنيون من الهند تشحن عن طريق البحر الاحمر، ومن ثم تؤخذ مع القوافل عبر الساحل الشرقي الى عرب الشهال(٥٠). من هنا اجتذبت حياة البحر هؤلاء العرب اليمنيين ، مثلهم في ذلك مثل العرب المقيمين على شواطىء المحيط الهندي والخليج العرب، حتى اتقنوا فن البحر وفن التجارة على حد سواء(٥٠).

<sup>(</sup>٥١) نعناعة، اسرائيل. . . والبحر الأجر، ص ٨ .

<sup>(</sup>۵۲) المصدر نفسه، ص ۱ ۱۲۰۱۱.

Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (\*\*) Century A.D., p. 41.,

وقد استخدم العرب، في عملياتهم الملاحية البوصلة، وتمكنوا منذ القرن الرابع قبل الميلاد من استخدام سفن معينة مثل الدهو العربي والطفّ المنبسط (الفيلق) كوسائل للنقل البحري. واكتشف العرب الرياح الموسمية التي تهب ضمن عواصف المونسون باستمرار لمدة ستة اشهر ستة اشهر من الشرق الى الغرب، ثم لا تلبث ان تتخذ الاتجاه المعاكس لمدة ستة اشهر اخرى. وإذ استفاد العرب من هذه الرياح فقد ازدهرت لديهم تجارة منتظمة بين منطقة البحر الاحمر والهند. من هنا يقول ارتيدوروس (Arteidorus) ان العرب القدماء عبروا مضايق باب المندب ليتاجروا مع اهل الحبشة ووسعوا تجارتهم الى سائر انحاء الساحل الشرقي من افريقيا(١٩٥).

هؤلاء العرب اليمنيون شيدوا ممالكهم ووطدوا ازدهارهم مستخدمين في ذلك البحر الاحمر طريقا لتجارتهم (انظر خريطة رقم (٣)) فزادت اهميته في ازدهارهم - كما يذكر المؤرخ فيليب حتى - الى الحد الذي تدهورت فيه معيشتهم وانهارت سبل الحياة لديهم عندما فقدوا سيطرتهم البحرية عليه (٥٠).

كانت اقدم عملكة عربية هي عملكة معين التي ازدهرت في الجوف باليمن (الشهائي) وشملت كثيراً عما يعرف اليوم بجنوب بلاد العرب (١٣٠٠ - ٦٣٠ ق. م.)، وامتد نفوذها ليصل الى جنوب سورية والى الساحل الشرقي للبحر الاحمر حيث وضع المعينيون حاميات عسكرية لحراسة المحطات التي تجتازها طرق التجارة في مناطق مثل مدين ومعان (٢٠٥). ثم اطيح بمملكة المعينين على يد اهل سبأ الذين قدر لمملكتهم - عملكة سبأ (١٥٩-١١٥ ق. م.) في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، ان تمتد حتى السواحل الغربية والجنوبية لبلاد العرب، بل وتنشىء تجارة مزدهرة مع الهند (٢٥). ومن حكام سبأ كانت بلقيس مليكتهم الشهيرة التي طلبت الى سليهان (ع) ان يسمح للقوافل العربية بالمرور عبر عملكته لبيع السلع التي تحملها الى سورية ومصر، حيث كان تجار الجنوب العربي يحملون معهم من لبيع السلع التي تحملها الى سورية ومصر، حيث كان تجار الجنوب العربي يحملون معهم من حضرموت والصومال صنوفاً من البضائع، من بينها الذهب والعاج والعطور والبخور والاحجار الكريمة (٢٥). ويقول اغاثار خيدس ان عرب سبأ كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في والاحجار الكريمة (٢٥). ويقول اغاثار خيدس ان عرب سبأ كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في كل مكان فوق متن سفن كبيرة، ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كل مكان فوق متن سفن كبيرة، ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كل مكان فوق متن سفن كبيرة، ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كل مكان فوق متن سفن كبيرة، ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في كل مكان فوق متن سفن كبيرة، ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في مكان فوق متن سفن كبيرة و ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في مكان فوق متن سفن كبيرة و ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات ويقول المكان فوق متن سفن كبيرة و ويفيدون من موت عليه و المحروب والمحروب و

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٤٦-٤٤.

Philip K. Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, 9th ed (New (00) York: St Martin's Press, 1967), pp. 58-60, and

نعناعة، اسرائيل. . والبحر الاحر، ص١٢.

<sup>(</sup>٥٦) تعناعة، الصدر نفسه، ص ١٢.١١.

<sup>[</sup>Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 219-220 (eV)

<sup>(</sup>٥٨) تعناعة، المصدر نفسه، ص ٩-١٠. وسوف نستحدم الاختصار (ع) بعد اسياء الانبياء رمزاً للعبارة (عليه، أو عليهم السلام ٤.

# خريطة رقم (٣) بلاد العرب قبل الاسلام



المصدر : استناداً إلى :

[E.G.N. Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, Geographical Handbook Series, B.R.525 (Oxford, Eng. Naval Intelligence Division, 1946), facing p. 221.

يمثل محور التجارة بأسرها بين آسيا واوروبا(٥١). مع ذلك اضمحلت مملكة سبأ مع الانهيار الاول لسد مأرب العظيم في بدايات القرن الميلادي الاول. وقد تمثلت الاسباب الرئيسية الاخرى لانهيار عملكة سبأ في تحول تجارة التوابل من البحر الاحمر الى الخليج العربي على يد الفرس، وفي زيادة الملاحة التجارية الرومانية في مياه البحر الاحمر حوالي القرن الثالث للميلاد. وتلت مملكة سيأ مملكة حمر الجنوبية، وكانت قد قامت مملكة قتبان (٤٠٠ ــ ٥٠ ــ ق .م . ) الى الشرق من سواحل عدن وعند الحدود الجنوبية لمملكة سبأ، الا انها دخلت ضمن المملكة الحميرية في بدايات القرن الاول للميلاد وهي المملكة (الحميرية) التي قامت في القرن الميلادي الثاني واستطاعت ان تمد نفوذها من سنة ١١٥ ميلادية من السواحل الجنوبية للجزيرة العربية الى ناحية الشيال في حين بسطت نفوذها على منطقة الجنوب العربي بأسرها. وعلى رغم ان مملكة حمير استمرت بعد انقضاء الغزوة الحبشية القصيرة العمر لارضها خلال القرن الميلادي الرابع (٣٤٠ ـ ٣٧٨)، الا ان الاكسوميين (Auxmites) ما لبثوا ان قضوا عليها (سنة ٢٥٥م) بعدما اتوا من شال الحبشة. اما مملكة حضرموت فعاشت فترات طويلة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية شرق عدن وإلى الشرق ايضاً من مملكة حمر، ودامت من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد الى نهاية القرن الاول للميلاد. وتدخلت فيها المالك العربية في الغرب وكيانات الحبشيين (اسلاف المهرة الحاليين) إلى الشمال الشرقي خلال القربين التاني والاول قبل الميلاد. مع ذلك فقد دخلت تحت سيطرة مملكة الحميريين في القرن الميلادي الأول(١٠٠).

وكانت موانىء الجنوب العربي المزدهرة هي Cana (حصن الغراب) وMocha (المخا) ووانت موانىء الجنوب العربي المزدهرة هي Cana (حصن الغراب) وEudaemon (عدن) (١٦٠). اما موانىء الحجاز (على البحر الاحر) في فترة ما قبل الاسلام فكانت الجار قرب ينبع التي حلت محلها ينبع بعد قرون من ظهور الاسلام، والشعيبة ميناء مكة التي احل الخليفة عثمان ميناء جدة محلها (١٣٦) وكان ميناء Come (الحوراء) (شهال بنبع بالسعودية) وايلة وها (قرب العقبة وهي وريثتها بالاردن) من الموانىء المشهورة عند عرب الانباط الذين كانت نشاطاتهم البحرية قد وصلت الى البحر الابيض المتوسط والى الخليج العربي في القرن الثاني قبل الميلاد (١٣٠).

وبعدما استولى البطالمة على مصر عقب سقوط حكم الاسكندر الاكبر، حاولوا بسط

Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (44) Century A.D., p. 42.

Hittl, History of the Arabs: From the Eurliest Times to the Present, pp 30-66, and (7.) [Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 218-230

Fahmy, Ibid., pp 45-46 (71

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ١٥ ـ ٦٦

Bob Lebling, «Where Was Leuce Come?» Arab News, (23 April 1979), p 7 (٦٣) ولوسي كرم ( Leuce Come) اسم يوناني اطلق على الميناء الحربي ١ الحوراء ١ .

سيطرتهم على البحر الاحمر، لكنهم وجدوا انفسهم في صراع مع العرب اليمنيين (٢٠). بيد ان منافسة البطالة مع العرب كانت مقصورة على البحر الاحر ولم تمتد الى التحارة مع الهند. بل انهم في واقع الامر تركوا امر العمليات في المحيط الهندي للبحارة العرب الذين كانوا اقدر على معرفة سبل الافادة الكاملة من البحر، ومن ثم فقد اعتمد عليهم البطالة في شحن البخور الذي كان العرب يجلبونه من الهند (٢٥٠). مع ذلك فقد جاءت اعادة فتح القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحر والتي كان الفراعنة قد حفروها من قبل، ومن ثم جاء وصل النيل بالبحر الاحر في عهد الامبراطور بطليموس الثاني (٢٨٥ - ٢٤٦ ق م)، لتمثل اول محاولة بالبحر الاحر في ميطرة العرب على البحر الاحر ولتشكل بداية النهاية لنشاطات الحميريين البحرية فوق مياه البحر الاحر الاحر (٢٠٠).

وكها فعل البطالمة، فعل الرومان الذين كانوا ينافسون العرب سيطرتهم على خطوط التجارة بين اوروبا والهند. لقد دخلوا في صراع مع العرب حول البحر الاحمر، فبعد ما استولى الرومان على مصر بعد البطالمة حوالى منتصف القرن الأخير قبل الميلاد، دحلوا في منافسة مع العرب وبذلوا جهداً كبيراً في موازنة النشاطات البحرية العربية. وفي عهد الحميريين ارسل الامبراطور الروماني اوغسطس (٢٤ ق.م.) حملة من مصر قوامها عشرة آلاف جندى بقيادة ايليوس نيالوس في محاولة لغزو بلاد العرب الجنوبية وحرمان العرب من احتكارهم البحري لتجارة البحر الاحمر والمحيط الهندي، فضلًا عن الرغبة في تحويل موارد اليمن لمصلحة الرومان. الا ان هذه الحملة، شأنها في ذلك شأن سائر محاولات الرومان التي رمت الى الغاية نفسها، فشلت في تحطيم قوة حمير البحرية، لذلك اختار الرومان البديل الديبلوماسي ووقعوا معاهدة مع الحميريين. ثم اعادوا فتح القناة الموصلة الى البحر الاحمر لتقليص طرق التجارة البرية امام اعدائهم الفرس. وعقب ذلك افاد الرومان من الضعف المذي اعترى دولة حمير، ففرضوا سيطرتهم على خطوط التجارة في البحر الاحمر والمحيط الهندي . هكذا جاء دخول الرومان الى دنيا الملاحة في المنطقة علامة تؤذن بنهاية ازدهار اهل الجيزيرة العبربية وقوتهم الاقتصادية. وما كان من اهل الحبشة الا ان وقفوا في صف المرومان(١٧)، بعدما ادركوا مدى الضعف الذي اصاب العرب، ولم يكونوا راضين عن ارباحهم العائدة من التجارة مع عرب الجنوب.

<sup>(</sup>٩٤) نعناعة، اسرائيل. . . والبحر الاحمر، ص١٢.

Fahmy, Muslim Sea - Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the (70) Tenth Century A.D., pp. 41-42.

<sup>(</sup>٦٦) نعناعة، المصدرنفسه، ص١١، و

Hith, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p. 59.

Fahmy, Ibld., p. 42; Hith, Ibid., pp. 46 and 59-80; [Rushbrook], Western Arabia and the Red Sea, (TV) p. 223;

جرجس، البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ٢٩؛ نعناعة، المصدر نفسه، ص ٢٤-١٤، ويحيى، البحر الاحر والاستعار، ص ١١-١١.

كانت علاقات الاحباش والعرب في معظمها علاقات صراع على رغم الروابط العرقية التي ظلت تربط بين الشعبين على طول سواحل شرق افريقيا لقرون عدة قبل الاسلام. وقد حدث في البداية (في الالف الثانية قبل الميلاد) ان استعمر عرب مهاجرون قدموا من جنوب الجريرة العربية شمال اثيوبيا. هؤلاء المهاجرون الذين كانوا يعرفون باسم الحبشيين، اطلقوا اسم الحبشة على موطنهم الجديد، واسم «اجازي» (Agazi, Geez) على لغتهم. وطفق هؤلاء المهاجرون يغزون بالتدرج السكان الحاميين الاصليين ويختلطون بهم مكونين في اقليم تيغر (Tigre) بعد ذلك عملكة اكسوم (Auxm) في القرن الأول لميلاد المسيح، وهي النواة الاصلية للحبشة. وبعد انهيار آخر اصاب سد مأرب العظيم في منتصف القرن الخامس الميلادي، قام بعض المهاجرين من الجنوب العربي ليضيفوا مستوطنات جديدة في الحبشة. وكان من الطبيعي أن يعمد أهل اكسوم في البداية إلى أنشاء علاقات تجارية وثيقة مع بلاد العرب الجنوبية، لكنهم كانوا يتاجرون أيضاً مع البطالمة والرومان في مصر منطلقين في ذلك من مينائهم ادوليس (Adulis) (١٨). الا ان الاحباش الذين اعتنقوا المسيحية في القرن الرابع لقوا التشجيع من البيزنطيين في مصر على غزو بلاد العرب (٥٢٢ للميلاد) بقيادة أريات (Aryat) ، وكان ذلك في اعقاب انهيار الحميريين مع بداية القرن الخامس. كان الامبراطور الروماني يأمل في ان يصمد حلفه المعقود مع الاحباش في وجه القوة الصاعدة لفارس حتى يحول تحارة الحرير التي تمارسها فارس مع الصين. من هنا اولى البيزنطيون تسجيعهم لتجارة البحر الاحمر مغية التقليل من ارباح اعدائهم الفرس الذين كانوا يجنون المكاسب الطائلة من قوافل التجارة التي كانت تجتاز امبراطوريتهم(١٦). كذلك كان البيزنطيون يرغبون في السيطرة على الجزيرة العربية التي كان الاحباش يطمعون ايضاً فيها. غير ان تدخل الحبشة في اقدار بلاد العرب يمكن ارجاعه الى القرن الثاني والثالث والرابع. «ولطالما تمارع الحميريون والاحباش حول السيطرة على المخرج الحموبي للبحر الأحر الذي كانت تعتمد عليه تحارة العرب المنقولة بحرأ ١٧٠١،

وقد استطاع الاحباش، بعد اتمام حملتهم العسكرية عام ٥٢٢ م واحتلالهم اليمن، ان يبسطوا سيطرتهم على الطريق البحري الحيوي، وعلى التجارة مع الهند حيث كانت تحمل الى الهند المنتجات الافريقية مقابل البضائع الهندية. وكان من الطبيعي ان تفضل القسطنطينية شراء المنتحات الهندية من اهل الحبشة المسيحيين وان كان الامر لم يخل من سفر تجار بيزنطيين بأنفسهم الى الهند على متن السفن الحبشية المبحرة من ميناء ادوليس:

وكانت تجارة التوابل القديمة التي كان معطمها يمر عبر اليمن والحجاز واقعة بأسرها في يد الاحباش.

<sup>[</sup>Rushbrooke],lbid ,p 228 (%)

<sup>(</sup>٣٩) المصدر شسه، ص ٢٢٩

Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (V) Century A.D., p. 47

وكان الاحباش قد عملوا لمدة خسين سنة تقريباً قبل مولد البي على ارساء دعائم حكمهم في اليمن وفي عام مولده كانوا يدقون انواب مكة مهددين كعبتها المشرفة بالدماره(١١)

كان ابرهة (وهو تصحيف لابراهيم) - عامل النجاشي على اليمن - يريد ان تصبح صنعاء (عاصمة اليمن الشمالي الحالية) منافسة لمكة بوصفها مركز الحج في شبه جزيرة العرب. من هنا فام ابرهه ببناء كنيسة فخمة اسهاها الخالص (الاصل اللاتيني اكليسيا Ecclesia) كي تجتذب الححيج من العرب وما لبث ان خاطر بدفع جيشه شهالا - واضعا بين صفوفها الفيلة - في الطريق الى مكة حوالى سنة ٧٠٥ للميلاد. لكنه مني بالهزيمة قبل ان يستطيع تدمير الكعبة في مكة . وكان ذلك في السنة التي عرفت بعدئذ بعام الفيل (٢٠١). هذا وتكتسب الكعبة اهميتها من انها كانت قبل الرسالة الاسلامية موئلاً مقدساً يوقره العرب كافة أياً كانت خلفياتهم الدينية ، اذ كانت الكعبة بيتاً لله بناه ابراهيم واسهاعيل (ع)(٢٠٠).

أدت هزيمة ابرهة في مكة الى اضعاف شوكة الاحباش في اليمن. وكان ان تطلع المسيحيون العرب الى الرومان كي يساعدوهم على تحرير اليمن من الاحباس. اما اليهود والمشركون عبدة الاوثان من العرب، فقد اقترحوا طلب العون من الفرس. وبعدما رفض الرومان مساعدة الملك الحميري سيف بن ذي يزن ضد الاحباش الذين كانوا مسيحيين تضمهم مع الرومان علاقات من الود والصداقة، فقد آثر سيف بن ذي يزن ان يتجه الى الفرس للمساعدة. وحوالى عام ٥٧٥ للميلاد، وفي عهد انوشروان الحاكم الساساني لبلاد فارس، تم ارسال قوة عسكرية بقيادة فهريز (Wahris) فأطاحت بالاحباش بقيادة ماروك

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه، ص ٦١.

Hitti, History of the Arabs From the Earliest Times to the Present, pp. 62 and 64, and (VY) [Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 229

وكانت هذه الحادثة من الاهمية الى درجة ان نزلت في شأنها سورة الميل المعروعة في القرآن الكريم وهي من اواثل السور المكيّة .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَلُم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . أَلَم يَجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيراً ابابيل . ترميهم بعجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول ﴾ صدق الله العظيم .

الشرح: أخدت السورة اسمها من كلمة الفيل الواردة في اولى آياتها وهي تشير الى حملة أمرهة الحبتي حاكم اليمن، التي شنّها على مكة بعية تخريب الكعبة وذلك في السنة التي ولد فيها النبي (ع)، وكان في معية امرهة فيل ليبعت مرآه الرهبة في نفوس العرب. يقول الرواة أن الفيل رفض التقدم في آخر مراحل الزحف وأن جحافل من محلوقات طائرة امطرت الاحباش بالحجارة. وتقول رواية أخرى، انهم تراجعوا بصورة فوضوية بسبب تفشي الحدري بين صعوفهم ومن الطبيعي ان يكون هناك من رجال مكة من كانوا على قيد الحياة عند نزول السورة ويعرفون ما وقع عام الفيل. على أن د. كريبكر (Krenkow) وهو باحث رصين في الشؤون العربية يرى أن المخلوقات الطائرة ربها تكون أسراباً من الحشرات الحاملة للوماء. أيًا كان الامر فقد ننجت الكعبة من الدمار على رغم أن المدافعين عنها وقتئد كانوا قد جنحوا الى القنوط انظر:

The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation, trans. and explained by Muhammad M. Pickthall (New York: Muslim World League, U.N. Office, 1977), p. 732.

Ahmad A. Galwash, The Religion of Islam (Cambridge, Mass.: Murray Printing Co., 1940), p. 22. (YY)

(مسرود) (Masrud) آخر حاكم من سلالة أبرهة، واخضعت اليمنيين للحكم الفارسي (٧٠). وفي أواخر القرن الميلادي السادس، اكمل الفرس سيطرتهم على اليمن وتنافسوا مع الحبشة في التجارة مع الحليج العربي باحتلالهم البحرين وما جاورها. واذ اصبحت الامبراطورية الساسانية كبرى القوى في الشرق، فقد بسطت نفوذها على طرق التجارة البرية والبحرية التي كانت تربط وقتئذ بين الشرق والغرب. مع ذلك،

٥... فمن الظلم النظر الى العمليات الملاحية للساسائيين بغير الاعتراف الكافي بالدور الذي لعبه التجار العرب الذين ولدوا محارة وكانوا ورثة حضارة عظيمة وعريقة. كانوا قد تعلموا خلال فترة امتدت الفاً كاملة من السنين كيف يسيطرون على امواج البحر بالرجعلوا المحيط المندي نفسه معروفاً عنداهل الغرب (٢٠٠).

ومع ظهور الاسلام في القرن السابع وما اعقبه من فتوحات عربية، استعاد البحر الاحر مكانته التي وصلت أوجها عندما اصبحت المنطقة العربية مركز طرق التجارة في العالم وقد اعتنق بادهان (Badhan) ، آخر حكام الفرس الاسلام في عام ٩٢٨ ميلادية . ومع بزوغ فجر الاسلام ، انتقل مركز الاهمية في الجزيرة العربية شهالًا الى الحجاز واصبح البحر الاحر افضل طريق بحري يصل بين الشرق والغرب، لكن أتى حين من الدهر تنازع فيه المطريق البسري عبر العراق الذي كان يستخدم للتجارة مع الصين وآسيا الوسطى ، والطريق البحري في الخليج العربي مع البحر الاحمر. هكذا قدر لعوامل عديدة ان تلعب ادواراً مهمة بالنسبة الى البحر الاحمر والخليج العربي بوصفها طريقين ملاحيين ، عوامل سياسية وصراعية وامنية على السواء(٢١) . وعلى سبيل المثال كان البحر الاحمر طريقاً مهمة في عهد الخلافة الاموية (١٦٦ - ٥٠٧ م) في الشام . ولكن عندما استولى العباسيون على مقاليد المحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية البحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية البحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية البحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية المورة (١٩٥٠ ما كان المتعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية البحر الاحمر ما لبث في اوائل القرن السادس عشر .

اما العلاقات الحبشية. العربية بعد ظهور الاسلام فقد كانت علاقات صراع اكثر منها علاقات تعاون. وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد وجود اتصالات بحرية في مرحلة ما قبل الاسلام بين عرب الحجاز واهل الحبشة(٧٧). وعندما استشعر المسلمون الاضطهاد

Fahrny, Ibid., p. 64. (YY)

Hill, History of the Araba: From the Earliest Times to the Present, pp 65-66, and (V1) [Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 229

Farmy, Muslim Sea - Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (Vo) Century A.D., pp. 48-49.

<sup>(</sup>٧٦) حرجس، البحر الأحر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ٥٩.

في مكة في ايام الاسلام الاولى، اشار النبي محمد (ص) على بعضهم باللجوء اى الحبشة حتى يقضي الله بها هو احسن، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة المحمدية (٦١٥ م.) هنالك اخبرهم النبي (ص) ان النجاشي ملك الحبشة النصراني ملك عادل، وان بلاده تقوم على الحق. فها كان من النجاشي الا ان لقي المسلمين بعطف وترحاب. وخلال تلك الفترة ما برح العرب يزورون الحبشة التي كانوا يعدونها وطناً ثانياً لهم .وعندما علم النبي (ص) بوفاة النجاشي طلب من المسلمين ان هيصلوا على اخبهم السلمين الحبشة الراحل.

مع ذلك فعندما فتح العرب الجزء الجنوبي من البحر الاحمر على الساحل الافريقي الذي كان حتى ذلك الوقت تحت حكم نجاشي الحبشة قام قراصنة اثيوبيا باحراق ميناء جدة (٧٠٢ م)(٧١). ورد المسلمون على ذلك بأحتلال جزيرة دهلك وميناء مصوع. وكان الخليفة عمر بن الخطاب (٦٤١م.)قد ارسل من قبل قوة بحرية عبر البحر الاحر لصد الاعتداءات الاثيوبية على المسلمين عند الساحل الغربي من البحر الاحمر. وبعد هزائم البيزنطيين في الشام وشهال افريقيا على يد الخلفاء الامويين ثم العباسيين بين القرنين السابع والعاشر للميلاد وصل الاسلام الى المحيط الهندي شرقاً والمحيط الاطلسي غرباً، فاصبح البحر الاحمر بحيرة اسلامية (٨٠). الا أن المناوشات تواصلت بين المسلمين والاحباش حتى بداية القرن العاشر للميلاد عندما احتل الاحباش الجزء الاسلامي من الساحل الافريقي عند نهاية البحر الاحمر. قبل تلك الفترة كانت المستوطنات الاسلامية تقام بين فترة واخرى الشرقية النائية من افريقيا(٨١). والمعروف ان الاسلام لم يواجه أي مقاومة على الساحل الافريقي للبحر الاحمر بفضل تأصل الجذور العربية هناك نتيجة موجات الهجرات العربية التي توالت عبر التاريخ، بل ان المسلمين لم ينظروا في شن حرب شاملة ضد اهل الحبشة اذ كانت الكنيسة الاثيوبية تتبع الكنيسة القبطية المصرية التي كانت بدورها متمتعة بحماية الدولة الاسلامية في مصر. على أن الدعوة إلى الحرب جاءت من جانب الاحباش، وبخاصة عند بداية القرن الثالث عشر للميلاد. ففي عام ١٤١٥ كان المسلمون يتعرضون للاضطهاد على الساحل الافريقي للبحر الاحمر، ومن ثم طردوا عبر البحر الى اليمن(٨١). وقد تزامنت اعتداءات الاحباش على المسلمين مع ضعف الخلافة الاسلامية . وربها كان امتناع المسلمين عن غزو الحبشة راجعاً إلى ما لاقاه أسلافهم الاولون من حفاوة وحسن معاملة عندما لجأوا الى الحيشة فراراً من الاضطهاد في مكة.

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه، ص ٦٣، ونعتاعة، اسرائيل. . . والبحر الاحر، ص ٩٦.

<sup>[</sup>Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 249. (V4)

<sup>(</sup>٨٠) نعناعة، المصدر نفسه، ص ١٤ـ٥١.

<sup>[</sup>Rushbrooke],lbid.,p.250. (A1)

<sup>(</sup>٨٢) نعناعة، المصدر نفسه، ص١٥.

وخلال العصور الوسطى تعرض العرب لاخطار خارجية جديدة، ففي القرنين الحادي عشر والثاني عشر، اجتاح الصليبيون الوطن العربي وهاجوا خطوط التجارة العربية وقوافل الحجيج الى الارض المقدسة. وتمركز اسطولهم في البحر الاحر وهاجم الشعوب الواقعة على ساطئيه سواء بسواء. ثم نقلوا حطوط التجارة الشهالية الى جنوب البحر الاحر حيث كانت هجهاتهم ضد العرب منطلقة من دوافع سياسية واهداف اقتصادية اكثر من كوبها جاءت على أسس دينية، من هنا كانت رغبة الصليبيين في احتلال مصر للسيطرة على البحر الاحر(١٣٠). الا انهم منوا بالهزيمة في ما بعد. ثم اجتاح المغول (التتار) ايضاً الوطن العربي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واجهزوا على الطريق التجاري البري الذي يمر عبر العراق.

#### ٣\_ الفترة التاريخية الثانية: ١٤٩٨ - ١٨٦٩

تتميز الفترة التاريخية الثانية بانكهاش اهمية البحر الاحمر واضمحلالها. فمع اكتشاف رأس الرجاء الصالح حول افريقيا على يد فاسكو دا غاما (Vasco da Gama) البرتغالي عام المرجاء البحر الاحمر من جديد بحراً داخلياً. وفقد العالم الاسلامي كثيراً من اهميته الاستراتيجية والتجارية بعد هذا الاكتشاف(١٠٠). ومنذ ذلك الحين عقد البرتغاليون عزمهم على الحيلولة دون ان يكون البحر الاحمر خطاً تجارياً بين الشرق والغرب انطلاقاً من رغبتهم حرمان المسلمين من مراياه الاقتصادية:

«حلال القرن الخامس عشر بذل الربعاليون محاولات كتيرة بحثاً عن طريق يدور حول افريقبا وأملا في مشر المسيحية، وفي الانصام الى صفوف مسيحيي الشرق لماجمة عالم الاسلام وللاستئنار لانفسهم مالمكاسب العائدة من التجارة السرقية»(٨٠).

وأصر احد قادة البرتغال البحريين في المنطقة هو البوكيرك (Albuquerque) على سد مدخل البحر الاحمر والخليج العربي تحقيقاً للاهداف التي تسعى اليها البرتغال (١٠٠١). وفي عام ١٥٠١ قام فاسكو دا غاما ومعه عشرون سفينة بمهاجمة مناطق البحر الاحمر في الوقت الذي انشغل فيه المسلمون بأمر الخلافة المتداعية. كانت سفن دا غاما تهاجم اي سفينة مسلمة يمكن ان تجدها في مياه البحر الاحمر انطلاقاً من عزمه على سد البحر الاحمر بوجه الملاحة الاسلامية. مع ذلك ظل البرتغاليون يواجهون دائيًا مقاومة عربية / اسلامية تقف ضد

Rushbrooke), Western Arabia and the Red Sea, p. 254

<sup>(</sup>۸۳) المصدرنفسة، ص١٧ و ١٩.

<sup>(</sup>vs)

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نفسه.

Mordechai Abir, Oil, Power and Politics Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf (AN) (London: F. Cass, 1974), p. 119.

جهودهم، منذ مداية الحملات التي شنوها. وفي عام ١٥٠٧ تحول البرتغاليون الى الخليج العربي واحتلوا مضيق هرمز، مدخله الاساسي واغلقوه في وجه كل من ليس برتغالياً، واستمر هذا حتى طرد الانكليز والفرس عام ١٦٢٢ البرتغاليين من المنطقة.

وبين عامي ١٥٠٧ و ١٥٠١ ظل الصراع البحري محتدماً في مياه المحيط المندي بين المصريين والبرتغاليين. ففي عام ١٥٠٧ احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة (ثم تركوها عام ١٥١٨ بسبب ظروفها المعيشية الصعمة) لكن البرتغاليين لقوا الهزيمة في عام ١٥٠٨ على يد الاسطول المصري في ميناء شول (Chaul) جنوب بومباي، ثم واجهوا هزيمة مرة بعد ذلك عام ١٥٠٨ قرب ديو (Diu) غرب خليج بومباي في الهند. وما كان من البوكيرك الا ان تحول نحو عدن بوصفها مفتاح البحر الاحر فهاجها في آذار / مارس ١٥١٣ ودخل البحر الاحر مضرماً النيران في السفن العربية ومنزلاً صروب التمثيل بجثث بحارثها. وما لبث ان مني بخسائر جسيمة فغادر البحر الاحر وسط الهزيمة التي لحقته في طريقه الى الهند. ثم عاد البرتغاليون الى غزو البحر الاحر من جديد عام ١٥١٧، بقيادة لوبوسواريز البرغاريا (Lopol) به قوة البرغاريا من احراق ميناء زيلع قبل اتمام السحابهم الكامل من البحر الاحر. واذعجز به قوة البرغاريا من احراق ميناء زيلع قبل اتمام السحابهم الكامل من البحر الاحر. واذعجز المرتغاليون عن الاستيلاء على عدن، او السيطرة على البحر الاحر، فقد ارسلوا بعد ذلك المنطقة بهدف اساسي هو رصد او صد الاستعدادات العسكرية العثمانية الرامية الى استعادة النفوذ على منطقة البحر الاحر (١٨).

وجاء عام ١٥١٧ ليشكل علامة ترمز الى نهاية الخلافة العباسية حين استسلم الخليفة العباسي في مصر للعثمانيين، وبعدها دخلت كل من سورية ومصر في ظل الحكم العثماني وقد بسط السلطان العثماني سيطرته على سواحل البحر الاحمر كلها، فضلاً عن تحمل مسؤولية تلك السواحل فساعد العثمانيون مسلمي الصومال على الانتقام من الاحباش الذين كانوا يتلقون العون من المرتغاليين. كما صد العثمانيون قوة برتغالية بقيادة استافو دا غاما يتلقون العون من المرتغاليين. كما صد العثمانيون قرة برتغالية بقيادة استافو دا غاما ومعهم كرسنوفو (Estavao da Gama) في شهال البحر الاحمر فتراجعت الى مصوع حيث قام ١٠٠٠ جندي ومعهم كرسنوفو (Cristovao) شقيق دا غاما بمساعدة النجاشي ضد محمد غران احد قادة المسلمين الذي كان قد اجتاح الحبشة بجيشه عام ١٥٢٧. كان مقصد البرتغاليين من مساعدة الاحباش هو الحاق الكنيسة الاثيوبية بالكنيسة الرومانية بحيث يمكن استخدامها في تحقيق اغراضهم الاستعمارية (٨٠٠). ومن دوافع البرتغاليين الواضحة في هذا الصدد بسط احتكارهم على تجارة العالم بين الهند والغرب عن طريق البحر الاحرام.

(AY)

<sup>[</sup>Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp. 258-260.

<sup>(</sup>٨٨) نعناعة، اسرائيل. . . والبحر الأحر، ص ٢١-٢٠.

<sup>[</sup>Rushbrooke], Ibid., p. 261 (A4)

وفي سبيل حماية الملاحة الاسلامية في البحر الاحر، قطع كل سلطان عثماني عهداً على نفسه بعدم الساح لاي سفينة اجنبية باجتياز مياهه. وكان السلاطين يخشون قيام ائتلاف يضم الاوروبيين والاثيوبيين ضد الامبراطورية العثمانية. كذلك كانوا يريدون بسط الاحتكار الاسلامي على العمليات التجارية التي تستخدم البحر الاحر. من هنا حاول العثمانيون احتلال عدن عام ١٥٢٩، لكنهم لقوا الهزيمة على يد السكان المحليين وعلى يد البرتغاليين الذين وجدوا في مياه المحيط الهندي. وإذا كان العثمانيون قد استولوا اخيراً على عدن في عام ١٥٣٨ الا انهم ووجهوا بهزيمة اخرى في البحر على يد البرتغاليين. ثم حاول العدنيون بمساعدة البرتغاليين هزم العثمانيين في عدن في عام ١٥٤٧ ولكن المحاولة فشلت. وفي اعوام ١٥٨٠ و ١٨٥٤ و ١٨٨٠ نجحت القوات العثمانية في مهاجة البرتغاليين بالخليج العربي وفي المستعمرات البرتغالية في شرقي افريقيا. كانت شمس البرتغال تميل الى المغيب في ذلك الوقت بسبب المشاكل الداخلية والحروب التي عانتها بعد اتحادها مع اسبانيا في عام ١٥٨٠ ثم كان ارتفاع نجم الكلترا وهولندا بوصفها قوتين بحريتين جديدتين، مع ما رافق ذلك من طرد البرتغاليين من الخليج العربي على يد الانكليز والفرس في عام ١٦٢٢، وفشل ذلك من طرد البرتغالي في فرض المذهب الكاثوليكي على العالم، كل هذه العوامل تجمعت معا لكي تؤذن بانحسار قوة البرتغال في فرض المذهب الكاثوليكي على العالم، كل هذه العوامل تجمعت معا لكي تؤذن بانحسار قوة البرتغال وبنهاية نفوذها العسكري في منطقة البحر الاحر١٠٥.

جاء انحسار البرتغال، وزيادة اهمية التجارة مع الشرق في القرن السادس عشر وكأنها دعوة موجهة الى القوى الاوروبية كي تقد الى منطقة البحر الاحر والمحيط الهندي. دخلت بريطانيا المحيط الهندي بين عامي ١٥٧٧ و ١٥٨٠ وهمها الاساسي تمثل في التجارة. الا ان ضعف الوجود البرتغالي وانهياره جاء دافعاً جديداً يحض بالتنافس على التجارة في المياه الشرقية. من هنا انشئت شركة الهند الشرقية في عام ١٦٠٠ ومن بين اهدافها حماية طرق التجارة البريطانية بين الهند واوروبا وهماية الاحتكار البريطاني للمحيط الهندي بأسرها وفي المناطق المجاورة لها(١٩٠). ثم ارسلت الحملات البريطانية الى عدن والبحر الاحر في محاولة للنيل من المقاومة البرتغالية والهولندية. وفي الفترة الممتدة بين عام ١٦٠٨- ١٦١٠ اجرت شركة الهند الشرقية اول اتصالاتها مع عدن وسوقطرة حيث عقدت الامل في بناء مصانع وانشاء علاقات تجارية هناك. وعاودت الشركة اجراء اتصالات مماثلة بين عامي ١٦١٥.

ثم جاء غزو نابليون لمصر في القرن الثامن عشر (١٧٩٨) ليعد بمثابة خطر داهم يهدد المواصلات البريطانية المرسلة من المبواصلات البريطانية مع الهند. وفي عام ١٧٩٩ احتلت القوات البريطانية المرسلة من بومباي جزيرة بريم لعدة اشهر ثم غادرتها (عاود البريطانيون احتلال بريم في عام ١٨٥٧).

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه

Marston, Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800-1878, p 3

ثم واصل البريطانيون طريقهم الى عدن التي ابرمت معهم معاهدة تجارية في ١٦ كانون الثاني/يناير عام ١٨٠٧، لكن ما لبثوا ان احتلوها عسكرياً في عام ١٨٣٩ ولم تفلح في صدهم المقاومة المحلية التي تواصلت في اعوام ١٨٣٩ و ١٨٤٠ و ١٨٥٧. وكان احتلال بريطانيا لعدن يرمي في جانب منه الى تدمير قوة مصر المتنامية في البحر الاحر وهذا ما حققه البريطانيون بالفعل في العام ١٨٤١. كذلك نظر البريطانيون الى تدمير قوة مصر على انه هزيمة لفرنسا التي كانت تربطها وقتئذ علاقات ودية مع مصر، كما اختاروا عدن بسبب موقعها الاستراتجي بوصفها المفتاح الجنوبي للبحر الاجر الذي يتبح لبريطانيا امكان التأثير على خطوط التجارة العالمية وممارسة السيطرة على البحر الاحمر وما يجاوره من مناطق ـ كالهند والخليج العربي، والمحيط الهندي، وشرق افريقيا. وفضلاً عن هذا كله فقد كانت عدن ميناء عمتازاً للتموين والامداد(٢٠).

اما فرنسا فقد باشرت اول اتصالاتها مع البحر الاحمر بين عامي ١٦١٩ و ١٦٠٠ الا ان السفن الفرنسية لم تستطع الا في العام ١٧٠٨ - ١٧٠٩ القيام بزيارة لمينائي عدن والمخا، حيث دارت مفاوضات حول عقد معاهدة تجارية مع افتتاح مصنع بالمنطقة. ثم عادت السفن الفرنسية لزيارة عدن في عام ١٧١١ وقصفت المخا في عام ١٧٣٧. وعندما احتلت فرنسا مصر عام ١٧٩٨ اراد نابليون وقتئد تنشيط تجارة البحر الاحمر في غهار منافسته مع بريطانيا التي كانت تتاجر مع الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. بيد ان بريطانيا عملت، بالتعاون مع العثمانيين، على هزيمة فرنسا في مصر في عام ١٨٦١، ثم ظلت المنافسة محتدمة بين فرنسا وبريطانيا حول الوجود والنفوذ في البحر الاحمر. وفي عام ١٨٦٢ المتطاعت فرنسا شراء وجودها في اوبوك (Obock) (حالياً جيبوتي) من رؤساء القبائل الصوماليين.

واجتذبت المنطقة ايضاً، خلال هذه الفترة، ثلاثة اقطار اخرى في غرب اوروبا. فبدأ المولنديون اول اتصالاتهم بالبحر الاحر في عام ١٦١٤. لكنهم التزموا نوعاً من الهدوء في السنسوات التي اعقبت هذا التاريخ، وإن دخلوا احياناً في مناوشات مع البرتغاليين والعثمانيين. ثم غادر الهولنديون منطقة البحر الاحمر في عام ١٦٢٠. وفي عام ١٦٢٠ مر الاسطول الدانهاركي بسوقطرة وألقت واحدة من سفنه مراسيها هناك ونزل المبعوثون الله البروعقدوا معاهدة تجارية. ثم جرى افتتاح مصنع دانهاركي بالمخا في القرن السابع عشر. وفي حوالي عام ١٧٥٥ ارسلت شركة الهند الشرقية السويدية وكيلها الى المخا لاغراض تجارية على رغم ان مشاركتها في المنطقة كانت محدودة للغاية. هكذا لم يقدر

<sup>(</sup>٩٢) يجير، البحر الاحر والاستعبار، ص٧٧-٣٠.

<sup>(</sup>٩٣) جرجس، البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ٣٢.

للهولنديين والداناركين والسويديين ان يقوموا في منطقة البحر الاحمر سوى بأدوار ثانوية جداً محكم عجزهم عن التنافس مع بريطانيا وفرنسا.

ومنذ القرن السادس عشر ظل الجزء الجنوبي من الساحل الافريقي للبحر الاحرتحت حكم رؤساء القبائل المسلمين. وفي عام ١٨١١ استجابت مصر لدعوة السلطان العثهائي كي تقضي على الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية. فعمدت مصر وقتها الى توحيد شاطىء المحر الاحر فشكل ذلك تهديداً في شبه التجارة البريطانية الى الهند، وانطوى على غريض لبريطانيا على إحتلال عدن ثم مصر ذاتها (١٨٨٢). وبين عامي ١٨٦٣ و ١٨٧٨ بسطت مصر نفوذها، وهي تحت حكم الخديويين (العثمانيين) على الساحل الافريقي للبحر حتى بربرة جنوباً. بدأت هذه الفترة في عام ١٨٦٥ عندما طلب الخديوي اسماعيل حاكم مصر الاذن من السلطان العتماني كي يضم الى مصر كلاً من السودان واريتريا نظير ضريبة سنوية. وقد وافق السلطان على ذلك فحكمت مصر سواحل البحر الاحمر بها فيها خليج عدن، كها قامت باحتلال هرر رافضة في الوقت نفسه اعطاء اثيوبيا ميناء على البحر خليج عدن، كما قامت باحتلال هرر رافضة في الوقت نفسه اعطاء اثيوبيا ميناء على البحر الاحمر. فها كان من اثيوبيا الا ان طلبت العون من الدول الاوروبية تحت شعار التضامن المسيحي، لكن بغير جدوى، اذ كانت الدول الاوروبية عندئذ تريد المحافظة على استقرار والوجود الروسي عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبثت ان الحقت الهزيمة والوجود الروسي عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبثت ان الحقت الهزيمة والوجود الروسي عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبثت ان الحقت الهزيمة والوجود الروسي عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبثت ان الحقت الهزيمة والوجود الروسي عن الدخول الى المياه الدافئة.

كان البريطانيون بالذات يرمون الى ان تفيد مواصلاتهم الامبراطورية والبحرية من قناة السويس<sup>(14)</sup>. من هنا، كان البريطانيون يتوقعون ويأملون، اعتباراً من عام ١٨٧٥ في انهيار الامبراطورية المصرية المترامية. وكانت بريطانيا تنظر الى البحر الاحمر بوصفه المسرح المحود لاغراضها الاستعمارية والتجارية والاستراتيجية (١٠٠). من هنا أولت بريطانيا دعمها علانية للحكم المصري/ العشماني في البحر الاحمر باعتبار انه يحول بين الدول الاوروبية الاخرى وبين بناه قواعد لها على طول البحر الاحمر. لكن بريطانيا عادت، على نحو ما سنراه في ما بعد، الى سحب دعمها هذا واحتلت الصومال، عندما وجدت ان هذا الموقف يحقق لها مصالحها.

#### ٤- الفترة التاريخية الثالثة: ١٨٦٩- المرحلة الراهنة

بدأت الفترة التاريخية الثالثة بحدث ثوري اعاد الى البحر الاحمر، دفعة واحده، اهميته

[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 279.

<sup>(</sup>٩٤) بصاعة، اسرائيل والبحر الاجمر، ص٩٦.٩٠.

التقليدية على الصعيد الدولي بوصفه طريقاً بحرياً، هذا الحدث هو افتتاح قناة السويس في عام ١٨٦٩ فبعدما خاض البحر الاحر غيار المنافسة مع الخليج العربي ومع رأس الرجاء الصالح، عاد على حين غرة الى مركز الصدارة من جديد عندما اتصلت قناة السويس بالبحر الابيض المتبوسط، تلك القناة التي جعلت البحر الاحمر اكبر عامل مساعد في جغرافيا النقل، كما اعادت توحيد القارات، بل وشكلت صدمة اهتزت لها القيم الجيوبوليتيكية بها نجم عن ذلك من آثار بالنسبة الى العلاقات البشرية والدولية. هكذا عاد البحر الاحمر ليحتل مكانته المهمة فوق خريطة العالم.

جاء افتتاح قناة السويس حلقة اخيرة في سلسلة من المحاولات الرامية الى وصل البحر الاحر بالبحر الابيض المتوسط. كان الفراعنة اول من حاولوا ذلك عندما حفروا قناة بين الرحر النيل والبحر الاحمر. واعاد البطالمة والرومان فتح هذه القناة خلال فترات حكمهم في مصر. وبعدما فتح عمرو بن العاص مصر (عام ١٤٠ م) اقترح اعادة افتتاح ترعة الفراعة، لكن الخليفة عمر بن الخطاب رفض الفكرة قائلا بأن الرومان (البيزنطيين) قد يتاح لهم بذلك الابحار في البحر الاحمر واستخدام القناة لعملياتهم الحربية، كما في ذلك اعاقة قوافل الحجيج المتجهة الى مكة المكرمة. الا ان عمر بن الخطاب ما لبث ا امر بافتتاح القناة (من بليس Billbeis الى البحيرات المرق) باعتبار انها تيسر شحن الاغذية من مصر الى مكة والمدينة المنورة. هكذا انشئت القناة بين النيل والبحر الاحمر واطلق اسم لاخليج امير المؤمنين، (١٠). كذلك نظر هارون الرشيد جدياً الى شق قناة عبر البرزخ لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط تدعيًا للتجارة ولكنه خشي ان تستخدمها بحرية بيزنطة (٢٠). وخلال القرن السادس عشر عاد العثمانيون، شأنهم في ذلك شأن كثيرين من سابقيهم، يفكرون اكثر من مرة في فتح قناة تربط بين البحرين الاحمر والابيض المتوسط.

واذ وقعت القوى الامبريالية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) تحت تأثير الاهمية الاستراتيجية الكبيرة والمفاجئة للبحر الاحمر ولا سيها بعد افتتاح قناة السويس، فقد عمدت الى تثبيت اقدامها اولاً قرب باب المندب بسلسلة من عمليات احتلال. وكان اهتهامها بموانىء البحر الاحمر هو نقطة التحول في عملية استعهار منطقة البحر الاحر (٩٨). ولم يكن الاستعهار هدفاً في حد ذاته ولكنه ربها كان الوسيلة لمواصلة السياسة الاستعهارية التوسعية من خلال توسيع نطاق هيمنة تلك القوى على المنطقة لتحقيق اغراض سياسية واقتصادية وعسكرية نطاق هيمنة تلك القوى على المنطقة لتحقيق اغراض سياسية واقتصادية وعسكرية

[Rushbrooke], Ibid., p. 253 (1V)

(٩٨) يحيى ، البحر الأخر والاستعبار ، ص ٢٦ .

Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (97) Century A D., pp. 75-76.

استخلالية(١٩). ولأن القـوى الامـبريالية كانت تحدوهـا مصالح متباينة، فقد قدر لها ان تتصارع مع بعضها البعض. من هنا عقدت في ما بينها اتفاقات في عام ١٨٩٧ و ١٩٠٨ في محاولة لتحديد مصالح كل قوة في منطقة البحر الاحر(١٠٠١). وعلى رغم ان القوى الامبريالية اختلفت في ما بينها، فقد طرأ بعد جديد من أبعاد الصراع بين هذه القوى من جانب وبين السكان الاصليين وحكامهم المصريين والعثمانيين من جانب آخر، ذلك ان المنساطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كانت من الناحية الرسمية جزءاً من الامبراطورية العثمانية. وقد استخدمت بريطانيا قواعدها البحرية والعسكرية في عدن كنقطة انطلاق لمارسة توسعها الامبريالي والاستراتيجي الهادف الى بسط السيطرة على منطقة البحر الاحر. وقد بدأ اهتمامها بالسيطرة على البحر الاحر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عندما حاولت عقد صفقات مع حكام مصر من الماليك أملا في ان تفوز بريطانيا بمزايا استراتيجية في منطقة البحر الآحمر. وفي سبيل منع اي قوى استعمارية منافسة اخرى من انشاء قواعد عسكرية في المنطقة ، وقعت بريطانيا معاهدة مع مصر في عام ١٨٧٧ تعترف فيها بسيادة مصر وهي في ظل الحكم العثماني على كل السواحل الافريقية على البحر الاحر، بها في ذلك خليج عدن. هذا فيها كانت بريطانيا تعمل في الوقت نفسه على تدعيم وجودها في عدن ذاتها. وفي عامي ١٨٦٩ و ١٨٨٢ ضمت بريطانيا مزيداً من الاراضي العدنية منشئة بذلك مستعمرة عدن، بل واحتلت مصر نفسها في عام ١٨٨٧ مخالفة بذلك معاهدتها معها في عام ١٨٧٧، كما احتلت ايضاً مينائي الصومال زيلع ويربرة في عام ١٨٨٤، ثم السودان في عام ١٨٩٩، ويررت هذه الاعمال كلها على اساس انتلك المناطق كانت تحت سيادة العثمانيين الذين لا تلزمها تجاههم معاهدة ١٨٧٧ . اما زيلع وبربرة فقد تم احتلالها بدعوى ان بريطانيا تريد ان تحفظ النسظام في المنطقة وان تحمى مصالحها في عدن والمنطقة بأسرها(١٠١). ومن ثم استخدمتهما في تدعيم القاعدة البحرية البريطانية في عدن، بل وتم ادراجها في اطار الاستراتيجية البريطانية الدولية كقواعد للعمليات العسكرية البريطانية ضد المحور في ما بعد (١٠١). على أن بريطانيا لم تستطع، بعد احتلالها لمصر، أن تمنع احتلال فرنسا وايطاليا مناطق اخرى في البحر الاحر واذا كانت مصر قد حصلت على استقلالها (السياسي) بعد عام ١٩٣٧، الا ان بريطانيا وفرنسا واسرائيل هاجتها مجدداً بعد ما انمت مصر شركة قناة السويس في عام ١٩٥٦. اما السودان فقد حصل على استقلاله في اول كانون الثاني/ يناير ١٩٥٦، فيها اصبح الصومال البريطاني مستقلًا في ٢٦ حزيران/ يونيو عام ١٩٦٠. ثم نالت عدن وبقية مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية استقلالها في ٣٠ تشرين الثاني/ نوفمس

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه، ص١١٣.

<sup>(</sup>١٠٠) نعناعة، اسرائيل . . والبحر الاحر، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠١) يجيى، المصدر نفسه، ص ٦٧-٦٩.

<sup>(</sup>۱۰۲) المصدر نفسه، ص ۱۱۹

عام ١٩٦٧ لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. من هنا يمكن القول بأن بريطانيا تركت منطقة البحر الاحمر بحلول عام ١٩٦٧، ويعزى اضمحلال الوجود البريطاني في المنطقة الى العوامل التالية: (١) انهيار الاستعمار القديم، (٢) انهيار الامبراطورية البريطانية وضعف قوتها، (٣) صعود قوة الولايات المتحدة مع اعتباد بريطانيا على حاملات الطائرات والغواصات النووية الامريكية التي تحمي مصالح الولايات المتحدة، ومصالح اصدقائها على السواء (١٠٣٠). اما العامل الاضافي فقد عمل في المقاومة الوطنية ضد الحكم البريطاني التي ساهمت بصورة ملموسة في اتخاذ بريطانيا قرار انسحابها من المنطقة.

اما فرنسا فقد رسخت اقدامها على الساحل الافريقي للبحر الاحمر وخليج عدن قرب باب المندب بغية موازنة الوجود البريطاني في عدن، ومن خلال المعاهدات التي ابرمها الفرنسيون مع رؤساء قبائل عيسى المحليين بسطوا حمايتهم على المنطقة، ثم احتلوا مينائي اوبوك وتاجورا (Tajura) في عامى ١٨٨٤ و ١٨٨٥ وميناء جيبوتي عام ١٨٨٨. واستخدم الفرنسيون ميناء اوبوك كمنطلق لعملياتهم العسكرية في المنطقة. اما المناطق التي احتلوها، والمعروفة حالياً باسم جيبوتي فقد استخدمها الفرنسيون كنقاط امداد لسفنهم المارة خلال مضيق باب المندب. كذلك اتاحت هذه المحميات للفرنسيين الاستمرار في مواصلاتهم البحرية مع الشرق الاقصى، والتبادل التجاري مع هرر وشوا (Showa) بعيداً عن أي تدخل بريطاني. على رغم المنافسة الحادة بين بريطانيا وفرنسا على المناطق الافريقية القريبة من باب المندب الا ان كلتا الدولتين اتفقت على تجنب الصراع واتباع اسلوب التفاوض بدلًا منه. هكذا تم في لندن التوصل الى اتفاق في شباط/ فبراير عام ١٨٨٨ جرى بموجبه تقسيم الساحل الصومالي، فاحتفظ الفرنسيون بالمناطق التي تشكل حالياً جيبوتي. وفي سبيل استغلال موارد افريقيا، اتفقت فرنسامع امبراطور اثيوبيا في عام ١٨٩٤ على بناء سكة حديد تربط اديس أبابا بالبحر الاحمر عن طريق ميناء جيبوق حيث تشحن المنتجات والخامات الاولية الافريقية على متن سفن متجهة الى اوروبا. ... من هنا اصبحت جيبوتي نافذة اثيوبيا الموحيدة على العالم الخارجي الى ان تم استيعاب اريتريا في عام ١٩٥٧) وقد منح الفرنسيون جيبوتي استقلالها في ٢٧ حزيران/ يونيو عام ١٩٧٧.

وبالنسبة الى ايطاليا فقد تولد لدى اهلها الدافع نحو التوسع التجاري والبحري في البحر الاحمر، خصوصاً بعد افتتاح قناة السويس، وانطلاقاً من حاجتها الى منفذ خارج البحر الابيض المتوسط، ومن القوة التي اكتسبتها بعد قيام وحدة الولايات الايطالية عام

<sup>(</sup>١٠٣) نعناعة، اسرائيل. . . والبحر الأحر، ص ١١١.

J. Bowyer Bell, *The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies*, Strategy Papers, 21 ( \ • £) (New York: Crane, Russak for National Strategy Information Center, [1973]), p. 16.

فقد استهلوا وجودهم الرسمي في عصب بتعيين مفوض مدني هناك عام ١٨٨٠، وفي عام ١٨٨٠ موفي عام ١٨٨٠ حولت ايطاليا عصب الى مستعمرة. ثم هبطت قوة عسكرية ايطالية في بيلول (Beilul) في ٢ شباط/ فبراير عام ١٨٨٥ واستعمرت عصب عسكرياً بعد يومين من ذلك التاريخ. وفي ذلك العام نفسه تم احتلال مصوع. ثم جرى في عام ١٨٨٩ التوصل الى اتفاق انكلو ايطالي لتعريف حدود مستعمرات ايطاليا وبريطانيا مع اثيوبيا. واذ عمد الايطاليون الى اتخاذ عصب منطلقاً لتوسع ايطاليا الامبريالي في البحر الاحمر، فقد عمدوا الى احتلال المناطق المجاورة لها فخلقوا بذلك ارتيريا على شكل مثلث مساحته ٥٠ ألف ميل مربع. وكان ان باركت بريطانيا الوجود الايطالي في ارتيريا اذ كانت تحتاج الى تأييد ايطاليا لعملياتها، وارادت ايضاً الحيلولة دونه وقوف ايطاليا الى جانب فرنسا ضد المصالح البريطانية دونه.

وفي عام ١٩٢٥، أكملت ايطاليا احتلال الصومال، ووقعت معاهدة مع بريطانيا في شأن الصومال البيطاني والصومال الايطالي. وفي سبيل مزيد من التوسع، حاول الايطاليون مرتين القيام بعمليات عسكرية لتوسيع هيمنتهم على اثيوبيا بجعلها محمية لهم. في العملية الاولى زعمت ايطاليا ان معاهدتها المبرمة عام ١٨٨٩ مع اثيوبيا تعطيها حق حمايتها، لكن اثيوبيا هزمت القوات الايطالية في عدوه (Adowa) عام ١٨٩٦ بمساعدة مالية وعسكرية من فرنسا. في المرة الثنانية حاولت ايطاليا ايضاً، دون نجاح، احتلال اثيوبيا في عام البريطانية باحتلال اريتريا في نيسان/ ابريل ١٩٤١. كذلك هاجمت بريطانيا في العام نفسه المومال الايطالي وبقيت اريتريا تحت الادارة البريطانية حتى عام ١٩٥٠، عندما اعادت بريطانيا الصومال الايطالي الى ايطاليا كاقليم تحت وصاية الامم المتحدة. واصبح الصومال الايطالي مستقلاً في أول تموز/ يوليو ١٩٥٠ وانضم في اليوم نفسه الى الصومال البريطاني ليشكلا ما يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية.

واذ خسر الايطاليون اريتريا غادروا منطقة البحر الاحمر الذي قال عنه موسوليني يوماً: هادا كان البحر الاحمر هو مجرد طريق لبريطانيا فهو شريان الحياة بالنسبة الى ايطالياه(١٠٨).

<sup>[</sup>Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 279-280. (\\`o\)

<sup>(</sup>١٠٦) يحيى، البحر الاحمر والاستعبار، ص ٩٧.٩٦.

Tom J. Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, 2nd reved (۱۰۷) (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, [<sup>C</sup>1979]), pp 15-16, and يُعيى، المدر نفسه، ص ۱۱٤-۱۱۳.

<sup>(</sup>١٠٨) جرجس، البحر الاحر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي، ص ٣٧.

#### ملخص وملاحظات ختامية

في الصفحات السابقة اوضحنا ان البحر الاحمر يتسم بخصائص جغرافية وجيوبوليتيكية فريدة، سواء بموقعه الاستراتيجي بكونه طريقاً للتجارة الدولية. هذه الاهمية الاستراتيجية هي التي اجتذبت الى البحر، ومنذ اقدم عصور التاريخ، انظار قوى الغزو والاحتلال الاجنبي التي جاءت على شكل جماعات او دول اجنبية، الامر الذي اضفي على تاريخه صبغة التفاعل الصراعي. وكان الدافع الاول لدى الغزاة الاجانب هو السيطرة على البحر الاحمر والتأثير على اموره انطلاقاً من عوامل اقتصادية حيوية. وعلى رغم ما طرأ من متخيرات كالدين مشلًا، لوَّنت بدورها طبيعة صراعات البحر الاحر في فترات معينة، واسهمت في مشاركة وتورط قوى متعددة في هذه الصراعات منها على سبيل المثال الرومان، والبيزنطيون، والاحباش، والعرب، والبرتغاليون، والصليبيون، والعثمانيون، فقد جاءت القوى الاستعمارية كي تضيف عنصراً آخر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء نجاحها في احتلال المنطقة واستغلالها، وبذلك نشأت بذور الصراع العربي ـ الاسرائيلي، والصراع الصومالي ـ الاثيوبي، والصراع الاريتري ـ الاثيوبي. ومنذ القرن التاسع عشر ساعد وجود القوى الاستعمارية في المنطقة على نشوء المزيد من المشكلات عن طريق تفجير الصراعات السابقة، واضافة صراعات عنصرية واقليمية وثقافية، جاءت في جانب من جوانبها من رسم حدود مختلفة ومتعسفة بصورة قسمت الشعب الواحد والجاعة الدينية الواحدة. هكذا كان وجود انباط الاحتلال والسيطرة الخارجية كارثة حلت بشعوب البحر (١٠٠). من هنا فمع رحيل القوى الاستعمارية عن المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الدول الحديثة النشأة والاستقلال في البحر الاحمر وجدت نفسها في اتون صراعات لم تستطع لها حلًا، بل زاد في تفاقم هذه الصراعات عوامل جيوبوليتيكية واستراتيجية، فضلاً عن تدخل القوتين العظميين

<sup>(</sup>١٠٩) كان هذا صحيحاً منذ العصور القديمة. يقول حتى ان انهيار ممالك الجنوب العربي يرجع ، فضلاً عن العراصل الداخلية مثل انفجار سد مأرب العظيم ، الى عوامل خارجية كدخول الاسطول الروماني الى البحر الاحمر والمحيط الهندي ، ونشوه التأثير التقسيمي للديانات الجديدة ، ثم الخضوع الى حكم او احتلال اجنبي . انظر: Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p. 65.

# الفَصَل الشَاني العَامَة العَامَة العَامَة

#### مقدمية

عرضنا للبحر الاحمر، في الفصل السابق، على اساس ملامحه الجغرافية وتأثيراته الجيوبوليتبكية، وتاريخ الصراعات التي شهدها. ونناقش في هذا الفصل العلاقات العربية ـ الاسرائيلية في اطارها العام، وذلك باعتبار ان قضية البحر الاحمر قد ساهمت منذ عام ١٩٤٨ في تصعيد الصراع العربي ـ الاسرائيلي، فضلًا عن كونها مصدراً محتملًا لصراع عسكرى ينشب بين بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل.

ولفهم ما يقوله الطرفان العربي والاسرائيلي في شأن البحر الاحر يجب ان نحيط بمجالات المشاكل التي ما زالت تميز التفاعلات العربية ـ الاسرائيلية بعامة ، وتمتد ايضاً الى الصراع حول البحر الاحر خصوصاً. وبها ان معظم الارضية القانونية التي ينطلق منها الصراع العربي ـ الاسرائيلي يستمد اصوله بشكل يكاد يكون اساسياً من الماضي(١) ، فسندرس في الفصل الحالي النظروف التاريخية التي أدت الى نشوب الصراع العربي ـ الاسرائيلي فضلاً عن السياق السياسي الذي يقوم في اطاره . واذا كان صحيحاً القول بتصادم وتناقض الاهداف العربية والاسرائيلية ، الا ان الامر مجتاج الى تدعيمه الى حد ما بالاستناد الى حقائق تاريخية وتجريبية .

لقد كتب الكثير عن الصراع العربي ـ الاسرائيلي، كما ان معالجة كل جوانبه امر يتجاوز نطاق هذه الدراسة. لذلك سنقتصر على عرض موجز للتطور التاريخي للصراع العربي ـ الاسرائيلي بغية ايراد المعلومات الاساسية اللازمة لفهم عام لهذا الصراع ولعلاقته بالتفاعلات العربية الاسرائيلية في البحر الاحر.

Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» Journal of Peace Research (Osio), (1) vol., 8, nos. 3-4 (1971), p. 174.

## اولاً: خلفية تاريخية

ينطوي الصراع العربي ـ الاسرائيلي اساساً على اهداف متناقضة ومصالح متعارضة وطموحات متصادمة، وايديولوجيات ينفي بعضها بعضاً. وتمثل فلسطين الارض، محور الصراع العربي ـ الاسرائيلي الراهن، الذي بدأ عندما اصبحت الصهيونية (النزوع القومي اليهودي) حركة سياسية ناشطة في اوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، واضعة نصب عينيها هدفها النهائي المتمثل في انشاء دولة يهودية في فلسطين، متوسلة في هذا كله مقولات صهيونية دينية / تاريخية: ان اليهود هم «الشعب المختار» يستحقون فلسطين على اساس وعود قطعتها الكتب المقدسة، فضلاً عن علاقات تربطهم بها عبر التاريخ. وفي ما يلي مناقشة لهذه المقولات.

#### ١ ـ وعود الكتاب المقدس

كثيراً ما استشهد الصهاينة بالكتاب المقدس كمصدر لتبرير ايجاد دولة صهيونية في فلسطين، وبالتالي تشتيت سكانها العرب(٢). وما حدث في واقع الأمر ان الصهاينة، كها يقول محمد مهدي، اساؤوا استخدام الكتاب المقدس واستغلوه ٢٦٠. وأحد ١٠٠٠ العناصر التي كانت مصدراً اساسياً للقلق دكها يذكر الاب همفري والتزهد ما إجهل بها وعدت به التوراة بالضبط، ولن قدم هذا الوعدي ١٠٠٠ . يزعم الصهاينة أن حقهم في فلسطين وبالتالي في احتلال ارضها (كها فعلوا عام ١٩٤٨) انها يقوم على أساس وعود قطعها الله لابراهيم وذريته، اسحق ويعقوب (ع)(٥)، وعلى اساس نبوءات رسولية تمت خلال مرحلة النفى او الأسر البابلي لليهود. من هنا ينظر

Hassan Haddad, «The Biblical Bases of Zionist Colonialism,» in librahim Abu - Lughod and Baha Abu - Laban, eds., Settler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance, AAUG Monograph Series, 4 (Wilmette, Ill.: Medina University Press International, 1974), pp 3-19, and M T Mehdi, ed., Palestine and the Bible (New York: New World Press, 1970)

The Holy Bible, King James Version (New York: New American Library, 1974).

<sup>(</sup>٢) لمزيد من مناقشة وعود الكتب المقدسة ، انظر :

Humphrey L. Walz, rev., «Foreword,» in: Ibid., pp 7-8. (1)

<sup>(</sup>٥) قطع الوعد الأول بوضوح لابراهيم (ع) في نابلس الحالية . ق . . . لنسلك اعطي هذه الأرض التي انت في : الكتاب المقدس (العهد القديم ) ، سفر التكوين ، الاصحاح ١٢ : السطر ٧ ، وو لان جميع الأرض التي انت ترى ، لك ، اعطها ، ولنسلك الى الابدع في : المصدر نفسه ، الاصحاح ١٣ : السطر ١٥ ، وو . . . لنسلك اعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير ، نهر القرات ع في : المصدر نفسه ، الاصحاح ١٥ : السطر ١٨ . ثم اعيد الوعد لاسحق ويعقوب (ع) ، و . . . الأرض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك . ويكون نسلك كتراب الأرض وقتد غربا وتسرقا وشمالا وجنوبا . ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض ع في : المصدر نفسه ، الاصحاح ٢٨ : السطران ١٣ و١٤ . لأصل النص باللغة الانكليزية انظر المصدر التالى :

الصهاينة الى اقامة اسرائيل وكأنه تجسيد مقدس لحقوق اليهود المقدسة في فلسطين (١). الا الفرد غيلوم يؤكد ان وعود التوراة بفلسطين تشمل ايضاً العرب (مسلمين ومسيحيين) الذين ينحدرون ايضاً من صلب ابراهيم عن طريق ابنه اسهاعيل (ع) وهو ابو كثير من قبائل العرب. ويضيف غيلوم ان سفر التكوين يسجل ان ابراهيم (ع) اصبح اباً لكثير من القبائل العربية الشهالية عن طريق سريته (خليلته) كيتورا، ثم يشير غيلوم الى ان ابرهيم (ع) قد أعطي وعداً (٧) بكل ارض كنعان (فلسطين) اذ اقام ميثاقاً مع الله من خلال الطهارة (الختان)، يضيف غيلوم ه... فالذي كان قد تم ختابه حيئذ هو اسهاعيل اد لم يكن اسحق قد ولد بعده (٨).

ثم يقيم الصهاينة ايضاً حقهم في فلسطين على اساس نبوءات رسولية معينة خلال مرحلة الاسر البابلي تقضي بعودة بقية اليهود الى فلسطين حيث يعيدون بناء هيكل سليان (ع) وجدران القدس مع استعادة مجتمعهم الديني. مع ذلك نجد كلا من صايغ والأب جوناثان شيرمان يؤكدان على انه حسب النبوءات الرسولية تحققت عودة اليهود الى فلسطين عندما تم تدمير اسرائيل ويهودا في عام ١٨٥ قبل الميلاد، وعليه فليس هناك عودة في انتظار التحقيق، ولا سبيل الى تكرارها، على نحو ما حدث عام ١٩٤٨، اذ لا منفى جديداً حدث بعد العودة المتنبأ بها بعد النفي الاول الى بابل. ويقول صايغ انه ليس من نبوءة في العهد القديم او الجديد تدعم احتال عودة ثانية بعد العودة من المنفى البابل. (1).

من ناحية اخرى يقول الحاخام المر بيرغر أن النبوءات القديمة لا تؤيد دعاوى الصهيونية السياسية في كل فلسطين او في جانب منها. ويؤكد بيرغر ان المقولة التوراتية التي يطرحها الصهاينة بالنسبة للارض المقدسة، انها تستخدم من باب الدهاء والذرائع السياسية، اذ ان احتلال فلسطين عام ١٩٤٨، فضلاً عن الطرق التي تم بها وخلق دولة اسرائيل انها تتعارض مع وصايا التوراة(١٠). كذلك يبين فرانك ستاغ ان دولة اسرائيل الحالية هي دولة سياسية لا محل لتعريفها على اساس اسرائيل الرب على نحو ما تقضي به تعاليم العهد الجديد(١١). كذلك يذكر ويليام شتاينسبرنغ ان وهناك ما لا يحصى من الادلة التي تنكر على

Fayez A Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» in: Mehdi, ed., *Palestine and the* (%) *Bible*, p. 51.

<sup>(</sup>٧) « وأعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل أرض كنعان ملكاً ابديا . . . » في : الكتاب المقدس ( العهد القديم ) ، سفر التكوين ، الاصحاح ١٧ : السطر ٨ .

Alfred Guillaume, «Zionists and the Bible,» in: Mehdi, ed., Palestine and the Bible, pp. 15-16.

Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» pp. 51-52, and Jonathan G. Sherman, «The (¶) Promises of God,» in. Ibid , pp. 39-40.

ي مسيحي محلص يؤمن بالعهد الحديد ان يخلط بين اسرائيل الحديتة التي انشئت بموجب مساع سياسية مسيح ومدية ومدركة وقوة عسكرية صحمها حرمان مجرد من الصمير للسكان الاصليين، وبين اسرائيل الرب التي يعرفها الدين المسيحي ان هماك تماقصاً كاملاً بين اسرائيل الاولى واسرائيل الثانية ١١٦٠٠.

ال الصهاية في غيار وعودهم في فلسطين، يستعدون العرب من سلالة ابراهيم (ع) ويفترضون، من تم، "لا لا حق هم في فلسطين الا ان عيلوم يقول، من ناحية أحرى أن ارص فلسطين لم تكن محل وعد معنلق في الاصل لليهود"، كذلك يبين صايغ ان الوعود التي قطعت لابراهيم (ع) ولنسله من بعده لم تستعد اي طرف من سلالة ابراهيم من اطار الوعد. ويضيف صايغ: «أن جانب القصر في الوعود الاولى الى الراهيم) لم يسخه التضييق السبي للوعود الاخيرة التي تلقاها اسحق ويعقوب، (١١) وبها أن اليهود ليسوا وحدهم حفدة ابراهيم (ع) فهم ليسوا الوارثين الوحيدين - كها يقول صايغ - للوعد الذي تلقاه في شأن فلسطين. كذلك وبها أنه ليس جميع اليهود من سلالة ابراهيم (ع) فليس جميع اليهود من سلالة ابراهيم (ع) فليس جميع اليهود وارثين الوحد الذي تلقاه ١٠٠).

وفي رأي صايغ يأتي الادعاء الصهيوني بالحق المقدس في فلسطين متناقضاً مع حقيقتين: اولاهما ان نسل ابراهيم (ع) يشمل الكثيرين من غير اليهود، والحقيقة الثانية هي ان كتيراً من اليهيود ليسوا من نسل ابراهيم (ع). ويقول صايغ انه فضلاً عن تعاليم الاسلام، فان العهد القديم (التوراة) يشهد بأن العرب هم ذرية ابراهيم (ع) عن طريق اكبر ابنائه اسماعيل (ع) من السيدة هاجر المصرية كما ان ابراهيم (ع) اصبح اباً لكثير من القبائل العربية عن طريق زوجته الثانية كيتورالالا). كذلك يذكر فيليب حتي انه من بين القبائل العربية لعرب الجزيرة نجد عرب الشهال الذين انحدروا من نسل عدنان وهم من ابناء اسماعيل (ع) الاسلام، كان هناك العرب الذين اصبحوا يهوداً ومسيحين (١٨٠).

وفي ما يتعلق بمقولة ان كثيراً من اليهود ليسوا من نسل ابراهيم (ع) يشير صايغ الى ان كثيرا من غير اليهود - بينهم عرب - اصبحوا يهوداً خلال عمليات التحول الى الديانة

William F. Stinespring, «Introduction,» in Ibid., p. 11.

<sup>(11)</sup> 

Guillaume, «Zionists and the Bible,» p. 17

<sup>(11&</sup>quot;)

Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» p 53

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ، ص ٥٤ . (١٦) المصدر نفسه ، الطرأيصاً \*

The Holy Bible, (old testament), Genesis, Chap 25' lines 1-4, p 28, and Chronicle, chap 1 lines 32 and 33 p

Philip K. Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, 9th ed (New ( \V)

York. St. Martin's Press, 1967), p. 32

Henry Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli (1A) Conflict (London, New York: Longman, [°1973]), p 10.

اليهودية والتبشير بتعاليمها التي تمت عبر القرون. ويقول صايغ انه قبل مقدم السيد المسيح (ع) بوقت طويل تحول كثيرون من ابناء فلسطين من غير اليهود الى الديانة اليهودية لخوفهم من اليهود. وكانت عمليات التبشير والتحويل هذه معروفة في عصر المسيح (ع) ذاته (۱۱). اما مكسيم رودنسون فيشير الى ان اعداداً من عرب الجنوب تحولوا الى اليهودية قبل القرن السادس للميلاد (۲۰)، ويؤكد حتى ان اليهودية وجدت طريقها اولاً في شهال الجزيرة العربية بعد غزو تيتوس (Titus) لفلسطين سنة ۷۰ للميلاد، ويقول ان كثيراً من عرب الحزيرة اعتنقوا اليهودية والمسيحية خلال الفترة الحميرية في اليمن ومنهم مثلاً ابو كرب اسد كامل، وهو من ملوك حمير الذي اعتنق اليهودية (۲۱)، ويصل بنا حتى الى اوائل القرن السادس ليقول:

«ان الديانة العبرية كانت قوية الشوكة في اليمن الى درجة ان «ذوبواس» آخر ملوك حمير. . . كان يهودياً . هدا وقد تم بعد عام ١٩٤٨ نقل جميع يهود اليمن المائة ألف الى اسرائيل (٢٠).

ويلاحظ، فضلًا عن ذلك، ان جماعة الخزر التركية ـ المنغولية التي كانت تعيش في روسيا قد تحولت الى اليهودية في القرنين السابع والثامن للميلاد(٣٠). على هذا الاساس فاليهود هم خليط من اجناس كثيرة لم يوجد بينها سوى ارتباط مشترك بثقافة سياسية ودينية يهودية . وكما لاحظ غالتونغ ٠٠٠٠ فان اليهود لا يشكلون جنساً بذاته . . . وكما يذكر ايضاً الفرد ليلينثال وهو يهودي بارز:

«ان العبرانيين والاسرائيليين واليهود والشعب اليهودي (والديانة اليهودية ذاتها) كل هذه المسميات استخدمها صانعو الاساطير للايحاء بوجود استمرار تاريخي. لقد كانوا في الحقيقة شعوباً محتلفة عاشت في فترات مختلفة من التاريخ واتبعت اساليب حياة متباينة ويقال ان اسلاف يهود اليوم، هم اولئك الذين عاتموا

(YE)

Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» p. 55, and *The Holy Bible*, (old testa- ( \ \)) ment), Esther, chap. 8. line 17, pp. 440- 441, and Matthew, chap. 23: line 15, p. 24.

Maxime Rodinson, *Israel and the Arabs*, trans. from French by Michael Perl, Penguin Special (Y•) Series, 263 (New York: Pantheon Book, 1968), p. 9.

<sup>(</sup>٢١) للمزيد من التفصيل حول تحول عرب الجزيرة العربية لليهودية انظر:

Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp. 60-61, and H. Graetz, History of the Jews, ed. and in part trans. by Bella Löwy, 6 vols. (Philadelphia, Penn.: Jewish Publication Society of America, 1891-1898), vol 3, pp. 56, 60 - 62, 139 - 140 and 327-330.

Hitti, Ibid., pp. 61-62.

Graetz, lbid., pp 139-140 and 327-330; Isaac Landman, ed., The Universal Jewish Encyc- (YY) lopedia: An Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism Since the Earliest Times, In collaboration with Louis Rittenberg [et al.], 10 vols. (New York: Ktav Pub. House, 1969), vol. 6: Jabal to Levita, pp. 375-378: Rodinson, Israel and the Arabs, p. 9, and Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage (New York: Popular Library, 1978).

Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p. 178.

في عصر ما قبل المسيح، وتزاوجوا مع العموريين والكنعانيين والملينيين والفينيقيين وغيرهم من الاسلاف الساميين آباء عزب اليوم الذين وجدوهم هناك وشاركوهم الارض التي يعيشون عليهاء. من هنا فلا اليهود ولا اولئك الاسلاف شكلوا يوماً من الايام جنساً ولا حتى تجمعاً عرقياً خالصاً ومتميزاً. ان كلمة عبري في حد ذاتها لا تدل على اشتقاق لا من ارض ولا من منطقة ولكنها تجيء من كلمة عبراني، ووهو ذلك الذي يعبره واول استخدام لها كان في معرض الاشارة الى ابراهيم اذ وعبر الاردن عن وطنه في «أوره في ارض الكلدانيين الى الارض المقدسة (٢٠).

هكذا، وبعد خمسة وثلاثين قرناً من التزاوج والتهازج العرقي، ومن التشتت والتحول العقيدي، فلا سبيل، كما يقول صايغ، الى تحديد من هم سلالة ابراهيم (ع) ولا في وسع الصهاينة اثبات دعواهم بانهم الوارثون الوحيدون للوعود التي قطعها الرب لابراهيم (ع) ولذريته في شأن الارض المقدسة (٢٠). ويبين غيلوم انه حتى عندما اعطيت تلك الوعود ١٠٠٠ فلم يكن ثمة وعد غير مشروط اطلاقاً بملكية دائمة الى الابد ... ، (١٠٠٠)، كانت الوعود مرهونة بشرط الطاعة. وكان عقاب العصيان هو تشتيت سلالة ابراهيم (ع) بين الامم (٢٨).

#### ٢- الصلات التارغية

الى جانب الدعوى الدينية، يزعم الصهاينة ان صلات تاريخية تربط اليهود بالارض المقدمة من خلال تاريخ العبرانيين (اليهود) القديم في فلسطين. وكثيراً ما يبرر الصهاينة احتلالهم لفلسطين يقولهم ان اليهود كانوا هناك منذ الفي سنة من عمر الزمان. وهذا التفسير يتطلب فحصاً موجزاً للتاريخ اليهودي القديم في الارض المقدسة.

غادر العبريون مصر حوالي ١٢٠٠ ق. م. بعدما عاشوا فيها منذ عام ١٧٣٠ ق. م. تقريباً. وبعـد ثلاثين او اربعين سنة قضوها في سيناء، غزوا فلسطين التي كانت ارضاً

Alfred M. Lillenthal, The Zionist Connection: What Price Peace?(New York Dodd, Mead, 1978), p. 10.

ومن أمثلة تزاوج اليهود مع الجماعات العرقية الأخرى زواج موسى (ع) من عربية كانت ابنة شعيب بني مدين ، وتم الرواج كيا يقول حتى ، عندما كانت القبائل العبرية في طريقها من مصر إلى فلسطين عام ١٢٠٠ (ق . . م . ) ، ف :

والاطلاع على حالات التزاوج بين العرب واليهود قبل القرن السادس للميلاد ، انظر :

Grastz, Illistory of the Jews, pp. 56-57, and The Holy Bible, (old testament), Exodus, chap 3. line 1; chap. 4: line 18, ohap.18; lines 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, pp. 56-57 and 70.

Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» pp. 55-56.

Guillaume, «Zionists and the Bible,» p. 17 (YV)

Sayegh, Ibid., p. 50, and The Holy Bible, (old testament), Genesis, chap. 22: line 18, p. 25 and (YA) chap. 26: line 5, p. 29; Leviticus, chap. 26: lines 14-45, pp.119-120, and Deuteronomy, chap. 4: line 27, p.166-and chap. 26: lines 7-67, pp. 186-189.

وفي اثناء اقامتهم في فلسطين (حوالي ١٢٠٠ ق. م. - ١٣٥ ميلادية) لم ينفك اليهود يخوضون صراعات دائمة مع الجهاعات العرقية الأخرى. فمثلاً عندما كان اليهود يستوطنؤن فلسطين (حوالي ١٢٠٠ ق. م.)، كان هناك الفلسطينيون القدماء الذين كانوا يعملون حوالي عام ١١٧٥ ق. م. على الاستقرار على طول الساحل الجنوبي وفي السهل المطل على البحر من الارض المقدسة، الارض التي عرفت بعد ذلك باسمهم فلسطين. هؤلاء الفلسطينيون ظلوا في صراع مع اليهود حتى تم تشتيت اليهود على يد الرومان(٣٠). ولقد وقعت فلسطين في عهود متفرقة تحت حكم شعوب مختلفة شملت الكنعانيين، والمصريين، والاشوريين، والاسرائيليين، والبابليين، والفرس، والمقدونيين، والرومان، والبيزنطيين ثم العرب والاتراك(٣١). ثم قدر للسكان العرب، عبر السنين. ان يزيدوا تدريجياً حتى باتوا العرب فالبية سكان فلسطين، خصوصاً منذ القرن الساس للميلاد.

وكما ان الصهاينة يدعون بان لهم وشائح تاريخية تربطهم بفلسطين، فالعرب يفعلون

<sup>(</sup>٢٩) للاطلاع على تاريخ اليهود القديم في فلسطين، انظر:

Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict, pp. 3-11; Hittl, History of the Arabs. From the Earliest Times to the Present, p. 40, and Moshe Menuhin, The Decadence of Judaism in Our Time (Beliut: Institute for Palestine Studies, 1969), pp. 8-11.

Cattan, Ibid., pp. 5-6. (Ye

<sup>(</sup>٣١) المسلار نفسه ، ص ٧-١٢ .

الشيء نفسه سواء بسواء. وفضلاً عن كون العرب احفاد ابراهيم (ع) وان لهم روابط دينية مشروعة تتمثل في كون الارض المقدسة تحتوي على مقدسات مسيحية واسلامية بها يكسبهم حقاً في فلسطين، فان العرب ايضاً تربطهم بهذه الارض وشائح تاريخية. وقد كتب جودا ماغنس (Judah Magnes) الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس قائلاً: «اذا كان لنا تضية عادلة، فلهم ايصاً قضيتهم العادلة (يعني عرب فلسطين). واذا كان هاك من وعود قطعت لنا، فثمة وعود قطعت للعرب كذلك. وادا كُنَّ نحب الارض وتربطنا بها وسائع تاريخية فهذه حال العرب ايضاً «٣٥».

ومن الناحية التاريخية كان للعرب روابطهم التاريخية منذ الازل مع فلسطين(٣٣). فالتمازج بين الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين عن طريق التجارة والهجرات يعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد(٢٤). ويقول حتى ان الفيض السكاني في الجزيرة العربية تسبب في هجرات وتنقلات الى الخارج بحيث اخذت هذه الهجرات والتنقلات طابع الهجرات الاوروبية الى العالم الجديد وتشابهت معها(٣٠). هذا وقد جاءت اول اشارة الى العرب في سورية (بما فيها فلسطين) في كتابات آشورية تذكر ان الملك الأشوري شلمانصر الثالث قاد حملة عسكرية سنة ٨٥٣ ق. م. ضد ملك دمشق الأرامي وحليفيه من العرب اهاب وجندب والأخير هو شيخ قبيلة عربية. وان المعركة وقعت عند كركر شمال مدينة حماة ٣٠٠).

وحسب ما يقوله حتى فقد سكنت قبائل شمال الجزيرة العربية الصحراء الواقعة بين سورية وبلاد ما بين النهرين لعدة قرون قبل الاسلام، وزادت عليها موجات المهاجرين من

(۳۲) کہا ورد فی .

George M. Haddad, "Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab-Israeli Problem," in. Malcolm H. Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East (Albany, N.Y. State University of New York Press, 1975), p. 239 Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict, ("T") p. 10,

Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp. 30-48, and [E.G.N. (TE) Rushbrooke]. Western Arabia and the Red Sea. Geographical Handbook Series, BR 525 (Oxford: Great Britain Naval Intelligence Division, 1946), p. 215.

Hitti, Ibid., p. 12. (Yo)

ويدكر حتى أيضاً أن أسلاف السابليين ، والآشوريين ، والكلدانيين ، والعموريين ، والعموريين ، والآراميين ، والفينيقيين ، والعبريين ، والعربين ، والعربين ، والعبريين ، والعبريين ، والعبريين ، والعبريين ، والعبريين ، والعرب والأحباش لا بد وأن يكونوا من أرومة واحدة عاشت في المكان نفسه ( بلاد العرب عي وطن قبل أن يتمايزوا الى هذه الغروع كلها ( المصدر نفسه ، الساميين وأن ابناءها العرب حافظوا على الحصائص السامية وأبرروها اكثر من اي جماعة سامية أخرى ( المصدر نفسه ، ص ١٧) . كذلك يقول حتى و ان العرب ، من بين المجموعتين الباقيتين الممثلين للشعب السامي هم المذين حافظوا ، أكثر من اليهود ، على الخصائص الجسمانية والقسمات العقلية الميزة لتلك العائلة ، ( المصدر نفسه ، ص ٨) .

lbid., p. 37; Peter Mansfield, *The Arabs* (London: Cox and Wyman Ltd., 1976), pp. 13 - 14, and ("1) [Rushbrook], *Western Arabia ant the Red Sea*, p. 215.

بلاد العرب عبر التاريخ (٣٧). وكان من حظ الاردن وفلسطين استقبال اكثر المهاجرين العرب عدداً (٣٨). وبحلول القرن الخامس ق. م. اصبحت كلمات مثل . . . عربي وبلاد العرب تطلق على الشعوب والارض الممتدة بين البحر الابيض المتوسط ونهر الفرات شمالاً ، وتمتد جنوباً حتى المحيط الهندي (٣٩).

وقد استفر عرب الانباط الذين ذاع صيتهم في شهال غرب بلاد العرب وفي الاردن وشهال شرق سيناء والجزء الجنوبي من فلسطين حوالى عام ٥٠٠ ق. م. واذا كانوا معروفين بالتفوق في انواع النشاط التجاري، فقد وسع الانباط مملكتهم حتى دمشق وكانت عاصمتهم بترا (سيلا Sela في العهد القديم وهي الآن ضمن الاردن). الا ان الرومان ما لبثوا ان ضموا مملكة الانباط في عام ١٠٥ للميلاد(١٠٠).

وفي القرنين الاخيرين قبل الميلاد كانت الاسر العربية الحاكمة موحودة ايضاً في حمص وعديسا (Edessa) والمناطق الساحلية من البحر الابيض المتوسط (المناطق المناطق الساحلية من البحر الابيض المتوسط (المناطق المناطق المناطق

وقد جاء جانب من هجرات عرب جنوب الجزيرة الى شهال بلاد العرب، والى سورية والعراق، والحبشة بسبب التصدعات القليلة التي حدثت على فترات لسد مأرب باليمس خلال قرون ما قبل الاسلام، بين القرن الخامس ق. م. والقرن السادس الميلادي. ويبرز من بين هؤلاء المهاجرين الوافدين من الجنوب، والذين استوطنوا في الشهال ومن تم انشأوا ممالك لهم في بالمبرا (Palmyra) والحيرة، بنو غسان الذين استقروا في اجزاء من الاردن، وفلسطين، ولبنان، وسورية (مناطق البلقاء وحوران) وبنو لخم الذين استقروا غرب الفرات (منطقة الحيرة في العراق) في القرن الثالث الميلادي. ورغم ان هاتين المجموعتين العربيتين المتركتا في الخلفية العرقية نفسها الا انها تأثرتا بالخصومات والتنافسات الفارسية ـ البيزنطية الى حد ان اشتعلت الحرب بينها حتى اعتنق الغساسنة واللخميون المسيحية (قبل مقدم الاسلام)(٢٤٠).

وفي القرن السابع الميلادي، وبعد ظهور الاسلام في مكة انطلقت الهجرات العربية الكثيفة قاصدة شتى الاتجاهات مضيفة بذلك الى الهجرات التي سبقت الاسلام، ووصلت

Hitti, Ibid., pp 3 - 13 and 39.

<sup>(</sup>YY)

George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (New (MA) York, G. P. Putnam's Sons, 1946), p. 17

<sup>[</sup> Rushbrooke ] , Western Arabia ant the Red Sea, p. 218

**<sup>(</sup>**44)

Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp. 43 and 67-86, and (£1) [ Rushbrooke ], lbid, p. 231.

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 15-16. (\$\)

lbid, pp. 15-16; Hith, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp. 32, (£ Y) 56-57, 64-65 and 67-86, and [Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp. 230-232,

الى المناطق المعروفة الآن باسم العراق، وسورية، ولبنان، والاردن، وفلسطين وغيرها. وقد استولى العرب على فلسطين من البيزنطيين (الروم)، في موقعتي اجنادين (٦٣٤ م) واليرموك (٦٣٦ م) ايام خلافة عمر بن الخطاب (٦٣٤ ع) ٢ م، ثم سقطت قيصرية (Саеsarea) في يد العرب عام ٦٤٠ للميلاد(٢٠٠). وقد حرص الحكم العربي في فلسطين على صون الحقوق الدينية لجميع الاقليات وحمايتها وعامل العرب اليهود كأبناء عمومة ووجهت اليهم الدعوة كي يعودوا الى فلسطين بعد الفتح العربي وظلت علاقات العرب واليهود سلمية، ولم تكتسب بالتدريج طابع الصراع الا منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وخلال القرون السابقة على ميلاد المسيح ، امتزج العبريون بعرب الشيال في فلسطين وما يجاورها من مناطق (ئئ) ، وكانوا جيراناً لهم ، اضافة الى كونهم يشاركونهم الخلفية العرقية نفسها . وفي هذا السياق يشير حتي الى ان بعض الاسهاء العبرية في العهد القديم هي اسهاء عربية (مئ) . من هنا يبدو انه لم يكن بين العرب واليهود صراع متواصل . لقد نعم اليهود عبر قرون من النزمن بحياية العرب لهم كها ان ديانتهم (اليهودية) يحترمها الاسلام ويعترف ما الاسلام دين غالبية العرب وفضلاً عن هذا:

وفقد عاش اليهود قروناً عدة في بلدان عربية في طابعها الاعم، ولم يكن التمييز حيالهم بأكثر من التمييز المذي مورس ازاء الاقليات الاخرى بل كان في حالات كثيرة اقل منه. ومن المؤكد ان الفروق العرقية والاجتهاعية حلقت مشاكل في فترات معينة، لكن لم يحدث الا في المراحل الاحيرة ان اتسمت العلاقات العربية ـ اليهودية بذلك الصراع الاجتهاعي المتسع والمطرد على نحو ما يتميز به اي موقف ينطوي على صراع طويل الامده (١٧).

ومن المؤكد أن هذه الخلفية التاريخية تبين على الاقل أن حقوق العرب لا تقل عن حقوق اليهود في فلسطين، لا من ناحية الوشائج الدينية، ولا على أساس الروابط التاريخية.

Hitti, Ibid., pp. 11 and 139 - 168, Mansfield, *The Arabs*, pp. 35-62, and [ Rushbrookel] , Ibid., pp (£17) 236 - 243.

The Holy Bible, (old testament), Jeremlah, chap. 25: line 24, p. 617, and Ezekiel, chap. 27. line (££) 21, p. 673.

Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p.40, and [Rushbrooke]. (60) Western Arabia and the Red Sea, pp. 217-218.

<sup>(</sup>٤٦) يتضع هذا من خلال آيتين في: القرآن الكريم، الاولى غاطب بها المسلمين وهي ﴿قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل الينا وما اوتي النبيون من ربّهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون﴾، سورة البقرة، الآية ١٣٦، والثانية نخاطب بها النبي عمد (ع) وهي ﴿ قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل علي ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربّم لا نفرق بين احد منهم وتحن له مسلمون﴾، سورة آل عمران، الآية ٨٤.

Edward E. Azar, Paul Jureidini and Roland McLaurin, «Protacted Social Conflict. Theory and Prac- (£V) tice in the Middle East,» Journal of Palestine Studies, vol. 8, no. 1 (Autumn 1978), pp 53-54.

مع ذلك فقد عمل الصهاينة على احتلال فلسطين بمساعدة من بريطانيا ومن عصبة الامم، و يعدها من الامم المتحدة، وبهذا اشعلوا نار الصراع الاجتماعي الممتد بين العرب والاسرائيليين.

# ثانياً: المنظور التاريخي

منذ الفتح العربي لفلسطين (١٣٦- ١٤٤٩) ظلت الارض المقدسة ارضاً عربية يسكنها العرب. ثم بسطت الامبراطورية العثمانية (تركيا) سيطرتها على الاراضي العربية ، بيا فيها فلسطين، منذ بداية القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية الاولى. ومن عام ١٩٢٧ وحتى عام ١٩٤٨ كانت فلسطين تحت ادارة بريطانيا بموجب انتداب عصبة الامم، ثم الامم المتحدة. وبعد الشتات اليهودي على يد الرومان، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، لم يبق في فلسطين سوى قلة من اليهود ولأسباب دينية. الا ان اعداداً ضخمة من اليهود وبخاصة من روسيا وبولندة، هاجرت الى فلسطين منذ اوائل القرن العشرين وخلال حقبة الانتداب البريطاني نتيجة تصاعد موجة العداء للسامية في اوروبا، فاستعمرت فلسطين، والقت بذور القومية اليهودية القائمة على التوسع الاقليمي. لكن، على الرغم من ضخامة حجم الهجرة اليهودية، فقد ظلت فلسطين في الأساس محافظة على طابعها العرب حتى تمت اقامة الدولة الصهيونية في عام ١٩٤٨.

#### ١- بدايات الصراع: ١٨٩٧-١٩٢٣

بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٢٣ شرع الصهاينة بالعمل منطلقين في زعمهم من الارضيات القانونية التي ينهض عليها انشاء دولة يهودية في فلسطين، وهي في الاساس وعد بلفور عام (١٩١٧) والانتداب على فلسطين عام (١٩٢٢). اذاً فالصراع العربي ـ الاسرائيلي يتخذ اصوله من سعي الحركة الصهيونية الى إنشاء دولة يهودية في فلسطين يتمثل هدفها في الهروب من موجة معاداة السامية والاضطهاد في اوروبا لذلك قام الصحافي اليهودي النمساوي تيودور هرتزل بتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية التي عقدت اول مؤتمر لها في بازل، في سويسرا في الفترة ٢٩ـ ٣١ آب/ اغسطس عام ١٨٩٧ عما اعطى الصهيونية قوة دفع واضفى عليها شخصية جديدة. وقد رئس هرتزل المنظمة حتى وفاته عام ١٩٠٤ ١٩٠٥، وأقر المؤتمر الصهيوني الاول «برنامجاً» رسمياً صهيونياً أكد بدوره على «الوطن القومي» اليهودي في فلسطين وعلى القومية اليهودية (١٠). وكان هرتزل قد نشر في عام ١٨٩٦ افكاره حول الدولة فلسطين وعلى القومية اليهودية.)

John H. Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem (London: Murray, (£A) 1968), pp 1-2, and Mansheld, The Arabs, p. 203,

<sup>(</sup>٤٩) ينص برنامج بازل بالتالي : ان هدف الصهيونية هو ايجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه .

اليه ودية المرتقبة في كتابه Der Judenstat اي «الدولة اليهودية» الذي قدر له ان يصبح انجيل الحركة الصهيونية(١٠٠).

وفي سبيل الحصول على الحق القانوني ومن ثم الاعتراف الدولي باستعار فلسطين، باعتبار ال ذلك هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الدولة اليهودية، توجه هرتزل الى قيصر المانيا (تشرين اول/ اكتوبر عام ١٨٩٨)، وإلى السلطان العثماني (ايار/ مايو عام ١٩٠١) عارضاً عليها مساعدات وخدمات الصهاينة في مقابل دعمها المقترحات الصهيونية، لكن الزعيمين الالماني والعثماني، على غرار ما سبقها اليه قيصر روسيا من قبل، رفضا المقترحات الصهيونية بسبب خطرها المحتمل على العلاقات الدولية (١٥٠) واذ تحول هرتزل للسبب نفسه الى الحكومة البريطانية (تشرين اول/ اكتوبر عام ٢٠١١) تلقى عرضاً بتقديم منطقة اوغندا في شرقي افريقيا ليستعمرها اليهود في عام ٢٠١٢ ورغم ان هرتزل وافق على قبول اوغندا كملجأ موقت لليه ود المهاجرين من اوروبا ريثها يمكن الحصول على فلسطين، الا ان المؤتم الصهيوني السابع المنعقد عام ٢٠١٢ رفض العرض مؤكداً على رغبته في حيازة فلسطين (٢٠٠ همن مناطقة تسيطر عليها مدلاً من قيام هذه الدول بحل مشكلتها بنفسها و١٠٠.

ومع بداية الحركة الصهيونية، كانت حركة اليقظة العربية قد نهضت في اوائل القرن العشرين عام (١٩٠٨) وعززها في الاساس قيام تركيا الفتاة ورغبة العرب العميقة في تقرير الصير<sup>(١٥)</sup>. وكانت حركة اليقظة العربية قد جاءت كرد فعل للسيطرة العثمانية والاوروبية على الارض العربية، فضلًا عن جهود الصهاينة لتحقيق طموحاتهم في فلسطين. وقد اعترفت بريطانيا بحركة اليقظة العربية بوصفها قوة سياسية مهمة، وقررت الافادة منها في صراعها

القامون العام . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فان المؤتمر يعتمد الوسائل الآتية :

١ ـ استمرار تشجيع الاستيطان في فلسطين على مستوى اليهود من زراعيين وفنيين وحرفيين .

٢ ـ تنظيم وتوحيد كل العناصر اليهودية عن طريق المؤسسات المحلية والعامة طبقاً للقوانين المحلية .

٣ ــ إذكاء الشعور والوعى القومي اليهودي

٤ .. اتحاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لتحقيق هدف الصهيونية .

John Norton Moore, ed., *The Arab - Israeli Conflict: Readings and Documents* (Princeton, N.J. Princeton University Press, 1977), pp. 877-878.

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist - Arab Problem, p. 2. (4)

Ibid., p 3; Lillenthal, The Zionist Connection: Waht Price Peace? p. 11, and James J. Zogby, (e1)

<sup>«</sup>The Palestinian Revolt of the 1930s,» in. Abu-Lughod and Abu-Laban, eds., Settler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance, p. 96

Davis, Ibid., pp. 3-5, and Manstleid, The Arabs, p.203.

<sup>(</sup>P) (P)

Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p.177.

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 101-125, (e §) and Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, p. 5

مع الامبراطورية العثمانية الحليف الجديد لالمانيا<sup>(د)</sup> وبعدما وقعت الامبراطورية العثمانية سراً على اتفاق سري مع المانيا في ٢ آب/ اغسطس ١٩١٤ وقصفت الموانىء الروسية على البحر الاسود في ٢٩ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩١٤، اعلنت روسيا الحرب على الامبراطورية العثمانية، وتبعتها في ذلك بريطانيا في ٥ تشرين الثان/ نوفمبر ١٩١٤، ١٩١١ه.

وعملت بريطانيا، من خلال مفوضها السامي في القاهرة، السير هنري مكهاهون، على التفاوض حول اتفاق مع حسين بن علي، شريف مكة خلال عام ١٩١٥ ١٩١٦ تتعهد بريطانيا بمقتضاه بتأييد استقلال العرب مقابل قيام ثورة عربية صد الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العمللية الاولى(٥٠). وقد عرفت الخطابات المتبادلة بين مكهاهون والشريف حسين باسم «مراسلات حسين - مكههون» (٥٠). وقد بدأ العرب بالفعل تمردهم في الحجاز في حزيران/ يونيو عام ١٩١٦ تطلعاً من جانبهم للتحرر من الحكم العثماني، وانتهى الامر بانهزام العثمانيين وفقدانهم السيادة على العرب. الا انه لا بريطانيا ولا فرنسا أيدتا استقلال العرب وسيطرتهم على اراضيهم. كانت بريطانيا مهتمة اساساً بالسيطرة على الطرق البرية والبحرية في الوطن العربي بها فيها طريق قناة السويس - البحر الاحر(٥٠). كذلك ارادت استغلال الارض العربية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً اضافة الى الحيلولة بين روسيا والمانيا واختراق المنطقة. من هنا سارت المصالح البريطانية في طريق معاكس للمصالح العربية، وظهر هذا ببجلاء عندما الزمت بريطانيا نفسها تحقيق الغايات الصهيونية في فلسطين في وظهر هذا ببجلاء عندما الزمت بريطانيا نفسها تحقيق الغايات الصهيونية في فلسطين في عاولة من جانبها للحفاظ على مصالحها الخاصة.

هكذا خاب أمل العرب بعد خيانة بريطانيا لهم خصوصاً عندما اميط اللثام في ما بعد عن ان بريطانيا التي كانت تزجي لهم الوعود بتأييد نزوع العرب الى الاستقلال مقابل شقهم عصا الطاعة على الامبراطورية العثمانية، كان ممثلها المستشرق سير مارك سايكس يتفاوض مع قنصل فرنسا في بيروت، تشارلس جورج بيكو توصلًا الى اتفاق حول تقسيم الوطن العربي بعد الحرب. وطبقا لاتفاق «سايكس بيكو» الذي تم توقيعه في ١٦ ايار/ مايو عام

Davis, Ibid., pp. 5-6. (##)

Peter Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey, 5th ed. (London: Oxford (#1) University Press, 1980), p. 14.

Davis, The Evasive - Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, pp. 6-7.

<sup>(</sup>٥٨) انظر نص الخطابات في كتاب:

Walter Zéev Laqueur, ed., The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, 3rd ed (Toronto, N.Y.: Bantam Books, 1976), pp. 15-17.

وفي خطابه بتاريخ ٢٤ تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩١٥ الى حسين بن علي ، شريف مكة ، استبعد مكماهون ، بصورة منفردة ، من الأراضي العربية « اقليمي مرسين واسكندرون ، وأجزاء من سورية تقع غرب أقاليم دمشق وحمص وحماة وحلب . . . » ( المصدر نفسه ، ص ١٦ ) .

Zogby, «The Palestinian Revolt of the 1930s,» p.95.

1917، تقرر تقسيم الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا فدخلت فلسطين ضمن منطقة نفوذ بريطانيا(١٠). ومن المحقق ان الاتفاق جاء منافياً للتفاهم العربي - البريطاني السابق الذي أعرب عنه في مراسلات حسين - مكهاهون(١١). لقد وجد العرب انهم حالما حرروا انفسهم من الاحتلال العثماني، حل محله احتلال اوروبي (بريطاني وفرنسي)، وتمثل الفرق بينها في ان الاستعار الاول وقد استظل بلواء الاسلام ابقى على العرب متخلفين اربعة قرون من عمر الرقي، فيها جاء النمط الاخير من الاستعار ليستغل العرب ويعمل في وطنهم تمزيقاً.

ومع نهاية الحرب العالمية الاولى، وما تلاها من هزيمة للعثمانيين تبعها بالتالي احتلال بريطاني وفرنسي للوطن العربي فيها كثف الصهاينة جهودهم الديبلوماسية للتأثير على السياسات البريطانية في المنطقة العربية ولا سيها في فلسطين. هكذا واصل الكيميائي الدكتور حاييم وايزمان وهو يهودي روسي خلف هرتزل في زعامة الحركة الصهيونية عام الدكتور حاييم وايزمان وهو يهودي لوسي خلف هرتزل المستعمار الصهيوني لفلسطين (١٦٠). وإذ كان وايزمان صهيونياً صرعاً، خلصاً كل الاخلاص للفكرة القائلة بأن «اليهود شعب ولا بد من ان يكون لهم دولة، وان الدولة لا بد من ان تكون فلسطين»، فقد شجع وايزمان في ربط الاهداف الصهيونية بمصالح السياسة البريطانية في المنطقة (١٣٠). هكذا رحب الصهاينة بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الاولى وأيدوا الفكرة القائلة بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني توفيراً لمزيد من التسهيلات للهجرة اليهودية، ومن ثم لتطوير فلسطين كي تصبح دولة يهودية تحمى المصالح البريطانية في المنطقة (١٤٠).

وعن طريق وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور اصدرت بريطانيا يوم ٢ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩١٧ «تصريح بلفور» على شكل خطاب موجه الى اللورد روتشيلد وهو مواطن بريطاني يهودي. واصبح هذا التصريح (الوعد) هو الاساس الذي اقام عليه البريطانيون والصهاينة سياساتهم اللاحقة بالنسبة الى انشاء دولة يهودية فى فلسطين (٥٠).

<sup>(</sup>٦٠) ورد نص الاتفاق في ·

Moore, ed., The Arab - Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 879-883.

Mansfield, The Arabs, pp. 192 - 193. (11)

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, pp. 9-10 (77)

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه ، ص ١٠ و١١ .

<sup>(</sup>٩٥) النص هو :

ورارة الحارجية

الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر ١٩١٧

وكان تصريح بلفور قد نال موافقة الرئيس الاميركي ويلسون قبل اعلانه كها صادقت عليه الحكومتان الفرنسية والايطالية في اوائل عام ١٩ ١٥ ١٥٠١. الا ان التصريح ما لبث ان اثر على العلاقات العربية ـ اليهودية بها أدى اليه من توسيع الطموحات القومية المتصارعة لدى العرب واليهود وبها لم تستطع بريطانيا نفسها ان تجد له حلاً. واذ كان للتصريح وقعه الحسن على الصهاينة بوصفه خطوة الى اقامة دولة يهودية في فلسطين، فقد خيب آمال العرب بها حمله من تهديد لوحدة اراضيهم واستقلالها. واذ ساورت العرب الشكوك في نيات بريطانيا، فقد عارضوا التصريح. وبعد حوالي خس سنوات (في حزيران/ يونيو ١٩٢٧) صدر كتاب ابيض عن ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت يطمئن العرب الى ان تصريح بلفور لا يعني دولة يهودية مستقلة في فلسطين « . تكون يهودية بقدر ما ان انكلترا انكلزية . . . » ولكن المقصود هو مجرد وطن يهودي في فلسطين. لكن الكتاب فشل في القضاء انكليزية . . . » ولكن المقصود هو مجرد وطن يهودي في فلسطين اله ودعوا الى قيام حكومة برلمانية يمكن في ظلها تمثيل العرب واليهود على السواء(۱۷).

وقد نظر العرب الى تصريح بلفور على انه إحدى ثمرات السياسة البريطانية المتخبطة

⇒ عزيزى اللورد روتشيلد

يسرني أن انهي اليكم ، بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة ، اعلان العطف التالي على الطموحات اليهودية الصهيونية التي سبق إبلاغها الى مجلس الوزراء وأقرها المجلس

ان حكومة صاحب الجلالة تنظر معيى العطف الى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في ملسطين ، وسوف تبذل اقصى جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ، على أن يكون مههوماً موضوح انه لن يتحذ اي إجراء من شأنه ان يؤثر على الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموحودة في فلسطين أو على الحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر .

أكون شاكراً لو أبلغتم الاتحاد الصهيوني بهذا الاعلان .

المخلص آرثر جيمس بلفسور

لقلاً عن : Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, p 885.

Davis, The Evasive Peace A Study of the Zionist-Arab Problem, p. 13.

(٦٧) المصدر نفسه ، ص ٣٢ . وكانت بريطانيا قد أصدرت تصريح للفور على أساس تصورها وتتذاك بأنه قد يخدم مصالحها الامبريالية والعالمية الواسعة ، وذلك دون ايلاء أي اعتبار للتعقيدات طويلة المدى التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التصريح ، ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ، ولكن بالنسبة الى للجتمع العالمي بأكمله .

يذكر مانسفيلد أنه من بين الدوافع التي كانت كامنة وراء تصريح بلفور ، كان ثمة دافع استراتيجي بمعنى 1 . . . ان سياسة الوطن القومي قد تصلح لابقاء فلسطين في ايدي بريطانيا كنقطة ضمن نظامها الدفاعي ، وقد تكسب تعاطفاً لقضية الحلفاء في أوساط اليهود ، بعد سقوط النظام القيصري ، على موازنة الاتجاء الذي سادوقتذاك نحو توقيع سلم منفصل مع ألمانيا » . انظر :

Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey, pp. 16-17.

لانه جاء منافياً لوعود بريطانيا التي سبق وقطعتها خلال الحرب العالمية الاولى بمساعدة العرب في الحصول على استقلالهم. ويقول موسى منيوحين:

«ال السياسة المردوحة والمتقاطعة التي تمثلت في الاتفاقين الوحيدين، الاتفاق مع العرب في شأن اعتراض السابة دولة عربية واحدة وموحدة، والاتفاق السري مع فرنسا الذي يقضي بتمزيق ارض العرب وتحرئتها طبقاً للسياسة القديمة «فرق تسد» كل هذا اضيف اليه صفقة ثالثة تعارضت بدورها مع الخطين السابقير الا وهي وعد بلفوره(١٨٠٠).

وفي ٧ تشرين التاني/ نوفمبر ١٩١٨ اصدرت بريطانيا وفرنسا تصريحاً مشتركاً اوردتا فيه تعريفاً لاهدافها من الحرب طبقاً لاتفاق سايكس - بيكو . ولم ينص هذا التصريح الاعلى مزيد من بلبلة العرب . وقد التقى الامير فيصل النجل الثالث لحسين (شريف مكة) في مؤتمر الصلح الذي عقده الحلفاء وبدأ في باريس يوم ١٨ كانون الثاني/ يناير ١٩١٩ - بالزعيم الصهيوني وايزمان . في هذا اللقاء وافق فيصل من حيث المبدأ على وضع فلسطين تحت الصهيوني وايزمان . في هذا اللقاء وافق فيصل من حيث المبدأ على وضع فلسطين تحت الرئيس ويلسون معارضة كثير من العرب لوضع فلسطين تحت الوصاية ، فقد قام في ايار/ مايو ١٩١٩ بتعيين لجمة كنيغ - كرين (King-Crane) وعهد اليها بتقصي الحقائق في ملسطين . وفي صيف ذلك العام قدمت اللجنة توصياتها الى مؤتمر الصلح ، كها قامت برفعها الى الرئيس ويلسون (١٩١٥) . الا ان الدول الحليفة كانت قد وقعت يوم ٢٨ حزيران/ يونيو الحدف الصهيون في وضع فلسطين تحت الائتداب (٢٠) .

ويجدر بالذكر ان لجنة كنغ ـ كرين وجدت ان العرب كانوا معارضين وضع فلسطين تحت الانتداب. وانهم اعربوا عن رغبتهم العميقة في الاستقلال التام(١٧). وبخصوص وعد بلعور كتت اللجنة:

Monuhin, The Decadence of Judaism in Our Time, p 71

وتجدر هما الملاحطة أن قيام البريطانيين والمرنسين عام ١٩١٦ بتقسيم الأرض العربية واحتلالها مسؤ ول الى حد كبير عن عجز البلدان العربية \_ بعد حصولها على استقلالها \_ عن اعتماد سياسة متجانسة ومنتظمة حول كيفية معالجة الصراع العربي ـ الاسرائيلي في أعقاب عام ١٩٤٨ .

كدلك فقد كان تقسيم العرب ، مند الحرب العالمية الثانية ، عاملًا مؤثراً على تحالفات العرب مع الشرق والغرب وهي التحالفات التي ساهمت ، إضافة الى الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط .

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, pp 15-18 (۱۹) ورد نص المادة في . (۷۰)

Moore., ed., The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 888-890
Davis, Ibid., p. 18

(Y1)

«ان وحود وطن قومي ليس معادلاً لتحويل فلسطين الى دولة يهودية، ولا يمكن ان يتحقق انشاء متل هذه الدولة اليهودية دون محارسة اسوأ التحاوزات صد الحقوق المدنية والدينية للجهاعات غير اليهودية الموجودة بالمعل»(٧٠).

وعلى رغم تجاهل الحلفاء لتقرير لجنة كنغ ـ كرين، الا ان مانسفيلد يبين:

«ال تقرير اللجنة قد أكد على الحقيقة التي تقول ان التناقض مع آمال العرب وطموحاتهم لن يكون على الارجح بسب المطامح الاستعارية الانحلول فرنسية فحسب ولكن بسبب المطامح الصهيونية ايضاً» (٧٢).

وعندما اجتمع المجلس الاعلى للدول الحليفة في سان ريمو في ٥ ايار/ مايو ١٩٢٠، عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأقرت عصبة الامم نص الانتداب في ٢٤ تموز/ يوليو ١٩٢٧، ثم دخل الانتداب البريطاني حيز التنفيذ في ٢٩ ايلول/ سبتمبر ١٩٢٣ وبعده تحملت بريطانيا، بوصفها الدولة المنتدبة، مسؤولية تنفيذ السياسات الواردة في وعد بلفور محدًا انتهكت عصبة الامم المادة ٢٢ من ميثاقها عندما سمحت بالعمل على اساس وعد بلفور ضمن الانتداب البريطاني دعًا للقضية الصهيونية، وذلك على رغم ان المادة المشار اليها افترضت ان الانتداب ترتيب موقت وان سكان فلسطين الاصليين في وسعهم ان يحصلوا على الاستقلال في نهاية المطاف (٢٧).

وفي سبيل دعم انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين اصدر الكونغرس الاميركي قراراً بهذا المعنى في ٢١ ايلول/ سبتمبر ١٩٢٢ (مؤكداً فيه) فهمه أنه لن يحدث افتئات على الحقوق المدنية والدينية لكل الجاعات غير اليهودية في فلسطين (٧٧). واصبحت الولايات المتحدة رسمياً طرفاً في وعد بلفور من خلال توقيعها على الاتفاقية الانجلول اميركية لعام 1٩٢٤، التي تضمنت نص انتداب عصبة الامم لبريطانيا على فلسطين (٨٧٠).

Lilienthal, The Zionist Connection What Price Peace p. 31. : (٧٢) مقتبس عن

Mansfield, The Arabs, p. 211. (YY

(٧٤) ورد نص الانتداب على فلسطين في :

Moore, ed , The Arab-Israeli Conflict Readings and Documents, pp. 891-901.

Mansfield, The Arabs, p. 214. (Y\*)

Edward Henry Buehring, «The UN, the US and Palestine,» Middle East Journal, vol. 33, no. 4 (Y1) (Autumn 1979), p. 435

(٧٧) ورد نص القرار في :

Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 902-903.

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, p. 20. (YA)

#### ٢\_ فترة الانتداب الريطاني: ١٩٤٨-١٩٤٨

اتسمت هذه الفترة بمشاكل سياسية وصراعات حادة بين العرب واليهود في فلسطين بسبب النشاطات الصهيوبية الرامية الى تطبيق السياسات الواردة في وعد بلفور والانتداب على فلسطين، ألا وهي تغيير الهيكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفلسطين والحماد التحرك والمقاومة العربية ضد هذه النشاطات.

كان الفلسطينيون قد بدأوا فعلًا، وحتى قبل الحرب العالمية الأولى، برفض النشاطات الصهيونية التي اتجهت الى انشاء مجتمع يهودي خالص في فلسطين (٢٩). وقد ازدادت حدة الشكوك العربية تجاه الاهداف السياسية الصهيونية بعدما وصلت الى فلسطين (كانون الثاني/ يناير ١٩١٨) لجنة صهيونية ضمت وايزمان في عضويتها (١٩٠٨). من ثم فقد اشتعل العنف بين العرب واليهود عام ١٩٢١-١٩٢١ عندما عارض العرب الهجرات اليهودية الجديدة والواسعة الى فلسطين، التي كان من شأنها تعميق الصراع الاجتماعي القائم (٨١). يقول مانسفيلدان عدد السكان العرب المسلمين والمسيحيين بلغ قبل الحرب العالمية الاولى ٦٠٠ ألف نسمة، فيها كان السكان اليهود ٨٠ ألف نسمة. وحسب التعداد البريطاني لعام ١٩١٨، قدر عدد العرب بـ ٧٠٠ ألف نسمة وعدد اليهود بـ ٥٦ ألف نسمة . وكان هناك ضمن السكان اليهود المشمولين بتعداد عام ١٩١٨ اولئك المتحدرون من سلالة القلة اليهودية التي بقيت في فلسطين بعد المنفى الروماني(٨١). وفي عام ١٩٣١ ارتفع عدد السكان اليهود في فلسطين الى ١٧٥ ألفاً(٨٣). وفي عام ١٩٤٠ قفز هذا العدد الى ٤٦٤ ألفاً نتيجة فعلية للبرنامج الصهيوني للهجرة اليهودية الى فلسطين(٨٤).

وعقب هذا العنف الذي شهدته فترة ١٩٢٠-١٩٢١ ساد سلام نسبى في فلسطين بسبب بطء موقت انتاب الهجرة اليهوية . ثم عاد العنف من جديد في آب/ اغسطس ١٩٢٩ نتيجة ردالفعل العربي لتظاهرة يهودية معادية للعرب اعقبت طعن شاب يهودي عند حائط المبكى في القدس، وكان ان انتشرت اعمال العنف خارج القدس، بلغ عدد القتلى من عرب ويهود ٢٤٩ (٥٠). وبعد اعمال عنف في العام ١٩٢٩ عادت توصيات السياسة البريطانية ، على نحو ما ورد في وثائق مثل تقرير لجنة شو (Shaw Commission) (١٩٣٠\_١٩٢٩)، وتقرير

Mansfield, The Arabs, p. 201

<sup>(</sup>Y4) Mansfield, The Arabs, p. 204.

Davis, Ibid., p. 21. (A.)

<sup>(</sup>٨١) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۸۳) المصدر نفسه ، ص ۲٤۹ .

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp 23-24 (٨٥) المصدر نقسه ، ص ٢٤ ـ ٢٥ .

هوب ـ سمبسون (Hope-Simpson) (۱۹۳۰) وكتاب باسفيلد الابيض (۱۹۳۰) لتبدي تعاطفاً مع الموقف العربي، حيث دعت هذه الوثائق جمعاً الى تقييد الهجرة اليهودية، والحد من بيع الاراضي الى اليهود في فلسطين. وبعد اصدار كتاب باسفيلد الابيض بالذات، ووجهت السياسات البريطانية برفض ومعارضة من جانب الصهاينة. وعلى سبيل المثال استقال وايزمان من منصبه كرئيس للوكالة اليهودية وللمنظمة الصهيونية العالمية لكي يعارض السياسات البريطانية التي نظر اليها، هو وغيره من الصهاينة، فضلاً عن المتعاطفين معهم، على انها تتعارض والسياسات البريطانية السابقة، التي تعهدت بالمساعدة على انشاء دولة يهودية في فلسطين (۱۹۸).

واذ رضخت بريطانيا للضغط الصهيوني، سمحت بهجرات يهودية على نطاق واسع بالوفود الى فلسطين بين عامي ١٩٣٥-١٩٣٥. ثم جاء صعود هتلر الى السلطة في المانيا وما اعقب ذلك من اضطهاده اليهود لتكون حافزاً على الزيادة السريعة في اعداد المهاجرين اليهود وبخاصة منذ عام ١٩٣٣ وما بعه، مما أسهم بالتالي في خلق اسرائيل. وعندما عرضت بريطانيا في عام ١٩٣٥ شكلاً من اشكال الحكومة التمثيلية او البرلانية، يتكون المجلس التشريعي في ظلها من اربعة عشر مقعداً للعرب وثبانية مقاعد لليهود، رفض الصهاينة العرض على أساس ان هذا من شأنه ان يعطى العرب غالبية دستورية دائمة (١٩٨٠).

وفي اعقاب اعال عنف متبادلة بين العرب واليهود، تشكلت في نيسان/ ابريل ١٩٣٦ لجنة عربية عليا كرد فعل على تزايد عدد الاسلحة التي كان اليهود والصهابة يهربونها الى فلسطين. وطلبت اللجنة العربية العليا من الحكومة البريطانية ان تحرم وصول مزيد من الهجرات اليهودية، وبيع اراضي العرب لليهود، وان تنشىء حكومة وطنية برلمانية في فلسطين. وبعد ثورة عربية اعقبت اضراباً دعت اليه اللجنة العربية العليا، ارسلت الحكومة البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٣٦ لجنة بيل (Peel Commission) الى فلسطين لتدارس اسباب الاضطرابات التي حدثت عام ١٩٣٦ وما رافقها من عوامل السخط بين صفوف العرب. وفي تموز/ يوليو ١٩٣٧ نشرت لجنة بيل تقريرها الذي قال ان اسباب القلاقل تتمثل في رغبة العرب في الحصول على استقلالهم الوطني ومعارضتهم ومخاوفهم حيال اقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. من هنا فقد اوصت لجنة بيل بتقييد الهجرات اليهودية والحد من شراء اليهود للاراضي العربية في فلسطين. ولأن اللجنة ارتأت افتقار الانتداب البريطاني للصلاحية العملية، فقد اوصت، للمرة الاولى، بتقسيم فلسطين الى دولتين، البريطاني للصلاحية العملية، فقد اوصت، للمرة الاولى، بتقسيم فلسطين الى دولتين،

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه ، ص ٢٤ ـ ٢٦ . ان وايزمان « . . . اعلن على الملا أنه نقد ثقته في بريطانيا العظمى وتخلى عن موقعه القيادي » . . انظر :
عن موقعه القيادي » . انظر :

Barnet Litvnoff, Weizmann Last of the Patriarchs (New York. G. P. Putnam's Sons, 1976), p. 158.

Mansfield, The Arabs, p.250.

دولة عربية ودولة يهودية، بالاضافة الى دولة ثالثة تشمل القدس، وبيت لحم، والناصرة، والمناطق المحيطة بها لتوضع تحت الادارة البريطانية. لكن خطة التقسيم و وجهت برفض من جانب العرب واليهود، وبعد ذلك اعلنت لجنة ودهيد الفنية Woodhead Technical) عام ١٩٣٨ ان الخطة ذاتها غير صالحة من الناحية العملية (٨٠٠).

واسؤنفت ثورة العرب في عام ١٩٣٨، بل وتوجه العنف بين العرب واليهود ضد المبيطانيين: اليهود اسهموا بنصيبهم في العنف من خلال قواتهم الممثلة في عصابات الهاجاناه والارجون زافي ليومي (المنظمة العسكرية القومية) وهي منظهات ارهابية، فها كان من بريطانيا الا ان نظمت مؤتمراً في لمدن خلال شباط/ فبراير - اذار/ مارس ١٩٣٩ حيث لم يستطع ممثلو العرب وممثلو اليهود التوصل الى اتفاق. فاصدرت بريطانيا كتاباً ابيض (أيار/ مايو ١٩٣٩) شددت فيه على السياسات الواردة في تصريح بلفور، معربة في ذلك عن نياتها حيال قيام دولة مزدوجة القومية في فلسطين في نهاية المطاف. ودعاالكتاب الابيض ايضاً الى تقييد الهجرة اليهودية وعمليات بيع اراضي العرب الى اليهود. الا ان هذا الكتاب ما لبث ان قوبل ايضاً برفض من الطرفين، العرب واليهود (٢٠٠١). فالعرب ارادوا دولة مستقلة في فلسطين، واليهود لم يشاؤوا فرض اية قيود على الهجرات اليهودية او على بيع الاراضي في فلسطين. وكان العرب يمتلون في ذلك الوقت ثلثي السكان الفلسطينيين فيها كان اليهود عمثلون الثلث فقط. وفي عام ١٩٣٩ كان هناك ٢٠٠ مستعمرة يهودية في فلسطين، فيها وصلت مساحات الاراضي التي يحوزها اليهود الى ٢٠٠ مستعمرة يهودية في فلسطين، فيها كبيرة منذ عام ١٩٢٧ عندما لم يكن هناك سوى ٤٧ مستعمرة ، و ١٩٨٥ افداناً وهو ما كان يمئل زيادة كبيرة منذ عام ١٩٢٧ عندما لم يكن هناك سوى ٤٧ مستعمرة، و ١٩٨٥ افداناً وهو ما كان يمئل زيادة

وخلال الحرب العالمية الثانية نعمت فلسطين بسلام نسبي وقام الصهاينة بتدريب ٢٧ ألف يهودي ضمن القوات البريطانية، وسلحوا انفسهم، مع تطوير صناعة الذخيرة الخاصة بهم ١٠١٠). ثم نقلوا ايضاً مركز نشاطهم الى الولايات المتحدة ادراكاً منهم ان القوة البريطانية كانت في تدهور نتيجة الحرب. وفي أيار/ مايو ١٩٤٢، بلور الصهاينة سياساتهم ووصلوا في مؤتمر فندق بلتيمور في نيويورك الى عدد من القرارات التي صارت معروفة باسم «برنامج بلتيمورة. وعلى رأس هذه القرارات جاءت الدعوة الى انشاء دولة يهودية في فلسطين بحيث

lbid., pp. 25 and 251, and Davis, The Evasive Peace: A Study of the Ziontst-Arab Problem, (AA) pp. 29-30

Laqueur, ed., *The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Con-* (AN) flict, p. 64, and William Roe Polk, *The United States and the Arab World*, 3rd ed. (Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1975), pp. 196-198

Mansfield , The Arabs, p. 252

<sup>(</sup>۲۰) (۹۱) المصدر نفسه ، ص ۲۳۰ .

يشكل اليهود غالبية فيها(٩٢). وبين عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٧ نجحت الحملات الصهيونية في نيل تعاطف الرأى العام الشعبي والرسمي في امريكا لصالح فتح ابواب فلسطين امام الهجرة اليهودية ، وانشاء وطن يهودي على ارضها(٩٢). كذلك فقد كسبت الصهيونية مساندة الحزبين السياسيين الرئيسيين في امريكا. كما ان الرئيس ترومان قام بعد توليه الرئاسة في نيسان/ ابريل ١٩٤٥ بتشجيع الدخول الفوري لمائة الف مهاجر يهودي الى فلسطين(١٤). ولما كانت الولايات المتحدة قد حرجت من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمي فقد كان من الطبيعي جداً أن تصبح مهتمة بفلسطين وبمنطقة الشرق الاوسط بأسرها.

وفي نيسان/ ابريل ١٩٤٦ اولت بعتـة انجلو\_ امريكية (Anglo-American (Commission of Inquiry للاستعلام مساندتها دعوة ترومان للسياح لمائة الف يهودي بدخول فلسطين، وأوصت باستمرار الانتداب البريطاني، بالإضافة الى الغاء القيود المفروضة على شراء اليهمود للاراضي العربية. واشتعل العنف الى ان وصل الارهاب الصهيوني ذروته بنسف فندق الملك داوود في القدس (تموز/ يوليو ١٩٤٣). اما بريطانيا فبعدما استشعرت عجزها عن النهوض باعباء الانتداب على فلسطين بسب تصارع المصالح العربية واليهودية، فضلًا عن انهاكها بسبب الحرب العالمية الثانية ورضوخها بالتالي للضغوط الاقتصادية والسياسية الامريكية لصالح الصهاينة، فقد قامت حكومتها بادراج مسألة فلسطين في جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢ نيسان/ ابريل عام ١٩٤٧، وطلبت تشكيل لجنة خاصة بالامم المتحدة لدراسة مستقبل الوضع السياسي في فلسطين(٩٥).

وتشكلت لجنة خاصة تابعة للامم المتحدة من احد عشر عضواً. وفي تقريرها المنشور يوم ٣١ آب/ اغسطس ١٩٤٧ ، أوصى غالبية اعضائها بتقسيم فلسطين الى دولتين كل منها ذات سيادة ـ دولة للعرب وأحرى لليهود ـ ، مع انشاء اتحاد اقتصادي بينها ، ووضع وصاية الامم المتحدة على مدينة القدس والاماكن المقدسة الأخرى. لكن اقلية من اعضاء اللجنة اقترحت انشاء دولة فيديرالية مستقلة (١٦). ثم اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها،

Laquaur, ed., The Israel-Arab Reader. A Documentary History of the Middle East Conflict, pp. 77-79.

Litvinott, Weizmann: Last of the Patriarchs, p. 226.

انظر: (44)

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, pp. 33-35.

Mansfield, The Arabs, p 277.

<sup>(</sup>٩٢) ورد نص برنامج بلتيمور في :

<sup>«</sup> لقد كان جديراً بأن يضيع موضوع بلتيمور والبرنامج المشهور الصادر عنه في دوامة النوبات والتقلبات التي انتابت الصهيونية وقتها في اميركا ، لولا الأنباء التي تسربت للي العالم الخارجي عن أخر نبات هتلر تجاه اليهود » .

<sup>(</sup>٩٥) المصدر نفسه ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٩٦) وردت تقارير الأغلبية والأقلية من أعضاء اللجنة في :

استناداً الى تقرير غالبية اللجنة ، يوم ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٧ الذي أوصى بوضع مشروع التقسيم وحدد اول آب/ اغسطس ١٩٤٨ موعداً لانسحاب بريطانيا من فلسطين(٩٠). لكن البريطانيين انسحبوا في ١٥ ايار/ مايو ١٩٤٨ على نحو ما كشفت عنه الاحداث بعد ذلك.

عندما اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها بالتقسيم، كان اليهود يشكلون ثلاثين في المائة من سكان فلسطين ويحوزون على ثمانية في المائة من الاراضي (۹۰). وقد صدر قرار الجمعية المشار اليه باغلبية ثلاثة وثلاثين صوتاً ومعارضة ثلاث عشرة دولة فيها امتنعت عشر دول عن التصويت. وقد أدت قوة الضغوط الامريكية التي تعرضت لها عدد من الدول الصغرى الى دفع هذه الدول الى تأييد مشروع التقسيم، وبها وفر الاغلبية المؤيدة للمشروع (۹۰). لكن العرب عارضوا بقوة مشروع التقسيم (۱۰۰)، في حين قبله الصهاينة، اذ اعتبروه خطوة كبرى على طريق احتلال اراضي فلسطين بأسرها (۱۰۰).

وخلال الفترة ١٩٤٧-١٩٤٨ شن الصهاينة هجهات عنيفة ضد البريطانيين والعرب

Laqueur, ed., The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, pp. 107-

(٩٧) ورد نص قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة في :

Moore, ed., The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 907-932.

Mansfield, The Arabs, p. 279

Mansfield, The Arabs, p. 279 (1A)
Ibid, p. 279, and Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, p. 37 (1A)

ويدكر (Buehring) على سبيل المثال ، ان د المناورات المكثمة ، لا سبيا من حانب الولايات المتحدة ، نجحت في انتزاع اغلبية الثلثين لصالح قرار التقسيم الصادر في ٢٩ تشرين الثاني / بوفمبر ١٩٤٧ الذي جاء في نغمته ومضمونه Buehring, «The UN, the US and Palestine,» p 437.

ويؤكد (Lulenthal) من ناحية أحرى لا انه جرى استخدام الرشاوي والتهديدات على حد سواء . فقد غير مندوب من اميركا اللاتينية صوته فأيد التقسيم مقابل ٧٥ ألف دولار تقاصاها نقداً وعداً فيها رفض عضو في وفد كوستاريكا تقاضي رشوة بمبلغ ٤٥ ألف دولار ، لكنه صوّت في نهاية المطاف الى جانب التقسيم امتثالاً لأوامر جاءته من حكومته ٢ . انظر : Lulenthal, The Zionist Connection: What Price Peace? p. 66

(١٠٠) يلاحط (Buehring) ان العرب ، موصفهم سكان فلسطين لعدة قرون كانوا مستعدين لقبول تقرير المصير والاستقلال في ظل حكومة عربية ذات سيادة في فلسطين ، دون النظر الى هويتها الدينية أو العرقية . لكن اليهود موصفهم مستوطنين جدداً في المبلاد ، وففوا أساساً ضد مبادىء تقرير المصير وحكم الأغلبية وأبرزوا الجوانب الدينية والعرقية . انظر : Buehring, Ibid., p. 436

(١٠١) يشير الجنرال جون باغوت غلوب (John Bagot Glubb) القائد البريطاني السابق للجيش الأردني الى الله على رغم أن الصهاية قد اعطوا النصف الأفضل من مساحة فلسطين حسب قرار تقسيم عام ١٩٤٧ ، وقبلوه علانية ، الا اجم في الواقع كانوا مصممين على احتلال عموم فلسطين . انظر : فلورنس رعد ، د حوار مع رجل من الماضي ، ، الوطن العربي ( باريس ) ، ( ٨ ـ ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧ ) ، ص ٢٩ .

بواسطة منظاتهم العسكرية واكبرها كانت الهاجاناه وشتيرن والارغون. وكانت الاخبرتان عبارة عن مجموعات سرية من الارهابيين المحترفين. هكذا عمدوا الى نشر الرعب بين صفوف العرب في فلسطين وارتكبوا المذابح في القرى العربية هناك. وتبرز بين فظائع الصهيونية مذبحة دير ياسين في ١٠ نيسان/ ابريل ١٩٤٨ التي قامت فيها الارغون عمداً ومع سبق الاصرار على قتل جميع سكان تلك القرية وعددهم ٢٥٠ فرداً من كهول ونساء واطفال ثم عمدت الارغون الى اذاعة اخبار المذبحة لارهاب سائر السكان العرب(١٠١٠) بحيث محضونهم على الفرار من فلسطين. ويؤكد مناحيم بيغن زعيم الارغون وقتئذ ان اسرائيل ما كانت لتقوم بدون مذبحة دير ياسين(١٠١٠). وهو يبرد المذبحة بقوله انها كانت ضرورة عسكرية لأنها ارهبت العرب في انحاء فلسطين كلها ودفعتهم الى الفرار مذعورين طلباً للنجاة(١٠١٤).

وفي ١٤ ايار/ مايو ١٩٤٨ اعلن قيام اسرائيل، من جانب واحد، ليصبح الدكتور حاييم وايزمان اول رئيس لها، وديفيد بن غوريون اول رئيس لوزرائها. وما لبثت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ان اعترفا على الفور باسرائيل(١٠٠٠). وفي ١٥ أيار/ مايو ١٩٤٨

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem, p. 59; Mansfield, The (1.1) Arabs, p. 279; Polk, The United States and the Arab World, p. 209, and Rodinson, Israel and the Arabs, p. 50

والارغون هي المنظمة الارهابية التي قامت في تموز/ يوليو ١٩٤٦ بنسف فندق الملك داوود في القدس ، وقد قتل في هذه العملية واحد وتسعون شخصاً من العرب والبريطانيين واليهود . انظر :

Menachem Begin, *The Revolt*, rev. ed. (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1978), pp. 266 and 285-286, and Litvinoff, *Weizmann: Last of the Patriarchs*, p. 245.

Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab - Israeli Problem,» p. 188. (1 • ٢)

I.F. Stone, «The Other Zionism,» Harper's, vol. 257, no. 1540 (September 1978), p.72.

ومن المهم أن نلاحظ انه منذ ١٩٤٨ دأب المسؤ ولون الاسرائيليون على الادعاء بأن العرب قد غادروا فلسطين خلال حرب عام ١٩٤٨ من تلقاء أنفسهم بسبب الحوف وايضاً بسبب تشجيعهم على ذلك من جانب الزعماء العرب .

لكن ثمة مقالة نشرتها مجلة ثيوزويك تروي قصة غتلفة اذ تذكر أن مسؤ ولي الرقابة الاسرائيليين حذفوا فقرة من النسخة العبرية من مذكرات اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ، ذكر فيها انه بوصفه قائد لواء وكان يبلغ من العمر ستاً وعشرين سنة أثناء حرب ١٩٤٨ ، تلقى امراً من ديفيد بن غوريون بالعمل على طرد ٥٠ الفاً من المدنيين العبر بالقوة من مدينتي اللد والرملة .

ويقول رابين أن جواب بن غوريون عن سؤ اله: ماذا نفعل بالسكان العرب ؟ كان : « اطردهم الى الخارج ا «Expelling the Arabs,» Newsweek, (5 November, 1979), p. 68.

(١٠٥) ان نزعة العداء للسامية التي اسهمت في هجرة اليهود الى فلسطين ، وما اعقب ذلك من اقامتهم لاسرائيل في عام ١٩٤٨ ، اسهمت بدورها أيضاً في خلق وضع وجد فيه العرب واليهود انفسهم في حالة مراجهة في =

دخل فلسطين ٢١ ألفاً من القوات العربية من سورية والعراق والاردن ومصر بهدف استعادة فلسطين. لكن القوات العربية لم تكن لتقارن مع القوات الاسرائيلية بافرادها البالغين ٤٠ ألفاً من تلقوا تدريباً حسناً وتزودوا باسلحة غربية(١٠١). ويذكر الجنرال غلوب ايضاً ان الاسرائيليين المقاتلين كانوا يضمون بين صفوفهم اليهود الروس والفرنسيين والالمان والبولنديين الذين سبق لهم الخدمة في الجيوش الغربية خلال الحرب العالمية الثانية وكانوا قد نلقوا تعليمًا غربيا(١٠١). وعندما تم التوصل الى اتفاقات الهدنة بين البلدان العربية واسرائيل عام ١٩٤٩ كانت اسرائيل تسيطر على ثهانين في المائة من مساحة رقعة الانتداب البريطاني السابق ( فلسطين)(١٠٨).

## ثالثاً: النزاع القانوني

جاء انشاء (دولة) اسرائيل في عام ١٩٤٨ ليخلق مشكلة قانونية بين العرب والاسرائيليين شكلت علاقات الطرفين في ما بعد فكلاهما يطالب بملكية فلسطين، رغم ان العرب ما برحوا طيلة الوقت يعربون عن استعدادهم للتعايش مع اليهود على ارض فلسطين، ولذلك فكل من الطرفين يقدم حججاً قانونية مناقضة للآخر(١٠٠١).

### ١- الموقف القانوني الاسرائيلي

يجادل الاسرائيليون اساساً بأن اليهود يملكون حق العودة الى فلسطين واحتلالها انطلاقاً من علاقاتهم التاريخية والدينية التي تربطهم بها. وهم يقولون ان حقوقهم التاريخية تستند الى، بل وتتأكد من، واقع تصرفات تمت على ساحة السياسة الدولية، ومنها مثلاً تصريح (وعد) بلفور البريطاني (١٩١٧) وانتداب عصبة الامم في شأن فلسطين (١٩٢٢) وقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة (١٩٤٧). من هنا يقول الاسرائيليون بأن هذه التصرفات الدولية تهيء الاساس القانوني الذي تنهض عليه دولة اسرائيل لصالح اليهود في فلسطين.

Mansfield, The Arabs, p 280. (\\\hat{\lambda})

Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict.

<sup>=</sup> المنطقة استحدموا فيها لمصلحة الآخرين . إن اسرائيل كها قال (Galtung) . . . كانت حمل الحطيئة ومولودة الخطيئة و (Galtung, "The Middle East and the Theory of Conflict," p 176.

Mansfield, The Arabs, p. 279.

ويقول الجنرال غلوب انه كان هـاك ٦٠ ألفاً تصمهم القوات الاسرائيلية عام ١٩٤٨ ، انطر : رعد ، « حوار مع رجل من الماضي ، ، ص٣٠٠

<sup>(</sup>۱۰۷) المصدر نفسه ، ص ۲۱

<sup>(</sup>١٠٩) لمزيد من الاطلاع على الحوانب الفانونية للصراع العربي ـ الاسرائيلي ، أنظر :

#### ٢\_ الموقف القانوني العربي

يحاج العرب بأنهم ايضاً تربطهم بفلسطين علاقات تاريخية ودينية وان تصريح (وعد) بلفور، والانتداب على فلسطين، وقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة، كلها اعمال غير شرعية في محيط السياسة الدولية، لانها تجاهلت جميعا حقوق العرب في فلسطين، وتدخلت في ارض لا يمارس السلطة عليها سوى سكانها الاصليين، الذين ما كفوا عن المطالبة يوماً بتقرير المصبر.

وقد جادل العرب بأن تصريح بلفور لا يعدو كونه رسالة تعرض سياسة بريطانية ، ارسلت الى يهودي بريطاني هو اللورد روتشيلد. وجاء التصريح تعبيراً عن المشاعر السياسية حيال اليهود بعمد الحرب العملية الاولى، فضلاً عن كونه تعهداً لمجموعة من اليهود البريطانيين، وليس معاهدة بين بريطانيا ودولة اخرى ذات سيادة. وعلاوة على ذلك فلم يكن لبريطانيا ولاية على فلسطين عندما اصدرت تصريح بلفور. اما مفهوم «وطن قومي» لليهود الوارد في التصريح، فقد جاء مبهمًا وليس له مدلول قانوني في القانون الدولي الذي يعملج امور الدول دون ان يختص بمصطلحات غامضة او غير معرفة كمصطلح «وطن قومي» (١١٠) انوعد بلفور كذلك خاطىء من الناحية الاخلاقية لانه تجاهل الاغلبية العربية في فلسطين وتناقض مع مراسلات حسين مكهاهون. وأغلب الظن ان بريطانيا ما أصدرت تصريح بلفور دعًا للصهاينة الا للوصول الى هدفها المتمثل في انتداب بريطاني على فلسطين.

كذلك جاء قرار عصبة الامم الذي عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين مفتقراً للشرعية. لقد تضمن القرار سياسات تصريح بلفور، متجاهلًا في ذلك رغبات العرب الذين كانوا يشكلون اغلبية في فلسطين، فضلًا عن ان عصبة الامم كانت في ذلك الوقت واقعة الى حد كبير تحت النفوذ البريطاني.

ان قرار الامم المتحدة بالتقسيم لعام ١٩٤٧ جاء غير شرعي ايضاً على اساس ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة تعد بمثابة توصيات، دون ان يكون لها قوة التنفيذ.

<sup>(</sup>١١٠) ان عجز بريطانيا عن تعريف معنى « وطن قومي » انما يبين قصور فهمها وقتئذ للعلاقات الدولية ، لغد قدمت بريطانيا في ذلك الوقت وعوداً متناقضة للعرب ولليهود ولم تستطع أن تفي بها . كذلك فشلت بريطانيا في أن تفهم ما ينجم عن انشاء « وطن قومي » لليهود في أرض يسكنها العرب وتقع في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني . فقد انتدبت بريطانيا على فلسطين من قبل عصبة الامم في حزيران / يونيو - تموز / يوليو ١٩٢٧ . من هنا جاءت تصرفات بريطانيا إزاء فلسطين مجافية للعدل ، مجردة من المسؤ ولية ، ومفتقرة الى الكفاية ، جاءت لتشهد بالافتقار الى الحكمة والعلمية من جانب صانعي السياسة الخارجية البريطانية وعجزهم عن النبؤ بالتعقيدات والآثار المترتبة على تصرفاتهم في المستقبل ، ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ، بل بالنسبة الى المجتمع الدولي كله .

كذلك فالامم المتحدة لم تخوَّل لها سلطة تقسيم فلسطين، كها ان قرارها في هذا الشأن تعارض مع طموحات العرب الى تقرير المصير واقامة حكم وطني يجمع سكان فلسطين. يذكر Galtung بالنسبة لقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام ١٩٤٧:

«... انه حتى لو كان قرار الامم المتحدة قد جاء معبراً بصورة كاملة عن الرأي العالمي، لا على صعيد المحكومات بل وعلى مستوى الشعوب ايضاً، والقرار يظل فاقداً الصلاحية والشرعية ايضاً، اذ يمكن القول بانه تجاوز السلطات الشرعية لاي هيئة ووق .. قومية . لو قامت بريطانيا، او برلمانها او حتى شعبها بالتنازل عن جزء من الارض مصورة تتعارض وأي مدا من مبادىء الادارة الذاتية المحلية ، فهذا استعمار ثنائي واذا ما فعلت الامم المتحدة الشيء نفسه فهذا استعمار متعدد الاطراف ولا يختلف عن الحالة الاولى في الأثار المترتبة عليه (١١١).

على اساس المنطلقات السابقة، يقول العرب ان الاسرائيليين ليس لهم الحق في احتىلال فلسطين ولا خلق دولة اسرائيلية خالصة. ويبني العرب حقهم في فلسطين على اساس تملكهم لها على مر القرون وعلى اساس حقهم في تقرير المصير، اضافة الى وعود بريطانيا المقطوعة من خلال «مراسلات حسين مكاهون» و «تصريح السبعة»(١١٢) و «رسالة هوغارت Hogarth» (١١٢) وعلى اساس عدم مشروعية كل من تصريح (وعد) بلفور والانتداب البريطاني وقرار الامم المتحدة بشأن التقسيم، وعلى هذا الاساس فإن البلدان العربية ما زالت لا تعترف باسرائيل (١١٤).

من هذا كله جاء قيام اسرائيل في العام ١٩٤٨ ليضفى التعقيد على العلاقات

(111)

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 433-434.

Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p 176

<sup>(</sup>١١٢) • تصريح السبعة » يمثل رد الحكومة البريطانية في ١٦ حزيران / يونيو ١٩١٨ على سبعة من الشخصيات العربية التي لم تعلن اسماؤ ها وقد ارسلوا خطاباً إلى الحكومة البريطانية في ربيع عام ١٩١٨ اعربوا فيه عن تشككهم في نيات الحلفاء مطالبين بإيضاح مستقبل الأراضي العربية . ( في تصريحها المذكور ، اكدت الحكومة البريطانية تعهداتها السابقة في شأن الحرية والاستقلال على نحو ما ورد في مراسلات حسين ـ مكماهون ، وأكدت لهم علاوة على ذلك ، تعهدها بتهيئة السبيل لحكومة عربية تتفق وأماني السكان العرب . ثم بعد ذلك نشرت أساء • السبعة » وخطابهم الذي بعثوا به . انظر :

<sup>(</sup>١١٤) الاستثناء هنا هو مصر . ففي أعقاب زيارة الرئيس انور السادات للقدس في ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٧ ، وعقد قمة كامب ديفيد في ايلول / سبتمبر ١٩٧٨ ، اعترفت مصر باسرائيل بعد توقيع الطرفين على معاهدة سلام في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ وقامتا بتبادل السفراء في ٢٦ شساط / فبراير ١٩٨٠ .

العربية \_ الاسرائيلية ويؤدي الى نشوب اربع حروب عربية \_ اسرائيلية (١٩٤٨، ١٩٥٦،) ١٩٦٧، ١٩٧٣) ونتج من هذا بدوره ان اتخذ الصراع العربي \_ الاسرائيلي طابعاً متعدد الابعاد سواء من ناحية القضايا التي احتواها او الاطراف الداخلة فيه.

# رابعاً: ابعاد الصراع العربي ـ الاسرائيلي

قبل عام ١٩٤٨ انطوى الصراع العربي ـ الصهيوني على قضية جوهرية ، هي السيطرة على ارض فلسطين. وقد زاد التدخل الاجنبي من حدة هذا الصراع وزوده بقوة الاندفاع كما حدث مثلاً بالنسبة الى تصرفات بريطانيا وعصبة الامم ، وهيئة الامم المتحدة . وبعد العام ١٩٤٨ شمل الصراع العربي ـ الاسرائيلي العديد من القضايا والاطراف الفاعلة (القوى الفاعلة) ، وما زالت هذه الاطراف تؤثر في نطاق الصراع وظروفه .

## ١- قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي

من القضايا الكثيرة التي ينطوي عليها الصراع العربي ـ الاسرائيلي يمكن تحديد المقاطعة السياسية والاقتصادية واللاجئين العرب والاراضي العربية المحتلة ونهر الاردن ثم البحر الاحمر بصفة خاصة ، على انها مصادر رئيسية للسلوك المتصارع بين العرب واسرائيل . وقد تطورت هذه القضايا بعدما طرأ التغيير الهيكلي الذي اعقب اقامة اسرائيل . ولانها قضايا هيكلية ، فستظل مساهمة في توسيع نطاق ، وتطويل امد الصراع العربي ـ الاسرائيلي ريثا يتم التوصل الى حل عادل وشامل للصراع برمته ، ومن ثم تطرأ تغيرات على هيكل العلاقات العربية ـ الاسرائيلية .

كانت المقاطعة السياسية والاقتصادية بمثابة احد البدائل التي اختارها العرب ضد اسرائيل بغية عزلها عالمياً. وكان هدف العرب الاساسي الضغط على اسرائيل حتى تقبل حلا عادلاً يعيد الى فلسطين اللاجئين العرب المنفين خارج ارضهم، وحتى يهارسوا حق تقرير المصير. ومن الغايات الاخرى كذلك ان تتخلى اسرائيل عن الاراضي التي احتلتها خلال الحروب العربية ـ الاسرائيلية . اما اسرائيل فكانت تعمل من جانبها على مواجهة المقاطعة العربية السياسية والاقتصادية بمحاولة عزل العرب عن الغرب، وعن مناطق اخرى، منها افريقيا على سبيل المثال . وقد عارضت اسرائيل ، مثلاً وجود « . . . علاقات وثيقة وودية بين الولايات المتحدة والعرب، وجهدت دوماً لاثبات انها صديق امريكا الوحيد في المنطقة العربية (١٥٥) .

Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab-Israeli Problem,» p. 196. (\\\*)

ويشكل الملاجئون العرب القضية الرقم واحد، وحتى يتم ايجاد حل مقبول لهم سيزداد الصراع العربي - الاسرائيلي سوءاً. واذا بدأنا بأحداث عنف١٩٤٧ - ١٩٤٨ ، مرورا بالحروب العربية - الاسرائيلية المتتابعة، فإن التقديرات تدل على ان هناك ثلاثة ملايين من اللاجئين العرب، منهم اعداد كبيرة تعيش في خيام في اسرائيل، وغزة، والضفة الغربية، ولبنان، والاردن، وسورية. وقليل من عرب فلسطين هم الذين حصلوا على جنسية اقطار عربية وآخرون موجودون في هذه الاقطار للعمل فحسب، فيها توجه بعضهم الى بلدان غير عربية للدراسة او العمل ايضاً. هكذا قام اليهود الذين كانوا مشردين، بتشريد سكان فلسطين الاصلاء ١١٦٥٠.

اما الاراضي العربية المحتلة فهي تلك التي احتلتها اسرائيل في حروب ١٩٤٨، ١٩٦٧، و ١٩٧٣. وخلال حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧، حرب الايام الستة، اضافت اسرائيل الى رقعتها التي كانت احتلتها عام ١٩٤٨ مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية للاردن بها فيها القطاع العربي من القدس، وسيناء المصرية بها فيها قطاع غزة وقد احتلت اسرائيل في حرب ١٩٧٣ اجزاء أخرى من الجولان. وفيها عدا شبه جزيرة سيناء التي اعيدت الى مصر حسب معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر الموقعة في ٢٦ اذار/ مارس ١٩٧٨، فقد ظلت اسرائيل متقاعسة عن التخلي عن الاراضي العربية المحتلة، مضيفة بهذا مزيداً من التعقيد الى الصراع العربي ـ الاسرائيل .

من ناحية اخرى فالصراع حول نهر الاردن يتأتى اساساً من نقص المياه وهي سمة يتميز بها الشرق الاوسط. في هذا الاطار تنظر كل من سورية ، والاردن ، ولبنان الى جهود اسرائيل في تحويل مياه نهر الاردن الى منطقة النقب ، على انها تعبير عن سياسات اسرائيل التوسعية التي تهدد امن تلك الاقطار . في هذا الاطار تقول كل من اسرائيل والبلدان العربية بأن نهر الاردن جزء من اراضيها ويقع ضمن حدودها السياسية .

واذ يمتد الاجل بالصراع العربي .. الاسرائيلي ، فهو يتسع كي يشمل قضايا توسع من اطاره وتضفى على هذا الاطار مزيداً من التعقيد(١١٧). ويشمل البحر الاحر واحداً

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist - Arab Problem, pp. 53-72. انظر (۱۱۹) and Polk, The United States and the Arab World, pp. 268-285

ويبلغ مجموع السكان الفلسطينيين داخل اسرائيل وخارجها حسب تقدير بتاريخ كانون الثاني / يناير ١٩٧٨ اربعة ملايين و٤٠٢٥ . أنظر :

Congressional Quarterly, Inc., *The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs*, ed by Patnola Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D. C.: Congressional Quarterly, Inc., 1979), p. 29.

<sup>(</sup>١١٧) للاطلاع على المزيد من مناقشة الصراع العربي ـ الاسرائيلي بوصفه صراعاً ممتدأ ، انظر :

من مجالات هذه القضايا التي يشملها نطاق الصراع العربي ـ الاسرائيلي التقليدي الذي يتسع بالتدريج . وقد لعب البحر الاحمر دوراً مهماً في الحروب العربية ـ الاسرائيلية في اعوام ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣ ، كما انه لا يزال يمثل مصدراً محتملاً للصراع المسلح بين بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل . وقد رأينا مناسباً ان تعالج قضية البحر الاحمر في اجزاء ثلاثة : خليج العقبة ومضايق تيران ، قناة السويس ، مضيق باب المندب . وتعتبر قناة السويس جزءاً من البحر الاحمر لأنها تعد امتداداً طبيعياً له ، كما تشترك معه في الآثار الجيوبوليتيكية نفسها المترتبة عليه .

يشكل خليج العقبة ومضايق تيران مدخلاً مباشراً الى البحر الاحمر بالنسبة الى الاردن واسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني وميناء ايلات التابع لاسرائيل اللذين يقعان عند الطرف الشمالي للخليج . وتتمثل منافذ الاردن واسرائيل الى البحر الاحمر ومنه في القناة الواصلة بين جزيرة تيران وساحل سيناء . اما القنوات الاخرى بين جزر تيران وصنافير والساحل السعودي ، فتتسم بالضحالة لذلك فهى غير صالحة للملاحة .

وتتأثر الملاحة الاسرائيلية عبر خليج العقبة ومضايق تيران بالصراع العربي ــ الاسرائيلي في اطاره الشامل . وقد فرض العرب في الماضي قيوداً على السفن الاسرائيلية واغلقوا المضايق في وجه الملاحة الاسرائيلية . ولو نشأت اسباب جديدة تدعو الى ذلك ، فإنه في وسع العرب ان يعودوا الى فرض هذه القيود من جديد . بناء على هذا يجدر تفحص مواقف العرب والاسرائيليين في هذه النقطة .

يقول العرب ان خليج العقبة ومضايق تيران تشكل بحراً داخلياً تشترك فيه كل من مصر والاردن والسعودية ، وانها لا تشكل من ثم مياهاً دولية . اما موقع اسرائيل على الخط الساحلي لخليج العقبة فلم يتحقق الا اخيراً وبالقوة وفي اطار ظروف عسكرية (١١٨) . وقد قامت اسرائيل ، انتهاكاً منها لاتفاق الهدنة العام الموقع بينها وبين مصر في ٢٤ شباط / فبراير ١٩٤٩ ، بالتقدم صوب خليج العقبة واحتلت بصورة غير مشروعة مزيداً من الاراضي العربية في النقب والجليل بما فيها ميناء عربياً اسمه ام

Edward E. Azar and Stephen P. Cohen, "Peace as Crisis and War as Status - Quo: The Arab - Israeli Conflict Environment," *International Interactions*, vool. 6, no. 2 (October 1979), pp. 159- 184; Azar, Jureklini and McLaurin, "Protracted Social Conflict: Theory and Practice in the Middle East," and Galtung, "The Middle East, and the Theory of Conflict,"

Majid Khadduri and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways,» in: Majid Khad- (\\\\)) duri, ed, Major Middle Eastern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972), p. 78.

الرشراس ( اطلق عليه في ما بعد اسم ايلات ) في ١٠ آذار / مارس ١٩٤٩ (١١٩) . من هنا يحتج العرب بأن اسرائيل لا تملك اى حق في الامور المتعلقة بالخليج ومضايق تيران ، وإنه محظور على قواتها البحرية ، بموجب اتفاق الهدنة المشار اليه ، إن تمر خلال الخليج . اضافة الى ذلك فقد ظلت مضايق تيران تعد ارضاً مصرية منذ تخلت السعودية عن جزر تيران وصنافير لمصر في شباط / فبراير ١٩٥٠ ، مما وضع في يدها السيطرة الكاملة على مضايق تيران بصفتها مدخلًا للخليج . في ذلك الوقت فرضت مصر قيوداً على حركة السفن الاسرائيلية من عام ١٩٤٩ و١٩٥٦ وعادت الى ذلك مرة اخرى عام ١٩٦٧ ، باعتبار ان الاردن والسعودية لم يكن في مقدورهما التصدي الفعال للملاحة الاسرائيلية في الخليج . وقد استخدمت مصر القوة وقتها ، وقد تعود الى استخدامها مرة اخرى ، اذ ان اسرائيل كانت قد لجأت الى القوة كى تفرض وضعها في الخليج وقامت باعادة فتحه عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧ على رغم الحواجز المصرية . ولقد كانت القيود التي فرضتها مصر على السفن الاسرائيلية قبل عام ١٩٥٦ موجهة الى الحفاظ على معطيات الوضع القائم قبل آذار / مارس ١٩٤٩ طبقاً لاتفاق الهدنة الذي اعلن انه باطل المفعول من جانب اسرائيل عندما قامت، هي وبريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٦ ، بالهجوم على مصر واحتلال شبه جزيرة سيناء . اما اغلاق مصر لمضايق تيران في ٢٢ ايار / مايو ١٩٦٧ فكان رامياً الى اعادة بناء الوضع الذي كان قائماً في الخليج قبل لجوء اسرائيل الى استخدام القوة لفتحه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩٥٦.

في مواجهة الطرح العربي ، يقول الاسرائيليون ان حرية اسرائيل في الملاحة في خليج العقبة ومضايق تيران ، انما تقوم على حقها في خط ايلات الساحلي الواقع على خليج العقبة الذي تعده ممراً مائياً دولياً . وإذا كانت الامم المتحدة حسب قرار التقسيم لعام ١٩٤٧ ، قد عهدت بايلات الى اسرائيل ، الا ان اسرائيل لم تقبل مطلقاً وبصورة رسمية مشروع التقسيم . كذلك ، فقد احتلت اسرائيل مزيداً من مساحات الاراضي بأكثر مما خصص لها حسب تقسيم عام ١٩٤٧ . ان اسرائيل تقول من جانب آخر بأنها عندما وقعت اتفاق الهدنة في شباط / فبراير ١٩٤٩ مع مصر ، كانت ايلات تحت السيطرة الاردنية وان الاردن وقع اتفاق الهدنة مع اسرائيل في نيسان / ابريل ١٩٤٩ ، بعد قيام اسرائيل باحتلال ايلات .

Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab-Israeli Problem,» p. 187. (۱۱۹) للاطلاع على المزيّد من المناقشات حول المشاكل القانونية المتعلقة بالمرور عبر مضايق تيران وخليج العقبة ،

All A. el- Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea (Syracuse, N.Y.: Syracuse انظر: University Press, 1979), pp. 132-177.

وفي اعقاب العدوان الثلاثي في عام ١٩٥٦ رفع الحصار العربي في عام ١٩٥٧ من عندما مارست الولايات المتحدة والامم المتحدة ضغوطها على اسرائيل للانسحاب من شبه جزيرة سيناء مقابل تسمية خليج العقبة ومضايق تيران محرات مائية دولية مفتوحة لكل الدول بما فيها اسرائيل . وعلى سبيل التأكيد فقد وضعت قوات طوارىء تابعة للامم المتحدة في شرم الشيخ لمراقبة الملاحة في مضايق تيران (١٢٠). وفي الامم المتحدة ، ايدت معظم الدول البحرية موقف اسرائيل بأن خليج العقبة ممر مائي دولي . ومنذ عام وجنوب شرقي آسيا واليها ، بعدما كانت طريق اسرائيل الوحيدة الى افريقيا وجنوب شرقي آسيا واليها ، بعدما كانت طريق اسرائيل الوحيدة الى افريقيا وجنوب شرقي آسيا هي رأس الرجاء الصالح نظراً الى اغلاق مضايق تيران وقناة السويس في وجه السفن الاسرائيلية . وفي اول آذار / مارس ١٩٥٧ ، تحدثت غولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل وقتئذ امام الجمعية العامة للامم المتحدة عارضة موقف حكومتها في هذا الشأن فقالت : وان التدخل ، بالقوة المسلحة في وجه السفن التي ترفع علم اسرائيل (مكذا) مجوماً يخولها ممارسة حقها الاصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة ١٥ من ميثاق الامم المتحدة ، مع معجوماً يخولها ممارسة حقها الاصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة ١٥ من ميثاق الامم المتحدة ، مع المنايق المنايق المرورة للقامين المرورة لتأمين المرورة الحر والبريء لسفنها في الخليع والمفايق والمبريء لسفنها في الخليع والمفايق والمنايق والمبريء لسفنها في الخليع والمفايق والمبريء لسفنها في الخليع والمفايق والمبريء لسفنها في المنايق والمبريء لسفنها في المفايق والمبريء لسفنها في المفايق والمبريء لسفنها في المنايق والمبريء لسفنها في المنايق والمبريء لسفنها في المنايق والمبريء لسفنها في المنايق والمبريء لسفيها في المبرية لمنايق المبريء والمبريء لسفيا في المبريء لسفيا في المبرية لمبرية المبرية المبرية والمبرية للمبرية المبرية والمبرية والمبرية لمبرية والمبرية وال

ومع ذلك، يقول العرب انه في حال ما اذا ارتأت البلدان العربية ان هذا «المرور البريء» يساهم في النيل من أمنها والاضرار بمصالحها، فان لها الحق في اتخاذ التدابير التي قد تؤدي الى تقييد الملاحة خلال الخليج والمضايق، خصوصاً في حال نشوب حرب مع اسرائيل. «والحقيقة هي أن مفهوم المرور البريء في وقت السلم غير ملائم للاستعال في حالة الحرب (١٢٠٠)، مع ذلك فقد اعتبرت اتفاقية البحار الاقليمية في عام ١٩٥٨ ان خليج العقبة ومضائق تيران مفتوحة لسفن كل الدول (١٢١٠)، وان كان هذا المرور البريء لا ينطبق الا على الملاحة وقت السلم.

Fred H. Khouri, «United Nations Peace Efforts,» In: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle ( \ Y • ) East, pp. 53-54.

Moore, ed., The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents, p. 1025.

في ما يتعلق بحجة اسرائيل في شأن حقها في الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران ، انظر :

Ruth Lapidoth, Freedom of Navigation with Special Reference to International Waterways in the Middle East, Jerusalem Papers On Peace Problems, 13- 14 (Jerusalem: Hebrew University, Leonard Davis Institute for International Relations, 1975), pp. 9 - 122.

Khaddurl and Dixon, «Passage through International Waterways,» p. 84. (1 Y Y)

Major Khadduri and Quincy Wright, «The Palestine Conflict in International Law,» in: Khadduri, ed., (174) Major Middle Eastern Problems in International Law, p. 34.

وعندما طلبت مصر في ١٦ أيار/ مايو ١٩٦٧ انسحاب قوات الطوارىء الدولية واغلقت بعد ذلك مضايق تيران في وجه السفن الاسرائيلية، اعتبرت اسرائيل هذه الخطوة بمثابة عمل من اعمال الحرب. وفي اعقاب حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧ كفل قرار مجلس الامن الرقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٧ حقوق اسرائيل لحرية استخدام خليج العقبة للملاحة (١٢١٠) واستناداً الى معاهدة السلام في آذار/ مارس ١٩٧٩ التي اعترفت مصر فيها بحق اسرائيل في الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران، فان اي اغلاق قد تمارسه مصر على تلك المناطق ضد اسرائيل يعد فعلاً غير مشروع.

ومن ١٩٤٨ وحتى ٢٦ آذار/ مارس ١٩٧٩، يوم توقيع مصر واسرائيل معاهدة السلام ظلت قناة السويس مغلقة في وجه السفن الاسرائيلية حيث ارتبطت القناة مباشرة بالصراع العربي - الاسرائيلي. وقد تولت مصر طرح المنطق العربي في هذا الشأن على اساس ان قناة السويس هي بمر ماثي اصطناعي وواقع تحت سيادتها فقالت ان حظرها مرور السفن الاسرائيلية في القناة انها قام على أساس الدفاع عن النفس، وذلك نظراً الى قيام حالة حرب بين مصر واسرائيل بعدما شنت الاخيرة عدواناً على مصر في عام ١٩٥٧ و ١٩٦٧ ومنتهكة بذلك اتفاق هدنة عام ١٩٤٩ وأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ (١٢٥)، وان حق الدفاع عن النفس يؤيده ميثاق الامم المتحدة في مادته الحادية والخمسين واتفاقية ١٨٨٨ التي لم تكن اسرائيل من الاطراف الموقعة عليها.

الجدير بالذكر ان اتفاقية القسطنطينية عام ١٨٨٨ التي وقعتها كل من الامبراطورية العشانية وبريطانيا وامبراطورية النمسا ـ المجر وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا وروسيا واسبانيا، قد اعتبرت قناة السويس عراً ملاحياً دولياً مفتوحاً لكل الدول في زمن السلم والحرب، اي انها منطقة محايدة مستثناة من اعال الحرب. الا ان المادة ١٠ منها تقضي بحق مصر في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لاغراض الدفاع عن النفس والحفاظ على الامن العام. من هنا فقد استندت مصر في اغلاقها القناة في وجه السفن الاسرائيلية الى عدوان اسرائيل عليها عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٧، وكذلك الى حالة الحرب التي كانت قائمة بينها.

على ان اسرائيل كانت تدعي باستمرار ان قناة السويس عمر مائي دولي يربط ما بين البحار العالمية، وان قيام مصر باغلاق القناة في وجه سفن اسرائيل انها ينافي القانون الدولي واحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٩٨٨، ومن ثم فهو عمل غير مشروع. كذلك تنظر اسرائيل الى هذا الاغلاق على انه مخالف لاتفاق الهدنة الموقع في شباط/ فبراير ١٩٤٩ الذي

<sup>(</sup>١٣٤) انظر نص القرار في :

Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict, pp. 287-288

Moore, ed., The Arab-Israeli Conflict Readings and Documents, pp. 999-1004.

يحظر القيام باعمال عدائية (١٢١). وكتيراً ما اشارت اسرائيل الى قرارات الامم المتحدة الصادرة في اعوام ١٩٤٩ و ١٩٥١ و ١٩٦٧ لتأييد حقها في الملاحة في قناة السويس. رغم ان مصر اقترحت عرض قضية القناة على محكمة العدل الدولية، الا ان اسرائيل لم تقبل بهدا الاقتراح على الاطلاق خشية ان يصدر الحكم في غير صالح اسرائيل. الا ان معاهدة السلام الموقعة من جانب مصر واسرائيل في ٢٦ آذار/ مارس ١٩٧٩ تسمح للسفن الاسرائيلية بالمرور خلال خليج العقبة ومضايق تيران تم قناة السويس (١٢٧).

ويرتبط مضيق باب المندب وهو المفتاح الجنوبي للبحر الاحمر الواقع بين الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية وبين القارة الافريقية، مخليج العقبة ومضايق تيران وقناة السوبس. ان معظم السفن التي تعبر قناة السويس وخليج العقبة تمر خلال مضيق باب المندب. وفي عام ١٩٦٦ مشلاً كان متوسط المرور اليومي خلال هذا المضيق هو ستين سفينة (١٢٠٠). ومع تزايد الملاحة بالمنطقة يزداد ايضاً التضارب بين مصالح كثير من الدول على صعيدها.

وبعد انسحاب بريطانيا من منطقة المحر الاحمر، نالت عدن التي كانت مستعمرة ومحمية بريطانبة، استقلالها في تشرين الثاني/ نوفمسر ١٩٦٧ لتصبح جههورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد اتخذت الجمهورية الجديدة منذ البداية موقفاً معادياً لاسرائيل. كذلك وبعد مرور عشر سنين من ذلك التاريخ، حصلت جيبوتي ايضاً في ٢٧ حزيران/ يونيو ١٩٧٧ على استقلالها عن فرنسا وانضمت بعد ذلك الى الجامعة العربية. وقد غيرت هذه التطورات السياسية البيئة الاستراتيجية لمضيق باب المندب، اذ اصبحت ومعها المداخل الجنوبية المؤدية الى قناة السويس وخليج العقبة تحت السيطرة التي يمكن ان تمارسها البلدان العربية المؤدية الى قناة السويس وخليج العقبة تحت السيطرة التي يمكن ان تمارسها البلدان العربية المؤدية اليمنية، على

Khadduri and Dixon, «Passage through International Waterways,» p.74. (177)

(١٢٧) تنص المادة الخامسة على :

١ ـ تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحرفي قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ المنطبقة على جميع المدول ، كما يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتحهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كل الشؤ ون المتعلقة باستخدام القناة .

٢ ـ يعتبر الطرفان ان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الماثية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو أيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي ، كما يحترم الطرفان حق كل منها في الملاحة والعبور الجوي من اراضيه واليها عبر مضيق تيران وخليج العقبة . انظر : جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة للاستعلامات ، مصر ومسيرة السلام : علامات على الطريق (القاهرة: الهيئة ، [د ت]) ، ص ٢٢ .

John Duke Anthony, *The Red Sea: Control of the Southern Approach*, Middle East Problem (17A) Paper, 13 (Washington, D.C.: Middle East Institute, 1975), p. 2.

الساحل الشرقي للبحر الاحمر، ثم جيبوتي على الساحل الغربي للبحر. والى الجنوب من جيبوتي نجد الصومال التي تتمتع بخط ساحلي على خليج عدن جنوبي باب المندب بالضبط. وإلى الشهال من جيبوتي تسيطر اثيوبيا على الساحل الاريتري قرب باب المندب في الوقت نفسه نجد (دولاً) أحرى خصوصاً اسرائيل، مهتمة بالحفاظ على حرية الملاحة خلال البحر الاحمر وامكان الموصول الى خليج العقبة وقناة السويس، ولذلك فهي معنية بتصرفات الدول المحيطة بمضيق باب المندب.

هذا وتشغل الدول الساحلية (اليمن الديمقراطية، واليمن الشهالية، وجيبوتي، واثيربيا) التي يحد بحارها الاقليمية مضيق باب المندب، مواقع استراتبجية مهمة بالنسبة الى العمليات البحرية والمدفعية والجوية في منطقة داب المندب. ولقد حدث بالفعل ان دعت كل من اليمن الديمقراطية واثيوبيا الاتحاد السوفياتي الى المنطقة. فرنسا ايضاً لا تزال تسيطر على قواعدها العسكرية والجوية في جيبوتي. بيد ان المنطقة لم تشهد أية صراعات مسلحة كبرى، اللهم باستثناء مهاجمة الفلسطينين لناقلة نفط كانت متجهة الى ايلات في باب المندب في ١١ حزيران/ يونيو ١٩٧١، وفرض حصار عربي ضد اسرائيل في عام ١٩٧٣. كلك لا تزال اليمن الديمقراطية، واليمن الشهالية، وجيبوتي واثيوبيا تولي تشجيعها، ربها لاعتبارات اقتصادية، للملاحة الدولية باعتبار ان موانئها في عدن، والحديدة، وجيبوتي وعصب ومصوع تجني منافع هاتئلة من حركة مرور السفن. الا ان العلاقات العدائية بين وعصب ومصوع تجني منافع هاتئلة من حركة مرور السفن. الا ان العلاقات العدائية بين البلدان العربية واسرائيل من جهة، ثم بينها وبين اثيوبيا من جهة أخرى انها تضع منطقة باب المندب في وضع يعرضها لاحتهالات الصراع. اما العامل الآخر في هذا الصدد فيتمثل في الوجود الاجنبي والتدخل الخارجي.

ويشير انتوني الى الاقتراح المطروح مؤخراً الذي يقضي بوضع باب المندب او جزيرة بريم - التي تفصله الى محرين - تحت شكل من اشكال الولاية الدولية ، مثل هذه الولاية نالت تأييداً من جانب اسرائيل بعد حادثة ناقلة النفط في عام ١٩٧١ . وكانت المحاولات التي بذلت سابقاً لتدويل جزيرة بريم اثناء الاحتلال البريطاني قد فشلت (١٢١). وبعد حصول جهورية اليمن المديمقراطية على استقلالها عام ١٩٦٧ ، اختار سكان الجزيرة الابقاء على علاقاتهم السياسية مع جهورية اليمن المديمقراطية التي استعادت سيادتها عليها . ثم عادت فكرة تدويل باب المندب لتطرح على بساط النقاش بعدما نجحت مصر ، بمساعدة من جمهورية اليمن المديمقراطية ، في فرض حصار على المضايق خلال حرب تشرين الثاني / اكتوبر ١٩٧٧ ضد السفن المتجهة الى مرفأ ايلات الاسرائيلي والعائدة منه (١٩٧٠) .

<sup>(</sup>١٢٩) المصدر نفسه ، ص ٣ . وقد حاولت بريطانيا قبل مغادرتها عدن ( تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ ) تدويل جزيرة بريم ، لكن بغير جدوى .

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر نفسه.

ومنذ بدايات ربيع عام ١٩٧٧، وبسبب الاهمية المتزايدة لقضية السيطرة على الملاحة بالمنطقة، طرحت بعض البلدان العربية قضية السيطرة الاقليمية على البحر الاحر، بما في ذلك باب المندب، وفي مقدم هذه البلدان المملكة العربية السعودية، ومصر، والسودان، حيث باركت جامعة الدول العربية هذا الاتجاه. كانت الجهود العربية في جانب منها رد فعل للاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات الذي كان من المقرر ان يضم اثيوبيا، والصومال وجمهورية اليمن الديمقراطية، وجيبوتي بعد حصول الاخيرة على الاستقلال، هذا الاتحاد هو الذي طرحه في آذار/ مارس ١٩٧٧ الرئيس الكوبي كاسترو، وكان يهدف، في جملة امور، الى تحقيق السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب والبحر الاحمر. وعلى رغم ان اسرائيل بعيدة عن باب المندب، الا انها تأتي بين الدول التي تهتم كثيراً بقضية من يسيطر عليه، اذ ما برحت اسرائيل تستخدمه منذ عام ١٩٥٦ في سبيل تحطيم عزلتها الاقليمية عن طريق انشاء علاقات اقتصادية وغير اقتصادية مع دول افريقيا وجنوب شرقى آسيا. ويشير انتونى الى ان هذه العلاقات . . . . مهمة بالنسبة الى وضع اسرائيل الدولي وخططها في ما يتعلق بالنمو في المستقبل، (١٣١). وإذ اتسع اهتمام اسرائيل الاستراتيجي ليشمل باب المندب، فقد احتلت اسرائيل سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٥٦ ، وكذلك في عام ١٩٦٧ . وزاد قلقها بالنسبة الى حرية ملاحتها خلال المضايق بفعل عوامل كثيرة تمثلت في الانسحاب البريطاني من منطقة البحر الاحمر (١٩٦٧) وحادثة ناقلة النفط (١٩٧١)، والحصار العربي لباب المندب (١٩٧٣)، ثم استقلال جيبوتي (١٩٧٧). وقد جاء ضمن الاحكام المتفق عليها شفاهة في اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائيل الموقع في ١٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٧٤ الشرط القاضي بان تلغى مصر الحصار الذي كانت فرضته ضد الملاحة الاسرائيلية في باب المندب خلال حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣ (١٣١). وشارك اسرائيل في اهتمامها هذا شاه ايران قبل كانون الثان/ يناير ١٩٧٩، اذ كان الشاه مهتمًا بدوره بشكل من اشكال السيطرة الجهاعية على باب المندب باعتبار ان نفط ايران المتجه الى اوروبا واسرائيل كان يشحن عبر ناقلات نفط تجتاز المضايق. هذا وقد انقطع ما يصل الى حوالي نصف احتياجات اسرائيل النفطية، التي كانت تردها في السابق من ايران عبر ايلات، وذلك بعد خلع الشاه عن العرش في كانون الثاني/ يناير عام ١٩٧٩.

من هنا كان موقف كل من جمهورية اليمن الديمقراطية، والجمهورية العربية اليمنية، وجيبوتي، واثيوبيا، ومعها قوى أخرى اقليمية ودولية، وفي مقدمها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، يقضي في الاساس، بتمتع كل الدول بحق المرور خلال مضيق باب

<sup>(</sup>١٣١) المصدر نفسه ، ص ٤ .

Aharon Cohen, Israel and Jewish-Arab Peace, on. Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle (۱۳۲) East, pp.147-148.

المندب. وللاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة مصالح استراتيجية كبرى في ابقاء المرور عبر المضايق متحرراً من القيود، بحيث تتمتع اساطيلها بحرية الحركة من البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي واليها. مع ذلك يظل وجود الاتحاد السوفياتي في اثيوبيا وفي جمهورية اليمن الديمقراطية بمثابة عامل يذكي من حدة المنافسة الامريكية ـ السوفياتية في منطقة البحر الاحمر، وقد يؤثر على مستقبل الملاحة خلال المضايق. على ان ذلك يعتمد، جزئياً، على مستقبل التطورات السياسية في المنطقة وعلى حساب الارباح الذي يعتمده السوفيات.

ولانه لم يكن هناك «حالة حرب» تدخل ى اطارها الدول الساحلية المطلة على باب المندب ع. . . . فان الموقف فيه ينطوي على قدر اقل من الصراع الفانوني بالنسبة الى الحال في خليج العقبة ، ومضابق تيران، والسويس، (١٣٣) وتهتم الدول الساحلية حتى الآن، بالنسبة الى محاولة التوفيق بين مصالحها القانونية، ومصالح المجتمع الدولي في ابقاء المضايق مفتوحة امام المرور الحر والبريء. مع ذلك فأي محاولة من جانب الدول البحرية لتدويل المضايق، جزئياً او كلياً، قد تواجه بمقاومة الدول الساحلية. إن هذه الدول تشعر بأن عليها تسوية قضية الملاحة خلال المضايق: وهي تود أن تحتفظ لنفسها بحق تقييد الملاحة داخل مياهها الاقليمية لاغراض الدفاع عن النفس في زمن الحرب، وطبقاً لميثاق الامم المتحدة. ولما كانت سيادة كل دولة ساحلية تمتد لتشمل بحرها الاقليمي ومجالها الجوي، فلكل دولة الحق، حينئذ ان تقيد حرية الملاحة والطيران للدول الأخرى اذا ما تهدد ذلك سلامتها. وكما يقول ديكسون وخدوري ، ١ . يجب ملاحظة ان القانون الدولي يعترف بحرية الملاحة وحرية العبور الجوي موصفها حقوقاً مطلقة فقط في حالة ممارستها على صعيد اعالى البحاره(١٣١). وقد حل معيار الاثبي عشر ميلًا محل الثلاثة اميال التي كانت حداً أقصى للمياه الاقليمية وهو ما لا يتنافى واتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨ في سَأَن البحر الاقليمي(١٣٥). هذا ويعمل التسليم بقاعدة المطقة الاقليمية الممتدة اثني عشر ميلاً على وضع باب المندب، المذي يملغ طوله حوالى عشرين ميلًا، ضمن المياه الاقليمية العربية (لكل من اليمن الجنوبية الديمقراطية، واليس السهالية، وجيبوتي). على انه تم اعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الصادر في ١٩ كانول اول/ ديسمبر ١٩٧٧ الذي طالت فيه بامتداد مياهها الاقليمية ١٢ ميلًا، وبمنطقة اقتصادية تمتد ٢٠٠ ميل من سواحلها. هذا الاعلان يجعل باب المندب ايضاً جزءاً من مطالبة هذا القطر. وبها ان مفهوم الحرية المطلقة للملاحة والطيران التي تمارسها الدول لا ينطبق على المياه الاقليمية، فإن القوى المحرية والدولية لا تشجع سوى المرور البريء في وقت السلام. من هنا يجوز تقييد أي مرور يعوق والسلام أو يمس النظام او الأمن بالنسبة الى الدولة الساحلية ١٣٦٥). وهذه الحالة يمكن ان تنطبق على الملاحة

Khadduri and Dixon, «Passage through International Waterways,» p.87 (177)

<sup>(</sup>۱۳٤) المصدر نفسه ، ص ۸۸ ،

<sup>(</sup>١٣٥) المصدر نفسه

<sup>(</sup>١٣٦) المادة ١٤ من اتفاقية البحر الاقليمي لعام ١٩٥٨ ، وردت في : المصدر نفسه ، ص ٨٨ .

الاسرائيلية في حالة نشوب صراع مسلح عربي ـ اسرائيلي.

وفي ما يتعلق بهوية المسيطر على مسألة المرور والملاحة، فان الضعف النسبي لبعض الدول الساحلية بها قد ينال من سيطرتها على الملاحة، وعلى حماية وحدتها الاقليمية، اضافة الى القضايا المعلقة الاساسية ضمن الصراع العربي ـ الاسرائيلي مع زيادة الصراع بين المصالح الاقليمية والدولية في المنطقة، كمل هذا يجعل من باب المندب مصدراً محتملاً للصراع العسكري بين البلدان العربية واسرائيل بصورة اساسية. ثم قد تطرأ تطورات سياسية تكون بمثابة عوامل إضافية في تعريض هذه المضايق لصراعات جديدة.

وعلى رغم ان اسرائيل قد اعيدت اليها (حقوقها) في الملاحة في خليج العقبة، ومضايق تيران وقناة السويس بموجب معاهدتها مع مصر عام ١٩٧٩، الا ان قضية الملاحة خلال باب المندب، يمكن ان تشعل شرارة صراع مسلح في المستقبل، ينشب بين اسرائيل وبين دول البحر الاحمر العربية. ان اغلاق المضايق بفعل عربي ما زال امراً ممكناً، وكها اشار وبين دول البحر الاحمر العربية. ان اغلاق المضايق بفعل عربي ما زال امراً ممكناً، وكها اشار المحسار العربي سنة ١٩٧٣، فستقل اهمية حرية الملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تيران وخليج العقبة العربي العربي العربي في العربي العربي في اطاره الشامل. اخيراً يقول انتوني:

النسبة الى النسبة الى الاخرى المتصارع عليها وهي الاطول عمراً والاكثر اهمية بالنسبة الى الاحتياجات الاساسية لأمن اسرائيل، فمن الصعب ان نتصور حصول اسرائيل على حقوق قانونية متفق عليها بحرية الملاحة في هذه المنطقة لفترة مقبلة. بل ان التوصل الى تسوية للمشكلة الفلسطينية لن ينجم عنه بالضرورة حق اسرائيل بحرية المرور في باب المندب(١٢٨).

## ٢ \_ اطراف الصراع العربي \_ الاسرائيلي

بقدر ما ينطوي الصراع العربي ـ الاسرائيلي على قضايا كثيرة، فهو يشمل ضمن اطاره ايضاً اطرافاً اضافة الى طرفيه الاصليين. . العرب الفلسطينيين والصهاينة . لقد اتسع نطاق هذا الصراع منذ عام ١٩٤٨ ليشمل اسرائيل والعرب الفلسطينيين (او منظمة التحرير الفلسطينية) والبلدان العربية، كقوى فاعلة محلية (اقليمية). ومن بين البلدان العربية، هناك مصر وسورية ولبنان والاردن تشترك في حدود سياسية مع اسرائيل وتشكل دول المواجهة العربية. على ان الصراع العربي ـ الاسرائيلي يمتد أثره ايضاً كي يشمل الملايين من ابناء

E.L.M Burns, «Peace in the Middle East,» in: Kerr, ed., *The Elusive Peace in the Middle East*, ( \ TV) p. 320.

Anthony, The Red Sea: Control of the Southern Approach, pp. 9-10.

الشرق الاوسط ثم يؤثر بصورة غير مباشرة على العالم بأسره، ويخاصة من خلال مشاركة الدول الكبرى في الصراع (١٣١). اما اهم القوى الخارجية (الدولية) فهما الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي بكل الصراعات المدائرة بينهما على مستوى المصالح، والآراء، والايديولوجيات، وبخاصة ما يتعلق منها بالصراع العربي - الاسرائيلي. وعليه فهذه القوى تؤثر بدورها على هذا الصراع. ان هاتين القوتين العظميين، كما يقول أزار تستطيعان التأثير على حجم ونطاق الصراع الدائر بين البلدان العربية واسرائيل بواسطة معوناتهما العسكرية والاقتصادية، اضافة الى خدماتهما السياسية التي تقدمانها مقابل الحصول على مزايا سياسية، واستراتيجية واقتصادية. ان هاتين القوتين انها تعملان، في واقع الامر، على اذكاء نار العداء واستراتيجية واقتصادية. ان هاتين القوتين انها تعملان، في واقع الامر، على اذكاء نار العداء بين المدول الصغرى الاقليمية الداخلة اطرافاً في الصراع، من اجل بيعها اسلحة (١٠٠٠). كذلك فإن هاتين القوتين الاعظم اسهمتا، كما يعتقد Galtung في سياق التسلح بين العرب والاسرائيلين عندما قامتا بامدادهم بالاسلحة التي لم يكن في مقدورهم تصنيعها. وهما وتناضلان من اجل ممارسة نفوذهما في المنطقة وتجدان صعوبة في الانسحاب منها(١٠٠٠).

#### ملخص وملاحظات ختامية

بينا ان العلاقات العربية \_ الاسرائيلية قد ظلت في حالة صراع منذ مطلع القرن العشرين. وفي هذا الاطار، يلاحظ حركابي ان الجهبود العربية خلال فترة الانتداب البريطاني (١٩٤٨-١٩٤٨) كانت وقائية في طبيعتها، اذ انها كانت موجهة الى احباط اقامة دولة يهودية في فلسطين. وما ان اقيمت هذه الدولة (١٩٤٨) حتى تحولت الجهود العربية خلال الخمسينات لتصبح جهبوداً استرجاعية، بمعنى انها توجهت نحو استرجاع وضع العرب الى مرحلة ما قبل ١٩٤٨(١٤١٠). بعد ذلك جاءت التفاعلات الاقليمية والدولية، ومنها

Galtung, "The Middle East and the Theory of Conflict," pp. 173-174. (174)

Edward E. Azar, *Probe for Peace. Small- State Hostilities* (Minneapolis, Minn . Burgess Pub. (18.1) Co.,[1973]), pp. 62-63.

Galtung, ibid., p. 192. (1£1)

Yehoshafat Harkabl, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, [°1977]), (111) p. 5.

وهناك من يقول أن بريطانيا رضحت للمطالب العربية حتى انها عارضت بقوة الهجرة اليهودية الى فلسطين ( ١٩٤٨ - ١٩٤٨ ) لكن هذه المقولة تشوش السياق الحقيقي للتطورات الحياصلة في فلسطين . ان البريطانيين عملوا ، سواء رضحوا أو لم يرضحوا للمطالب العربية ، على تغيير الوضع القائم في فلسطين لصالح المطالب العهيونية . لقد وعدوا اليهود و بوطن قومي ، في فلسطين بدلاً من أن يقفوا بثبات لصالح فلسطين عربية . لقد سمحوا بالفعل بالهجرة اليهودية الى فلسطين بدلاً من حظرها بموجب القانون . واخيراً بحلول عام ١٩٤٧ - ١٩٤٨ جاءت التصرفات البريطانية مناقضة للمصالح العربية دون أن تؤيد بقرة قيام فلسطين عربية . وعليه فالتتيجة الوحيدة التي يكن استخلاصها هي أن السلوك البريطاني مهد السبيل أمام المطالب الصهيونية وليس المطالب العربية .

مشلاً اعمال العنف العربية ـ الاسرائيلية، وتدخل القوى العظمى لتساعد على اطالة امد الصراع العربي ـ الاسرائيلي واضفاء الطابع المؤسسي عليه. واصبح هذا الصراع متعدد الاطراف بعد ١٩٤٨ ـ من ناحية قواه الفاعلة والقضايا التي يشملها، فقد نشأت عوامل سياسية واجتماعية ونفسية جديدة، فضلاً عن العوامل التقليدية الدينية، والتاريخية، والقانونية، والقومية (العرقية) ـ كل ذلك ساعد على تعقيد العلاقات العربية ـ الاسرائيلية. وأدى الى قيام عوامل هيكلية مسترة تؤثر على الصراع العربي ـ الاسرائيلي زيادة في حدته واطالة في أمده وتوسيعاً لنطاقه. اما القضايا الهيكلية في هذا الصدد فتتمثل في المقاطعة السياسية ـ الاقتصادية واللاجئين العرب، والاراضي العربية المحتلة، ونهر الاردن، والبحر الاحر. هذا البحر بالذات يمثل قضية حيوية بعدما شمله وامتد اليه نطاق الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وذلك بحكم الخصائص الاستراتيجية التي يتسم بها البحر الاحمر، وبها قد يستدعى قيام مواجهات عسكرية عربية ـ اسرائيلية في المستقبل.

ورغم ان معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية في عام ١٩٧٩ قد أعادت لاسرائيل حرية الملاحة في منطقة خليج العقبة وقناة السويس، الا ان البحر الاحمر، يظل قضية بغير حل، اذ يرتبط الى حد كبير بالاطار الشامل للصراع العربي ـ الاسرائيلي. كذلك فلا المملكة العربية السعودية، ولا الاردن وهما تشتركان في خليج العقبة، تربطها أية معاهدة مع اسرائيل في شأن حرية الملاحة الاسرائيلية في المنطقة. وفي حالة وقوع تغيير سياسي مناهض لاسرائيل في مصر او نشوب حرب عربية ـ اسرائيلية في المستقبل فقد تعود مصر الى تقييد الملاحة الاسرائيلية في منطقة خليج العقبة وقناة السويس. اخيراً أن استعادة اسرائيل حريتها في الملاحة في باب المدخل الجنوبي للبحر الاحمر لا تشكل ضهاناً لحريتها في الملاحة في باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الاحمر. وفي حالة اندلاع حرب عربية ـ اسرائيلية، يمكن اغلاق المضايق في وجه السفن الاسرائيلية. من ناجية اخرى، فان تدخل وتورط القوتين الاعظم في المنطقة يضفي تعقيداً على العلاقات العربية ـ الاسرائيلية ويدخل بعداً دولياً الى العظميين بالنسبة الى الصراع العربي ـ الاسرائيلي، ومنطقة البحر الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر الاحمر.

# الفصل الثالث المعلمة العامة للدولنين الأعظم العكامة العامة المعلمة العامة العامة العكمة العكم

#### مقدمية

كان لخروج الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية بوصفها المدولتين الاعظم أثره على العلاقات والسياسات الدولية. هاتان الدولتان وجدتا نفسيها في الطام دولي فوضوي مع تناقض الطرفين في عقائدهما الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية، مما اوجد لكل منها مخاوفه التي تساوره، واحساسه باللاامن. كما انطلق كل طرف بكل ما في وسعه من طاقة لحهاية ذاته والحفاظ على أسباب بقائه(۱). هذه العوامل هي التي اطلقت عنان المنافسة بين القوتين الاعظم بحيث اعقب ذلك احتدام الصراعات والمواجهات بينها في غهار بحثها عن النفوذ، والتأثير، والحلفاء، وبخاصة خلال فترة الحرب الباردة (١٩٤٦-١٩٧٣). على أن التورط النووي الناجم عن سباق التسلح، كفل عنصر الباردة (١٩٤٦-١٩٧٣). على أن التورط النووي الناجم عن سباق التسلح، كفل عنصر الباردة را الطرفين بتحديد مجالات الصراع والتعاون وهو الامر الذي جاء منذ عام ١٩٧٤ بمفهوم الانفراج او الوفاق الذي كان يعني «استرخاء التوتر»(۱)، أو التعاون في اوروبا مع الصراع في مناطق أخرى.

ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بحكم ما يتمتع به كل منها من طاقات عسكرية، واقتصادية وتكنولوجية انها جاءتا لتحلا محل الدول الامبريالية في منطقة الشرق الاوسط ٣) ومنطقة البحر الاحمر في بدايات الخمسينات وعلى ذلك فقد خلفت القوتان أثرهما

John Spanler, American Foreign Policy Since World War II, 7th ed. (New York: Praeger, (1) 1977), pp. 3-4.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣١ ،

 <sup>(</sup>٣) مصطلح 1 الشرق الأوسط ١ استخدمته اولاً بريطانيا في مطلع القرن العشرين في سبيل التعريف =

الحاسم على هاتين المنطقين من خلال سلوكها والنشاطات التي قامتا بها. ان المصالح الاقليمية للدولتين الاعظم والاعتبارات العالمية (توازن القوى العالمي)، فضلاً عن الطرق التي اتبعناها في ادراك وتبني كل العوامل السابقة، هي التي شكلت التفاعلات بينها، على صعيد المنطقتين المذكورتين كما أثرت على مواقفهم السياسية، والاقتصادية والعسكرية فوق ترابهما. والمعروف ان منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاهم متجاورتان ومتقاطعتان من النواحي العرقية، والجيوبوليتيكية والاستراتيجية، فضلاً عن ان المنطقتين كانتا مسرحاً لتنافس القوتين الاعظم، ومن منظور الصراع، ثمة رابطة بين الشرق الاوسط والبحر الاحمر (ثم بين المنطقتين من ناحية والخليج العربي والمحيط الهندي من ناحية أخرى).

وتحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في سبيل الموارد الطبيعية، وعقد التحالفات ونيل مزايا استراتيجية أخرى في العالم الثالث، سعياً من جانبهما الى الحفاظ على المكانة الاعظم التي يتمتعان بها. وفي مقابل المزايا الاستراتيجية التي يحصلان عليها، فهما يزودان الدول الصغرى في العالم الثالث بالمعونات العسكرية والاقتصادية، وبها يساعد على اثارة المتافسات والصراعات والنزاعات العسكرية او يساعد على تعميق ما هو كائن منها بالفعل. الا ان هاتين الدولتين تفيدان من هذه الصراعات لخدمة مصالحهما الخاصة، وهما تذكيان من حدة الاوضاع الصراعية المحلية والاقليمية. ان تدخيل القوتين الاعظم في صراعات العالم الثالث و . . . زاد من حدة الصراع وكلفته وجعله ذا نتائج رهية، فيا كان يمكن ان يمكن على يكون محموعة من التعاعلات المتصارعة الاقل حدة الأنها.

هذا ويمكن رؤية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وتدخلاتها، بها يملكانه من المكانات عسكرية واقتصادية ضخمة، في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر، يمكن رؤيتها وقد تجسد وجودهما في أشكال مختلفة من المعونة والدعم المقدم الى اطراف الصراع وبها انها وصلا الى طريق نووي مسدود، فهما يخوضان معاركهما الخاصة فوق ارض بلدان العالم الثالث، ومنها مثلا منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر. من هنا فالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بحكم كونهما أشد القوى (أو الاطراف) الدولية فعالية، فهما بذلك قادران على تشكيل التفاعلات الحاصلة على صعيد هاتين المنطقتين.

<sup>=</sup> الاستراتيجي للمنطقة التي تشمل بصورة عامة كلا من تركيا ، وايران ، ودول الهلال الخصيب ، ومصر ، والسودان وشبه الجزيرة العربية . ويحري تعريف حدود الشرق الأوسط حسب المنظور الذي يعتمده المرء سواء كان منظوراً عرقياً أو تقادياً أو حفرافياً . الطر :

W B Fisher, The Middle East: A Physical, Social and Regional Geography, 7th ed (Combridge, Mass Combridge University Press, 1978), pp. 1-8, and G. Etzel Pearcy, «The Middle East: An Indefinable Region » U.S. Department of State Bulletin, (23 March 1959), pp. 1-10

Edward E. Azar, Paul Jureidini and Roland Molaurin, «Protracted Social Conflict, Theory and Practice (§) In the Middle East, » Journal of Palestine Studies, vol. 8, no.1 (Autumn 1978), p. 47

واذا كان الفصل السابق قد عكف على مناقشة الصراع العربي ـ الاسرائيلي من ناحية تاريخية، وقضاياه وأطرافه، وعلاقته بالتنافس العربي ـ الاسرائيلي في البحر الاحمر، فان الفصل الحالي يعالج باختصار امر علاقات القوتين الاعطم بالنسبة الى منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر وسنرى انه في غمار بحث هاتين القوتين عن مصالحها الوطنية، اكتنف التعقيد علاقتها في المنطقتين، كها أذكتا حدة الصراعات الاقليمية هناك.

## اولاً: القوتان الاعظم في الشرق الاوسط

ظل الشرق الاوسط منطقة مهمة استراتيجياً للقوتين الاعظم بحكم جوادبه الجيوبوليتيكية والاقتصادية ومنها مثلاً الاسواق، والنفط، وسائر المواد الاولية الأخرى. ثم جاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي، ليشكل اداة رئيسية استطاعت من خلالها هاتان القوتان عارسة سياساتها المتصارعة الرامية الى خدمة مصالحها المختلفة في المنطقة وكان في تورطها في المصراع العربية ـ الاسرائيلي ما زاد من حدة العلاقات العربية ـ العربية، والعلاقات العربية ـ الاسرائيلية، وكلها كانت التحالفات العربية تنشأ خلال سنوات الحرب الباردة منها ما يؤيد الميركا ـ كان انقسام البلدان العربية يستفحل الى معسكرين متعارضين، ومنذ تدخل الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي في أقدار المنطقة عمل الطرفان على:

1... ان يمدا زباتنها في المنطقة بالاسلحة المتطورة وبالدعم الادي والسياسي، حتى بجم عن الاختلال في درجة المؤازرة الملموسة التي كان يقدمها الجانبان في وقت من الاوقات، نتوب الحرب داخل الشرق الاوسط والى جانب القوتين الاعظم، ثمة بلدان مختلفة وحدت نفسها في خضم الصراعات بطريقة ما ، اذ ان هذا الصراع يجنح الى ان يعكس آثاره كي تمتد لتشمل العلاقات بين الدول الشرق الاوسطية ، وبين دول اخرى خارج المنطقة . هذا الوضع اضاف بدوره مزيداً من التعقيد على ذلك الصراع هره .

#### ١ ـ السياسة الأميركية

ان العامل الوحيد المؤثر على سياسات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط هو المصالح الاميركية. وقد بدأت هذه المصالح في القرن التاسع عشر على شكل نشاطات تبشيرية وتعليمية ،وخيرية واقتصادية (١). اما المصالح السياسية ـ الاستراتيجية الاميركية في

Edward E Azar, «Soviet and Chinese Roles in the Middle East,» *Problems of Communism*, vol. (\*) 28, no 3 (May - June 1979), p 28

The Middle East Institute [ MEi] . American Interests in the Middle East(Washington, D.C.: MEi (1) = 1969), p.1.

المنطقة فقد بدأت خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تعمق تدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط بقدر سريان الضعف الى موقف بريطانيا في المنطقة، وهو ما بدا واضحاً للعيان حين وضعت الحرب أوزارها، ولكن هذا العمق جاء ايضاً كرد فعل على الضغوط السوفياتية على تركيا واليونان في الفترة الفاصلة بين ١٩٤٤ و ١٩٤٩، وجاء ايضاً بالنسبة لقيام اسرائيل في العام ١٩٤٨. ولما كانت الولايات المتحدة قد اتخذت لنفسها دور زعيمة «العالم الحر» وحامية على الاولى، فقد واصلت سياستها القاضية بالاحتواء، ضد التوسع السوفياتي في العالم غير الشيوعي. وفي غمار جهودها للحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الاوسط، وقطع الطريق على النفوذ السوفياتي، قطعت الولايات المتحدة على نفسها التزامات عسكرية واقتصادية للمدان مثل اليونان وتركيا وايران وباكستان. وشجعت ايضاً ابرام سلسلة من الاحلاف الامنية الاقليمية (منها مثلًا حلف بغداد عام ١٩٥٥) فضلًا عن سياسات الاحتواء مثل مذهب ترومان (١٩٤٧) والاعلان الثلاثي (١٩٥٠)، ومبدأ ايزنهاور (١٩٥٧). كما في هذا السياق طرح اقتراح بانشاء قيادة للشرق الاوسط (١٩٥١-١٩٥٢) ولكنه لم يخرج الى حيز ربط سوريا والاردن ولبنان واسرائيل ضمن مشاريع اقتصادية اقليمية تتصل بدورها بمياه نهر الاردن.

على ان الولايات المتحدة لم تظهر قبل نشوب الحرب العالمية الثانية كثيراً من الاهتهام السياسي في الشرق الاوسط حيث كان يهيمن النفوذ البريطاني، وذلك رغم وجود مصالح اميركية اقتصادية (النفط) في المنطقة. وجاء اول التزام اميركي فعال بالوضع في الشرق الاوسط على شكل ومذهب ترومان الذي اعلنه الرئيس هاري ترومان في ١٦ آذار/ مارس الاوسط على شعوط السوفيات بعد الحرب ضد تركيا واليونان (وايران). وكان المذهب خطوة ضخمة على طريق الحرب الباردة وفي اطار ما تلا ذلك من مصالح جيوبوليتيكية والتصادية، وعسكرية للولايات المتحدة بالمنطقة.

وجاء الاعلان الثلاثي (٢٥ ايار/ مايو ١٩٥٠) كسياسة اعلنتها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا للسيطرة على تدفق الاسلحة الى العرب والاسرائيليين ثم (وبشكل ضمني) الى ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج المنطقة. الا ان فرنسا ما لبثت ان خرقت الاعلان عندما ارسلت اسلحة الى اسرائيل، ثم اجهزت عليه عندما شنت هي وبريطانيا واسرائيل عدوانها على مصر في عام ١٩٥٦. اما الاقتراح الاميركي المناهض للسوفيات والقاضي بانشاء قيادة

<sup>=</sup> وعن المصالح السياسية ـ الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، انظر :
Harry N. Howard, «The United States and the Middle East,» in: Tareq Y Ismael, ed., The Middle East in
World Politics. A Study in Contemporary International Relations (Syracuse, N.Y.. Syracuse University
Press, 1974), pp 115-137.

شرق اوسطية (منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط)، الذي طرح عام ١٩٥١-١٩٥٢ فقد كان مصيره الفشل بسبب المعارضة المحلية في منطقة الشرق الاوسط ذاتها ومن مصر اساساً التي رأت الاقتراح وسيلة لربط المنطقة بالاستعار الغربي. هذا الفشل جعل الولايات المتحدة توجه نظرها نحو اقامة حلف بغداد في ٢٤ شباط/ فبراير ١٩٥٥. وقد تشكلت عضويته الاساسية من تركيا والعراق وبريطانيا التي انضمت الى الحلف في ٤ نيسان/ ابريل بدورها في ٣ تشرين التي انضمت في ٢٣ ايلول/ سبتمبر ١٩٥٥، وايران التي انضمت بدورها في ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩٥٥، فيها اكتفت الولايات المتحدة بالقيام بدور المراقب مراعاة منها للاعتبارات المحلية في الشرق الاوسط. مع ذلك فقد فشل حلف بغداد بسبب المعارضة السوفياتية من ناحية وبسبب ازدياد المشاعر القومية والمساعر المعادية للغرب في الوطن العربي من ناحية أخرى. واذ خرج العراق من الحلف بعد ثورته في عام ١٩٥٨ فقد اصبح يعرف حلف بغداد بعدئذ باسم منظمة الحلف المركزي (السنتو)، الذي انتهى بعد الثورة الايرانية وخروج ايران منه منذ العام ١٩٧٩.

لقد نظر الاتحاد السوفياتي الى حلف بغداد الناشىء على انه طوق يحد من توسعه في المناطق المتاخمة لحدوده مباشرة. لذلك فقد شرع بمؤازرة القومية العربية كخطوة تجاه الحد من إقامة ائتلاف موال للغرب في الشرق الاوسط، وكي يشجع البلدان العربية الأخرى على ان تنأى بنفسها بعيداً عن أي تحالف يتبناه الغرب(٧).

اما الولايات المتحدة، ففي غهار جهودها لاحتواء الاتحاد السوفياتي، ما برحت تبين للبلدان العربية خطر التوسع الشيوعي في الشرق الاوسط. الا ان غالبية العرب كانوا في ذلك الوقت يخشون اسرائيل أكثر من خشيتهم الاتحاد السوفياتي. وعندما هاجمت اسرائيل الجيش المصري في غزة في ٢٨ شباط/ فبراير عام ١٩٥٥ وانزلت به خسائر جسيمة كان الشعور العربي السائد هو «... ان الغرب، وقد زرع اسرائيل في المنطقة العربية، كان يحرم العرب تما من وسيلة الدفاع عن انفسهم ضدهاه (١٠). من هنا عقدت مصر في ايلول/ سبتمبر ١٩٥٥ صفقة سلاح بمساندة السوفيات مع تشيكوسلوفاكيا. «ودل رد فعل الغرب على صفقة الاسلحة المصرية مع الكتلة السوفياتية، على ان الغرب كان أقل اكتراناً باستقلال العرب من اهتهامه بصراعه الخاص مع الدول الشيوعية (١٠).

وكرد فعل على صدمة صفقة الاسلحة المصرية ـ التشيكية في ايلول/ سبتمبر عام

Wynfred Joshua, Soviet Penetration unto the Middle East, Strategy Papers, 4 (New York: (V) National Strategy Information Center, 1970), p. 7.

F.S. Northedge, Descent from Power: British Foreign Policy, 1945-1973, Minerva Series, 27 (A) (London: Allen and Unwin, 1974), p. 127.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه عص ١٢٨ .

المتحدة بتمويل مشروع السد العالي في مصر، الا ان الولايات المتحدة ما لبثت ان سحبت عرضها في ١٩٥٨، تموز/ يوليو ١٩٥٦ بسبب اعتراف مصر بالصين الشيوعية في ايار/ مايو عام عرضها في ١٩٠٦، وكذلك نتيجة الضغوط الصهيونية الموالية لاسرائيل في الولايات المتحدة. وردت مصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس في ٢٦ تموز/ يوليو ١٩٥٦، ثم قامت بريطانيا وفرنسا واسرائيل بالهجوم على مصر في ٢٩-٣ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٥٦. وجاء فشل هذا العدوان الثلاثي ايذاناً بنهاية النفوذ الاستراتيجي لكل من بريطانيا وفرنسا في الشرق الاوسط. وتلا ذلك اعلان مبدأ ايزنهاور في ٥ كانون الثاني/ يناير ١٩٥٧ الذي وعد بتقديم معونات اقتصادية وعسكرية الى دول الشرق الاوسط، وذلك ه . ضد عدوان مسلح صارخ من جانب أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية، ١٠٠٠. وقد انطوى المبدأ المذكور على عزم اميركا على ملء «فراغ القوة» الذي نجم عن انهيار النفوذ البريطاني والفرنسي بغية اضفاء «الاستقرار» على المنطقة ضد التدخل السوفياتي.

وقد أخذ مبدأ، او مذهب ايزنهاور على انه جزء من سياسة احتواء الشيوعية، وجرى تطبيقه استجابة لطلب من الرئيس اللبناني كميل شمعون خلال الحرب الاهلية في العام ١٩٥٨ في لبنان، اذ ارسلت الولايات المتحدة قوات من جيشها للحفاظ على الوضع القائم. الا ان المبدأ المذكور فشل بدوره بسبب المعارضة العربية السوفياتية. واذ توالت عهود الادارات الاميركية بعد ذلك، فقد استمرت سياستها تتميز بالسعي الى الاهداف الموصّلة لتحقيق المصالح الاميركية والجفاظ على الشرق الاوسط منطقة مستقرة بعيدة عن النفوذ السوفياتي المتزايد، ثم مساندة اسرائيل.

وتعكس مصلحة الولايات المتحدة في استقرار الشرق الاوسط، ويصورة جزئية، رغبتها في منع نشوب صراعات مسلحة بين العرب واسرائيل مما قد يساعد على وضع المنطقة ضمن السيطرة السوفياتية، كها ان الهم الاساسي للولايات المتحدة وحلفائها انها يتمثل في المحافظة على حقوق المرور الجوي والبحري، مع تأمين تدفق نفط الشرق الاوسط الى الاسواق الغربية. ولضهان هذه المصالح، توجهّت نشاطات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط الى صرف أنظار بلدان المنطقة عن الاعتهاد على الاتحاد السوفياتي، مع الحفاظ على سيطرة الحكومات الصديقة في الشرق الاوسط على مقاليد القوة. مع ذلك، فنحن نجد السناتور الاميركي السابق ويليام فولبرايت يعزو النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط الى اسرائيل حين يقول: « . . . لولا اسرائيل الما الروس قط أية فرصة ليضعوا موطى وعلى عدم الم على السرائيل حين يقول: « . . . لولا اسرائيل الما الروس قط أية فرصة ليضعوا موطى عدم علم على

United States [ U.S. ], Congress, House, «Address of the President of the United States: انظر (۱۰) (Dwight D. Elsenhower) on the Middle East Situation , 85th Congress, 1st session, 3 January- 30 August 1957,» (House Miscellaneous Documents, vol. 1, no. 46), pp. 1-8

الاطلاق [في الترق الاوسط]. ان الاقطار العربية \_ الرئيسية منها على الاقل \_ لم تبد قط اي استعداد لتقبل النفوذ السوفياتي، اللهم الا بسبب خشيتها من اسرائيل (١١٠).

على ان الولايات المتحدة، في غهار سعيها الى تحقيق مصالحها السياسية ـ الاستراتيجية في الشرق الاوسط، قد أثارت اكثر من سخط وخيبة أمل عربية أثرت بدورها على وضع الولايات المتحدة في الخمسينات والستينات. ان المصالح الاميركية في الوطن العربي لم يكن لها التأثير الاول على سياسات اميركا حيال الصراع العربي ـ الاسرائيلي. لقد زودت الولايات المتحدة اسرائيل معونات اقتصادية ضخمة، وبعد ذلك بمعونات عسكرية هائلة. وتبرك الباب مفتوحاً، في المقابل، امام الاتحاد السوفياتي منذ رفض الغرب بيع الاسلحة الى مصر، عام ١٩٥٥. كذلك عملت الولايات المتحدة على ابقاء ميزان القوى في المنطقة باستمرار في صالح اسرائيل: وهذا الاختلال كان في حد ذاته السبب في نشوب الحروب التي استولت فيها اسرائيل على أراض عربية. وجاء سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل سد مصر العالي في اسوان عام ١٩٥٦ ليشكل خيبة أمل قاحمة اخرى. كها عرضها لتمويل سد مصر العالي في اسوان عام (١٩٥٨) ما أضر بمكانة اميركا في الوطن كان في نزول القوات الاميركية في البنان عام (١٩٥٨) ما أضر بمكانة اميركا في الوطن العربي. بيد ان السياسات الاميركية في الشرق الاوسط خلال الخمسينات وبعد حرب المعربي. بيد ان السياسات الاميركية في الشرق الاوسط خلال الخمسينات وبعد حرب المنطقة.

ويمكن القول بعامة ان تنفيذ السياسات الاميركية في الشرق الاوسط قد صادف عدداً من المشاكل نجمت اساساً عن موقف الولايات المتحدة المسائد لاسرائيل، وعن المشاعر العربية القومية، وعن التحدي السوفياتي، ثم تحدي اسرائيل قرارات الامم المتحدة التي ايدتها الولايات المتحدة ذاتها (منها مثلاً القرار ٢٤٢). المهم ان سمعة الولايات المتحدة ظلت سيئة في معظم ارجاء الوطن العربي خلال الخمسينات وبعد عام ١٩٦٧. ورغم ان الولايات المتحدة كانت مهتمة في الخمسينات بشغل «فراغ القوة» في المنطقة، وباحتواء الصراع العربي - الاسرائيلي والنفوذ السوفياتي، الا انها لم تحقق سوى القليل من النجاح في الصراع العربي - الاسرائيلي والنفوذ السوفياتي، الا انها لم تحقق سوى القليل من النجاح في الاتحاد المسوفياتي قادراً على تحدي الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وبعد حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧ زادت خيبة أمل العرب في السياسات الاميركية التي كانت موالية لاسرائيل والتي عززت ايضاً النفوذ السوفياتي في المنطقة . . سياسياً، وديبلوماسياً، واستراتيجياً. وفيها مضت التصريحات الرسمية الاميركية تؤكد في ذلك الوقت على انتهاج واستراتيجياً. وفيها مضت التصريحات الرسمية الاميركية تؤكد في ذلك الوقت على انتهاج

Joseph J. Sisco, et al., Prospects for Peace in the Middle East: A Round Table Held on (\\) September 26, 1977 and Sponsored by the American Enterprise Institute for Public Policy Research (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Reasearch, 1977), p. 26.

سياسة متوازنة في الصراع العربي الاسرائيلي، وتؤيد مبادىء الاعلان الثلاثي الصادر في العام ١٩٥٠، الا ان التصرفات الامريكية جاءت في واقع الامر، خصوصاً في عهد ادارة جونسون، مؤيدة لاسرائيل في صراعها ضد مصالح البلدان العربية. هنالك كان السوفيات يفيدون باستمرار من أوجه التوتر بين العرب واميركا. وفي ضوء التصرفات والسياسات الامريكية في الشرق الاوسط، كادت الولايات المتحدة تقصر همها منذ الخمسينات على مواجهة «التهديد» السوفياتي للمنطقة، وكذلك على أمن اسرائيل ورفاهيتها، ثم على الحصول على نفط المنطقة وثرواتها الأخرى. وإذا كانت هذه المنطلقات قد أثرت على السياسات الاميركية حيال الصراع العربي الاسرائيلي(١٠)، فقد تعارضت ايضاً مع مصالح العرب والسوفيات على حد سواء.

ثم فشلت سياسات اميركا في الشرق الاوسط وبخاصة منذ العام ١٩٦٧ في اقرار تسوية شاملة للصراع العربي ـ الاسرائيلي. ولأن الولايات المتحدة أولت تشجيعها اساساً لتسويات جزئية، فقد لقيت هذه التسويات معارضة من جانب معظم البلدان العربية والاتحاد السوفياتي. وبعد حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣ توصل هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركية من خلال سياسة «الخطوة ـ خطوة» أو «ديبلوماسية المكوك» الى اتفاقات «فصل محدوديين القوات» مع مصر واسرائيل خلال كانون الثاني/ يناير ١٩٧٤ وايلول/ سبتمبر ١٩٧٥ في سيناء. كذلك وقعت سوريا واسرائيل في ايار/ مايو ١٩٧٤ اتفاقاً عاثلاً «لفصل القوات» (في مرتفعات الجولان) والمرائيل في ايار/ مايو ١٩٧٤ المفاقاً عاثلاً «لفصل القوات» (في مرتفعات الجولان) ١٩٧٠).

والتقى الرئيس الاميركي جيمي كارتر والرئيس المصري محمد انور السادات، ومناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في كامب ديفيد من ٥ الى ١٧ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٨ للتوصّل الى اتفاق حول الصراع العربي الاسرائيلي، واسفرت قمتهم هذه عن اتفاق للسلام(١٤٠)، أفضى بدوره الى عقد معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية في ٢٦ آذار/ مارس ١٩٧٩. الا ان اتفاقات كامب ديفيد جوبهت بالرفض من جانب مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في بغداد بين ٢ و ٥ تشرين الثان/ نوفمبر ١٩٧٨. وفي ٣١ آذار/ مارس ١٩٧٩

William Baur Quandt, Decade of Decisions. American Policy toward the Arab - Israeli Con- (17) flict, 1967-1976 (Berkeley, Calif.: University of Colifornia Press, 1977), pp. 7-9.

Georgiana G. Stevens, «1967-1977: America's Moment in the Milide East,» Middle East : انظر (۱۳) Journal, vol. 31, no. 1 (Winter 1977), pp. 1-15.

<sup>(</sup>١٤) ورد ىص اتفاق كامب دىفيد ي :

U.S., Congress, House, *The Search for Peace in the Middle East: Documents and Statements, 1967-1979*, Report Prepared for the Subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on Foreign Affairs, 96th Congress, 1st session, 1979 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979), pp. 20-24.

عادت اقطار الجامعة العربية لترفض، لدى اجتهاعها في بغداد، اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية . وقطعت البلدان العربية ، فيها عدا السودان والصومال وعهان ، علاقاتها الديبلوماسية مع مصر، وصوتت من اجل فرض مقاطعة اقتصادية عليها بسبب اقدامها على توقيع معاهدة سلام منفصل مع اسرائيل . وعندما اجتمع المؤتمر الاسلامي في فاس في المغرب خلال ١٩٧٩ ايار/ مايو ١٩٧٩ علقت الدول الاسلامية عضوية مصر في المؤتمر وشجبت معاهدة ١٩٧٩ مين مصر واسرائيل . كها أدينت المعاهدة ايضاً في قمة دول عدم الانحياز المعقودة في هافانا في ٩ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٩ .

وعادت القمة العربية المنعقدة في تونس في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٩ لترفض كلا من اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية. ويعد هذا الرفض العربي بمثابة ضربة موجهة الى السياسات الاميركية في الشرق الاوسط، اذ توحدت كلمة البلدان العربية «المعتدلة» و «الراديكالية» على نقد الولايات المتحدة لمؤازرتها المعاهدة المنفردة والسلام الجزئي بين مصر واسرائيل، كها اجتمعت كلمتها على ادانة اتفاق كامب ديفيد والمعاهدة على السواء. كذلك كان هناك صراعات على المصالح فيها يتعلق بالحالة القائمة في الشرق الاوسط. ورغم ان السياسات الاميركية قد نهضت للحفاظ على الاوضاع القائمة، الا ان العرب فهموها على انها أدوات استخدمتها امرائيل لحرمان الفلسطينيين من وطنهم وحقوقهم التي كان الرئيس كارتر قد اعترف بها في ١٦ آذار/ مارس ١٩٧٧. وهكذا رفضت اسرائيل التخلي عن الاراضي العربية التي احتلتها خلال حرب ١٩٦٧، وذلك فيها عدا سيناء التي تقرر اعادتها الى مصر بموجب معاهدة ١٩٧٩. هذا الموقف أظهر نوعاً من التواؤم بين المصالح العربية والسوفياتية في ما يتعلق بهز أسس الوضع القائم، مع رغبة السوفيات قبل كل شيء في استمرار الموقف المناهض للغرب في الشرق الاوسط.

وفي ما يتعلق بالمصالح الاميركية ، فقد كانت مباشرة هذه المصالح في الشرق الاوسط، كما في غيره من مناطق العالم، على أساس «الباب المفتوح»: ارادت الولايات المتحدة تأمين الوصول الحر والمضمون الى اسواق الشرق الاوسط والى حقول النفط، وذلك باعتبار النفط سلعة مهمة للولايات المتحدة وحلفائها. وهذه الدول جميعا يحدوها الاهتمام بالاستقرار في الشرق الاوسط وبالتقدم على طريق تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي . لكن هذه الدول ايضاً لم تندب نفسها بعد كي تتوجه مباشرة لمعالجة القضايا المحورية للصراع العربي الاسرائيلي واهمها الفلسطينيون، والاراضي المحتلة .

وعلى الصعيد الاقتصادي، تملك الولايات المتجدة مصالح متنوعة في الشرق الاوسط فهي مهتمة، كما يقول ويليام بولك بتعزيز التطور الدستوري الديمقراطي، وبقبول القيم

الغربية، وبفهم طريقة الحياة الاميركية، وما الى ذلك من سبيل (١٥). وهنا يجدر القول أن النفوذ الثقافي الشامل للغرب في الشرق الاوسط اكبر بكثير من النفوذ السوفياتي. وقد ساعدت هذه العوامل الثقافية بعامة على احراز تأثير اميركي شامل في المنطقة.

وكها ذكرنا آنفاً، فالاستقرار امر حيوي للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط. من هنا جنحت الولايات المتحدة الى مساندة تسوية سلمية في الشرق الاوسط بشرط ان تكون مقبولة من جانب اسرائيل. اما التوتر بين العرب والاسرائيليين فقد يؤدي الى حرب من شأنها ان تهدد المصالح الاميركية في المنطقة وقد تستثير مواجهة نووية مع الاتحاد السوفياتي وتلك نتيجة حهدت الدولتان في تجنبها، انطلاقاً من عدد من الاسباب والمصالح المختلفة. كذلك فالولايات المتحدة ملتزمة أمن اسرائيل. والحرب تهدد وجود اسرائيل وقد تمنع تدفق نفط الشرق الاوسط الى الغرب. وللولايات المتحدة ايضاً مصالح تجارية واستثمارية متزايدة في المنطقة ومن شأن نشوب حرب فيها ان تنجم عنه آثار بعيدة المدى، بمعنى ان حرباً من هذا القبيل ستعوق جهود الولايات المتحدة في سبيل الاستقرار الكوني الشامل، وسط عالم يتميز بسمة «الاعتماد المتبادل» من الناحية الاقتصادية. والى جانب ذلك ايضاً نشوب حرب من شأنه ان يلحق الدمار بالشرق الاوسط ذاته. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة في الحقيقة شأنه ان يلحق الدمار بالشرق الاوسط ذاته. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة في الحقيقة ان تضغط من اجل التوصل الى سلم شامل يداوي المظالم التى اقترفت فوق أرض المنطقة.

وعملت المصالح المتنامية للولايات المتحدة على زيادة تعاطيها مع امورالشرق الاوسط خلال سنوات الصراع العربي \_ الاسرائيلي، وبخاصة منذ حرب تشرين الاول/ اكتوبر 1907 التي اسفرت عن حظر نفطي عربي وما تلا ذلك من جهود اميركية للتوصل الى فصل للقوات بين مصر وسورية واسرائيل، فضلًا عن مفاوضات السلام التي دارت بين مصر واسرائيل. موجز القول ان الولايات المتحدة طورت لنفسها مصالح سياسية \_ استراتيجية واقتصادية وغيرها، على صعيد شرق اوسط مستقر. وفي ما يتعلق بالصراع العربي \_ الاسرائيلي، فان الموقف الاميركي يؤكد بعامة على استقلال اسرائيل، ومحدودية دور السوفيات ومشاركتهم في صراع الشرق الاوسط، وعلى قبول قرار مجلس الامن الرقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٧، وعلى تجنب موقف اللاسلم واللاحرب مع الصادر في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٧، وعلى تجنب موقف اللاسلم واللاحرب مع تشجيع الاطراف على مباشرة، ومن تم مواصلة المفاوضات، وعلى عدم تأييد مبدأ الاستيلاء على راض بالحرب، فضلًا عن توحيد القدس تحت ادارة اردنية واسرائيلية مشتر كة ١١٠٠٠.

William Roe Polk, *The United States and the Arab World*, 3rd ed (Combridge, Mass. Harvard (19) University Press, 1975), p. 415.

<sup>(</sup>١٦) انظر :

American Friends Service Committee, Search for Peace in the Middle East (Philadelphia, Penn American Friends Service Committe, 1979), pp. 34-35

ويعزو جون كامبل تدخل وتورط الولايات المتحدة في امور المنطقة الى اهتمام اميركا بالقضايا العالمية، والى علاقتها الفريدة والخاصة باسرائيل، بها في ذلك التزامها استراتيحية اسرائيل العسكرية وأمنها، وكذلك الى النفط العربي وتزايد اعتماد اميركا عليه مع تواصل الاهتمام الاميركي بسوية سلمية يتم التفاوض في شأنها بين البلدان العربية واسرائيل(١٠٠). الا ان هذه الغايات التي تسعى السياسة الاميركية الى تحقيقها انها تتصارع بدورها مع غايات الاتحاد السوفياتي.

#### ٧\_ السياسة السوفياتية

ما برح الاتحاد السوفياتي، شأنه في ذلك شأن الولايات المتحدة، يسعى منذ الحرب العالمية الثانية الى تحقيق مصالح «كونية» في منطقة الشرق الاوسط، مصالح سياسية استراتيجية، ومصالح اقتصادية وثقافية. وتمثلت رغبة السوفيات في الحصول على حقوق المرور خلال الطرق البحرية في المنطقة، كها أرادوا تحدي الوجود الغربي في الشرق الاوسط. لهذه الاسباب وغيرها، اتبع الاتحاد السوفياتي سياسات مناظرة تصارعت مع سياسات الولايات المتحدة ومع سياسات معظم البلدان العربية. هذا الصراع بين المصالح أضفى تعقيداً وحدة على الصراع العربي ـ الاسرائيلي واطال أمده، كها اعطاه بعداً دولياً

وبدأ الاتحاد السوفياتي في تسريع خطواته بشأن الشرق الاوسط، فبدأ يتغلغل في المنطقة خلال العشرينات. وفي العام ١٩٤٤ حاول السوفيات السيطرة على البوسفور التركي وعلى مناطق متاحمة للحدود السوفياتية، ثم جددوا ضغطهم على تركيا في العام ١٩٤٦ بالمطالبة باقليمي كارز واردهان التركيين، كما شجعوا الحرب الاهلية في اليونان بين عامي ١٩٤٤ و ١٩٤٦. وفي العام ١٩٤٦ حاول الاتحاد السوفياتي ايضاً، السيطرة على جمهورية اذربيجان القصيرة العمر، التي كان قد ساعد على اقامتها بتشجيع انفصالها عن ايران. وكانت التهديدات السوفياتية لليونان ولدول الحزام الشهالي هي السبب في اعلان الرئيس ترومان مذهبه الشهير (١٩٤٧) لاحتواء التوسع الشيوعي.

اما الاتحاد السوفيات، ففي اطار محاولته التغلغل في الشرق الاوسط، فقد بدأ بمسائدة الحركة الصهيونية في فلسطين، وامدها بالسلاح آملًا في الحلول محل النفوذ البريطاني المتداعي في المنطقة، بعدما كان ثاني دولة، بعد الولايات المتحدة، اعترفت باسرائيل أثر قيامها في ايار/ مايو ١٩٤٨:

John C Campbell, «The United States and the Arab - Israeli Conflict,» in: Robert O. Freedman, ed., (1V)

World Politics and the Arab - Israeli Conflict, Pergamon Policy Series, 31 (New York: Pergamon Press, 1979), pp. 38-41.

و في واقع الامر ساند الاتحاد السوفياتي في العام ١٩٤٨-١٩٤٨ حركة الاستقلال اليهودية ، وذلك على نقيض نهجه العقائدي المعتاد في مناهضة الصهيونية ، اذ ان ذلك يساعد على النيل من وضع بريطانيا في الشرق الاوسط. وكانت معاداة الاستعبار عند تلك المنقطة اهم لدى الاتحاد السوفياتي من معاداة الصهيونية . لكن موسكو ما لبثت ان عادت فور مولد اسرائيل الى نهجها المعتاد وشنت حملة مناهضة للصهيونية داخل الاتحاد السوفياتي ، بعدما فقد المكاسب التي يمكن اجتناؤها من دعم اسرائيل الهلام.

ويأتي هذا التغيير في الموقف السوفياتي دليلًا على ان موسكو ستساند اي طرف في صراع الشرق الاوسط تستطيع من خلاله تحقيق اهداف سياستها في المنطقة .

ومنذ وفاة ستالين في العام ١٩٥٣ ازداد نشاط الاتحاد السوفياتي وتدخله في شؤون الشرق الاوسط، وجاء خروشوف ليتخلى عن سياسة ستالين في عدم التورط النسبي في امور العالم الثالث مشجعاً في الوقت ذاته انتهاج سياسة سوفياتية أنشط وبادئاً بالشرق الاوسط. حاول السوفيات «استغلال» الفرص الجديدة، ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح، وجاء العام ١٩٥٥ ليكون عاماً تاريخياً باشر فيه السوفيات سياسة التقارب التي اعتمدوها مع العرب. وبدأوا علاقتهم بهم بتزويدهم بالمعونات العسكرية والفنية والاقتصادية، التي توجهت اساساً الى مصر ابتداء من العام ١٩٥٥ ومن ثم الى سورية (١٩٥٧)، ثم الى بلدان عربية أخرى، منها مثلًا العراق والجزائر واليمن الجنوبي وليبيا، فضلًا عن منظمة التحرير الفلسطينية . في العام ١٩٥٥ أيد الاتحاد السوفياتي مبادىء الحياد والعداء للاستعمار ومقاومة الاحتلال في الوطين العربي سعياً منه إلى تعزيز صورته في العالم الثالث. فآزر المسؤولون السوفياتيون التعاون السوفياتي ـ العربي وشبجعوه، وعارضوا سياسات الولايات المتحدة وجهودها الرامية الى ترتيب تحالفات امنية اقليمية معادية لهم، والى عقد اتفاقات ثنائية في الشرق الاوسط، بل شجعوا العرب على مناهضة هذه السياسات والجهود. أن الاتحاد السوفياتي، في غيار سعيه الى إكتساب مصداقية في الوطن العربي عارض التصريح الثلاثي (١٩٥٠) وحلف بغداد (١٩٥٥)، وعرض تمويل سد اسوان العالى، بل هدد بمهاجمة لندن وباريس تأييداً للعرب خلال العدوان الثلاثي (١٩٥٦). وعندما رفض الغرب تزويد مصر بها طلبته من السلاح بعد العدوان الاسرائيلي على غزة في ٢٨ شباط/ فبراير ١٩٥٥ بادر الاتحاد السوفياتي الى عرض تقديم الاسلحة الى مصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا:

دولم يحدت الا في أواخر الخمسينات عندما شعر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتخلي الولايات المتحددة وأوروبا الغربية عنه فيها كان يواجه اسرائيل وقد تزايدت قوتها، حينئذ اضطر الى الاتجاه نحو السوفيات طلباً للمساندة والاسلحة. وجاءت المعونات السوفياتية الى مصر لتدفع بدورها اوروبا الغربية ومن

Joshua, Soviet Penetration into the Middle East, p. 8.

ثم الولايات المتحدة الى تسليح اسرائيل، ثم بدرجة أقل بكثير، تسليح البلدان العربية المحافظة،(١١٠).

ومنذ عام ١٩٥٥ وما بعده أقام السوفيات علاقاتهم مع العرب من منطلق الافتراض بأن تدخلهم في الشرق الاوسط يرمي الى مساعدة العرب في مواجهة الاستعار الغربي بزعامة الدولايات المتحدة. ورغم ان الاتحاد السوفياتي عارض مذهب ايزنهاور (١٩٥٧) ونزول القوات الاميركية الى لبنان (١٩٥٨) تعبيراً عن تأييده للموقف العربي، الاأن الحقيقة تبقى أن الاتحاد السوفياتي أقدم على ذلك أساساً لان موسكو ارادت ان تحطم طوق المحالفات الامنية الواقع جنوبي حدودها.

وفي العام ١٩٥٨ أيد الاتحاد السوفياتي الثورة العراقية والوحدة بين مصر وسوريا واستهدفت السياسة السوفياتية المؤيدة للعرب في الشرق الاوسط، ضمن غايات أخرى، تغيير الوضع القائم في الشرق الاوسط بها يحقق مصالح الاتحاد السوفياتي. ومع أواخر الخمسينات تباعدت علاقات اميركا مع مصر وسورية وجاء ذلك اساساً نتيجة قضايا كالحياد والصراع العربي الاسرائيلي، والسياسات الثورية التي اتبعتها مصر وسوريا. ثم تدهورت العلاقات العربية الاميركية بعد عام ١٩٦٧، وان كانت قد تحسنت بعد حرب عام ١٩٧٧. هذا التباعد والتدهور في العلاقات العربية ـ الاميركية قلل النفوذ الاميركي وزاد النفوذ السوفياتي في الخمسينات والستينات. وأدى ذلك الى تقديم مساندات شاملة من الموتين الاعظم الى زبائنها في المنطقة في المجالات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية.

ورغم ان الاتحاد السوفياتي أيد مشروع تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة عام (١٩٤٧) واعترف باسرائيل (١٩٤٨)، الا انه بعد ارتباط اسرائيل بواشنطن انتهج سياسة مؤيدة للعرب في الخمسينات تعزيزاً لمركزه في الشرق الاوسط عن طريق الصراع العربي الاسرائيلي. وبعدما حقق انطلاقة قوية في هذا الاتجاه، استغل ايضاً استمرار التوتر بين العرب واميركا الناجم عن تأييد اميركا لاسرائيل، للانتقاص من الغرب بغية الحلول محل الحوجود الغربي في الشرق الاوسط ونشر نفوذه وايديولوجيته فيه بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الى العرب، مشفوعاً بالدعاية الثقافية السوفياتية. وتنفيذاً لهذه السياسة في الشرق الاوسط، سعى السوفيات الى جعل العرب يعتمدون اعتباداً كاملاً على المعونات السوفياتية، وبخاصة في المجال العسكري، فضلاً عن ان هذه المعونة كانت عصوبة لكي تحقق الاهداف السيكولوجية والسياسية والاستراتيجية للاتحاد السوفيات. "

Congressional Quarterly, Inc., The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed. (\4) by Patrica Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1979), p. 54.

George Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, 2nd ed. (Washington, D.C.: American (Y•) Enterprise Institute for Public Policy Research [AEIPPR] 1974), p. 145.

وجماءت هزيمة العرب عام ١٩٦٧ وما تلاها من موقف اميركي مؤيد لاسرائيل لتدعيم النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط على نحو ما يشهد به اعتباد مصر وسوريا الديبلوماسي والعسكري على الاتحاد السوفياتي. ولا مراء في أن التطورات والمواقف في الشرق الاوسط يمكن ان تغير ادوار القوتين العظميين، كما تبدل ما تتمتع به هاتان القوتان من نفوذ شامل على صعيد المنطقة: وقد حدث فعلًا ان ساعدت الاتحاد السوفيات على أن يكسب لنفسه دوراً مؤثراً للغاية في الشرق الاوسط(٢١). وبعد العام ١٩٦٧ تصاعد التعاون السوفياتي العربي ليسفر عن معاهدات متبادلة للصداقة والتعاون وقعها الاتحاد السوفياتي ومصر في آذار/ مارس ١٩٧١، ومع العراق في ٩ نيسان/ ابريل ١٩٧٢ (عادت سوريا فوقعت مع الاتحاد السوفياتي معاهدة صداقة وتعاون في ٨ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٨٠). وعلى الصعيد العسكري ارسى السوفيات بعد العام ١٩٦٧ دعائم وجودهم العسكري الكبير في البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي (٢٢). ويبدو ان السوفيات كانوا قد عقدوا العزم على فرض السيطرة، وممارسة النفوذ القوي على طرق النفط عبر الخليج العربي والبحر الاحمر. وقد دللوا اخيراً على هذا الهدف من خلال سياساتهم المتبعة في القرن الافريقي، اضافة الى مواقفهم المناهضة للغرب حيال إيران واليمن الجنوبي، فضلًا عن «غزوهم» لافغانستان (٧٧ كانون الاول/ ديسمر ١٩٧٩)(٢٠). وفضلًا عن رغبة الاتحاد السوفياتي في فرض النفوذ على حقول نفط الشرق الاوسط بغية الحصول على حاجاته النفطية في المستقبل، فهو يريد ايضاً التأثير على تدفق النفط إلى الاسواق الغربية.

ومن العوامل التي سهلت للسوفيات أوجه التقدم، وقد احرزوها على الصعد السياسية والديبلوماسية والاستراتيجية خلال الخمسينات والستينات، قيام نظم عربية ثورية

Yair Evron, *The Middle East Nations, Superpowers and Wars*, International Relations (Y1) Series, 5 (New York: Praeger, 1973), p. 144

<sup>(</sup>٢٢) للاطلاع على نمو المحرية السوفياتية في البحر الأبيض المتوسط، انظر:

C.B. Joynt and O.M. Smolansky, *Soviet Naval Policy in the Mediterranean*, Research Monograph, 3 (Bethlehem, Penn · Lehigh University, Department of International Relations, 1972), and Edward N. Luttwak and Robert G. Weinland, *Sea Power in the Mediterranean · Political Utility and Military Constraints, Superpower Naval Diplomacy in the October 1937 Arab Israeli War: A Case Study*, Washington Papers, vol. 6, no. 61 (Beverly Hills, Calif., Sage Publications, Inc., 1979).

<sup>(</sup>٣٣) يعتبر الاتحاد السوفياتي ان تدحله العسكري في افعانستان ، هو نوع من المساعدة القانونية المشروعة، وتصرف يتفق وميثاق الأمم المتحدة ( المادة ٥١ ) التي تعطي للدول حق الدفاع الجماعي . كما يتفق ومعاهدة الصداقة السوفياتية ـ الافغانية الموقعة في ٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٨ ( المادة ٤ ) . انظر .

David K Willis: «Russia Troops to Stabilize Southern Border: SALT Hurt?» Christian Science Monitor, (31 December 1971), pp 1 and 7, and «Soviets Pack Tough Propaganda with Their Afganistan Punch,» Christian Science Monitor, (3 January 1980), p. 7.

ووطنبة، منها مثلاً ما قام في مصر وسورية. لقد تساس القطران الى اتباع سياسة معادية للغرب والى مشاركة الاتحاد السوفياتي في بعض القيم الاشتراكية والثورية، عما أدى الى تشجيع المشاعر الثورية في الوطن العربي. وقد ساعدت سياسات الغرب الموالية لاسرائيل على طرح الاتحاد السوفياتي بصفته الحليف البديل لبعض البلدان العربية، وبخاصة بعد العام المعرب الأمر الذي لقي معه الاتحاد السوفياتي ترحيباً في الشرق الاوسط، ثم جهدت السياسات السوفياتية الحصيفة في مضاعفة المنافع السوفياتية المجتناة من وراء اخطاء الغرب في المنطقة في الخمسينات، ومن ذلك مثلاً رفض الغرب تمويل مشروع سد أسوان العالي أو بيع اسلحة الى مصر، ناهيك عن العدوان الثلاثي في العام ١٩٥٦، وصفوة القول ان الاتحاد السوفياتي ه . . . عاش على حساب المشاكل المتفجرة القائمة في الترق الاوسط، واكتسب شعبية في الوطن العربي بها دأب عليه من تأييد للمواقف العربية في الامم المتحدة، واكتسب شعبية في الوطن العربي بها دأب عليه من تأييد للمواقف العربية في الامم المتحدة، على دعم المصالح السوفياتية الاستراتيجية والايديولوجية، وأتت بقوة السوفيات ومكانتهم على دعم المصالح السوفياتية الاستراتيجية والايديولوجية، وأتت بقوة السوفيات في المنطقة من منظور لعبة الصفر (Zero-Sum game)، لاصبح الخاسر حتى العام ١٩٧٣ هو العالم الغربي، ولا سيها الولايات المتحدة.

واذ كان السوفيات يسعون الى تحقيق مصالحهم السياسية ـ الاستراتيجية في الشرق الاوسط، فقد عملوا ابتداء من الخمسينات على ان يعترفوا انفسهم بالتطلعات التي كانت تشكل جوهر القومية العربية، الا وهي نضال العرب ضد بقايا الاستعار الغربي (اسرائيل مثلاً)، وجهودهم المبذولة في سبيل تنمية الاقطار العربية، فضلاً عن سعي العرب الدائب الى تحديث الهيكل الاجتهاعي والسياسي للمجتمعات التي يعيشون فيها(٢٠).

Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 56 (Yo

وحول التوسع السوفياتي في الشرق الأوسط ، انظر :

Tareq Y. Ismael, «The Soviet Union and the Middle East,» in: Ismael, ed., The Middle East in World Politics: A Study in Contemporary International Relations, pp. 94 114.

Samuel Shepard Jones, *America's Role in the Middle East*, ed by Martha J. Porter (River (Y1) Forest, Ill.: Laidlaw, [ c1963] ), p. 50

ويذكر جيمس اكينز ، سغير الولايات المتحدة السابق ، ان « هناك دليلاً كافياً على أن الاتحاد السوفياتي يتحرك خلال ابواب مفتوحة امامه : الولايات المتحدة تؤيد اسرائيل ، فيا على الاتحاد السوفياتي إلا ان يدافع عن حقوق الفلسطينيين حتى يكتسب ثقة المسلمين . الولايات المتحدة تسلح اسرائيل فيبادر الاتحاد السوفياتي لتسليح سوريا والعراق . الولايات المتحدة تسحب تمويلها لسد اسوان فيبني الاتحاد السوفياتي السد . هكذا يببط الفوذ الاميركي ويصحد النفوذ السوفياتي ». انظر :

James E. Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» in: American Foreign Policy Institute, *The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security* (Washington, D.C.: American Foreign Policy Institute, 1979), p. 94

وتنطوي المصالح الاقتصادية السوفياتية على التأثير في الشرق الاوسط بغية حرمان الغرب من النفط العربي، بل ان الاتحاد السوفياتي نفسه قد يحتاج الى نفط الخليج العربي. واذ تحدوه مصالح تجارية في المنطقة، فهو يريد ان تعتمد عليه دول الشرق الاوسط في تجارتها. اخيراً يتطلع الاتحاد السوفياتي الى مجتمعات الشرق الاوسط كي تتبنى شكلاً من اشكال الاشتراكية الموجهة على غرار ما هو قائم لديه. مع ذلك فلا سبيل الى القول بأن الاهداف السوفياتية في المنطقة قد تحققت بأكملها.

في ما يتعلق بمصالح الاتحاد السوفياتي الثقافية (العقائدية) فهدفه يقضي بنشر قيمه الاشتراكية ـ الشيوعية في الشرق الاوسط بوسائل شتى، بها في ذلك الاعهال العسكرية (المثل على ذلك غزو افغانستان). وما نشره لمراكز ثقافية في بعض دول الشرق الاوسط او دعائية، أو المؤلفات التي يروجها، أو المنح الدراسية المقدمة الى طلاب عرب ليدرسوا في الاتحاد السوفياتي أو الدعوات التي يوجهها الى افراد بارزين في المنطقة لزيارة الاتحاد السوفياتي، وغير ذلك، سوى وسائل تستخدم لنشر الثقافة السوفياتية واسلوب حياتهم. ويأمل السوفيات ايضاً في التأثير على ضباط في جيوش بعض الاقطار العربية، للقيام بثورات في اقطارهم. ويحاول السوفيات ايضاً، من خلال مناصريهم مباشرة تحويل الجماهير في اتجاه راديكالي وتدعيم الاحزاب الشيوعية في الشرق الاوسط. بيد انهم لم يحققوا من النجاح سوى النزر اليسير اذا ما قورن بنجاح الغرب، في نشر قيمه الثقافية.

وتهتم موسكو بالسلام والاستقرار في الشرق الاوسط، شريطة ان يخدم هذان الهدفان الغايات السوفياتية. ويستطيع الاتحاد السوفياتي بحكم علاقاته مع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية وبلدان عربية اخرى، التأثير في جهود السلام في الشرق الاوسط. لقد انتقد السوفيات مشلاً ما اسفرت عنه اتفاقات كامب ديفيد ودعموا سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ودول «السرفض» الأخرى على معارضة كامب ديفيد. وانتقدوا ايضاً معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية (١٩٧٩) بوصفها مجرد اتفاق جزئي. وهم يعتبرون ان أي شيء يحدث في الشرق الاوسط يمكن ان يؤثر على بلادهم. فمثلا، عندما دعا الرئيس كارتر في آب/ اغسطس ١٩٧٨ الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيغن لمحضور في آب/ اغسطس ١٩٧٨ الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيغن لمحضور في آب/ اغسطس ١٩٧٨ الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيغن المشيوعي في ٣ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٥ كتبت البرافدا صحيفة الحزب الشيوعي في ٣ ايلول/ سبتمبر تقول: «ليس من نافلة القول ان نتذكر ان الشرق الاوسط منطقة متاخمة مباشرة في ٣ ايلول/ سبتمبر تقول: «ليس من نافلة القول ان نتذكر ان الشرق الاوسط منطقة متاخمة مباشرة بلكاد السوفياتي ولبلدان أخرى ضمن المنطقة الاشتراكية. والاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يكون غير مبال بللتحاد السوفياتي ولبلدان أخرى ضمن المنطقة الاشتراكية. والاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يكون غير مبال بالسار الذي سوف تتخذه الاحداث في المنطقة الاشتراكية.

Congressional Quarterly, Inc., The Middle East. U.S. Policy, Israel, Oil and the: وردت في (٢٦) Arabs., p. 58.

واذ يريد السوفيات تجنب الحروب التي لا يستطيعون السيطرة عليها، فقد يوافقون على حلول سلمية، لكنهم قد لا يضغطون من اجل حل يعارضه بشدة اصدقاؤهم من العرب. لكن اذا ما وافق اطراف الصراع كافة على تسوية شاملة فقد لا يقف السوفيات في طريقها. والموقف السوفيات العام من الصراع العربي ـ الاسرائيلي يشمل بصورة عامة القبول بدولة اسرائيل وتأييد قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم ٢٤٢، مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية المشروعة والتسوية الشاملة(٢٠٠). بيد ان السياسة السوفياتية تبدو في واقع الامر وكأنها تحبذ اوضاع اللاسلم واللاحرب بحيث يمكن للسوفيات ان يهارسوا مزيداً من التدخل في الشرق الاوسط مع تحقيق مصالحهم السياسية والاستراتيجية. ان الاتحاد السوفياتي مهتم بحسروب الشرق الاوسط التي تكون مقتصرة في نطاقها على العرب والاسرائيليين، لانه يريد تجنب اي مواجهة سوفياتية ـ اميركية تتعارض مع مصالحه في المنطقة. ولأن السوفيات يؤيدون وجود اسرائيل فهم لا يريدونها مهزومة في حرب، بل قد يريدون بالأحرى حالة من التوتر تقوم بين العرب والاسرائيليين بها يتيح لهم تحقيق غايات يريدون بالأحرى حالة من التوتر تقوم بين العرب والاسرائيليين بها يتيح لهم تحقيق غايات سياستهم في الشرق الاوسط.

ومع كل ما قطعه الاتحاد السوفياتي من اشواط في المنطقة بالنسبة الى ما قطعته الولايات المتحدة منذ الخمسينات، الا انه لم ينج من عقبات كأداء اثرت في دوره في المنطقة. ففي اعقاب حرب ١٩٦٧ مباشرة، شرع العرب بعامة يتساءلون عن مدى اخلاص السوفيات ورغبتهم في تزويدهم بالاسلحة المتقدمة التي تضاهي المعدات الاميركية الاكثر تقدماً والتي تملكها اسرائيل. وبسبب تقاعس الاتحاد السوفياتي عن تقديم الاسلحة المطلوبة لمصر، فضلاً عن محاولاته المتدخل في شؤون مصر الداخلية بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، فقد ابعد خبراؤه العسكريون من مصر في ١٨ تموز/ يوليو ١٩٧٧، ومن ثم أنهى العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون الموثق بين الطرفين في آذار/ مارس ١٩٧١، وقبل ذلك سقطت مكانة الاتحاد السوفياتي في السودان عندما ساندت موسكو في العام ١٩٧١ انقلاباً شيوعياً مناهضاً للرئيس جعفر النميري. وفي أواخر ربيع العام ١٩٧٧ ابعد الاتحاد السوفياتي من السودان نتيجة تدخله المستمر في شؤون البلاد الداخلية.

اضافة الى ان الشيوعية، كطريقة للحياة ما زالت تصادف مقاومة من جانب اغلبية الانظمة العربية المحافظة والثورية على السواء لهذا تعرض اعضاء الاحزاب الشيوعيه في الوطن العربي للسجن، بل وللاعدام (٢٨). وقد أعرب الاتحاد السوفياتي، في مناسبات عدة، عن

American Friends Service Committee, Search for Peace in the Middle East, pp. 33-34. ( ٢٧) انظر : (٢٧) وجهت اليهم تهمة الخروج على القانون المتعارف عليه طويلًا ، اللَّذِي يحرم على غير البعثيين تنظيم ( ٢٨) وجهت الماحة العراقية . انظر :

<sup>.</sup>Thomas W. Lippman, «Soviet - Iraqi Ties Seen Eroding,» Washington Post, (8 June 1978), p. A17.

خيبة امله في شأن معاملة السيوعيين في الوطن العربي، ومع ذلك كان يتعين عليه سحب احتجاجاته تلك، خشية أن يفقد موطىء قدم له هنا او هناك في المنطقة.

اما رد الفعل السوفياتي بالنسبة الى حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣ فقد جاء غتلطاً، كانت موسكو تشكك قي هذه الحرب تم ما لبثت ان اولتها تأييدها. لقد أفاد السوفيات من الحرب عندما فرض العرب حظرهم المفطي ضد الدول التي كانت تؤيد اسرائيل في تلك الفترة، ثم شجعوا الحظر كسياسة مناهضة للاستعمار. وينظر فريدمان الى انهاء حظر النفط بعد اشهر قليلة من اعلانه بوصفه هزيمة مؤثرة للاتحاد السوفياتي(٢٩). « . . لقد طرأ صعف طفيف على موقعه الشامل في العالم العربي مند العام ١٩٧٣ بالمقارنة مع انطلاقته الحاسمة خلال الخسيات، ٢٠٠٠.

كان هماك قضايا لم يقدرها السوفيات حق قدرها في الوطن العربي ولكنها خلفت أثرها على سلوكهم في الترق الاوسط، منها قضية القومية العربية، ونزوع العرب نحو الوحدة، وحساسيتهم ازاء سيطرة السوفيات والغرب ايضاً. فليس هماك ما يعلو على المعارضة الشعبية ضد الهيمنة في المنطقة، فضلًا عن الاتجاه الثقافي لاغلبية المثقفين في الشرق الاوسط الذي ينزع بهم محو الغرب(١٦). كذلك ثمة صراع بين مصالح السوفيات ومصالح العرب، فالمصالح الاقتصادية العربية مثلًا، كما يقول كامبل، ولا سيما مصالح الدول المنتجة للنفط قربتهم من الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى. ثم يلاحظ كامبل ايضاً ان الصراعات المحلية في الشرق الاوسط لا يمكن النظر اليها على أساس متوالية الطرف التقدمي والطرف الرجعي على نحو ما يفعل السوفيات(٢٦). كما ان السوفيات لم يساعدوا العرب على تحقيق نصر حاسم على اسرائيل (٣٦٠). ولم يزودوهم بالاسلحة الهجومية اللازمة لتحقيق مثل هذا النصر. لذلك بقي العرب أضعف عسكرياً في مواجهة الاسرائيليين. وهذا لتحقيق مثل هذا النصر. لذلك بقي العرب أضعف عسكرياً في مواجهة الاسرائيليين. وهذا الخلل في التوازن دفع الطرفين الى اعتباد طريق العنف. ولما كان السوفيات قد رفضوا تسليح مصر منذ العام ١٩٧٧، فقد تضاءل النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط، كذلك أفضى مصر منذ العام ١٩٧٧، فقد تضاءل النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط، كذلك أفضى

Robert O. Freedman, Soviet Policy toward the Middle East Since 1970 (New York Praeger, (Y4) 1975), p. 140

Michael C Hudson, "The Middle East," in. James N. Rosenau, Kenneth W Thompson and Gavin (\*\*\*)
Boyd, eds., World Politics An Introduction (New York Free Press, 1976), p. 481.

Lanczowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 162. (T1)

John C. Campbell, "The Soviet Union in the Middle East," Middle East Journal, vol 32, no. 1 (YY) (Winter 1978), p. 6.

<sup>(</sup>٣٣) هناك بعض القرائى مأنهم ( السوفيات ) زودوا المصريين والسوريين عام ١٩٦٧ بمعلومات زائفة حول تحركات القوات الاسرائيلية ، مما أدى ولو حزئياً الى اطلاق الرئيس عبدالناصر لتصريحاته المنذرة بالحرب والتي أفصت في المهاية الى هجوم اسرائيل على مصر ( وسوريا ) . الطر :

Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p. 109.

دعم السوفيات لحركة الاكراد في العراق قبل العام ١٩٧٠، فضلاً عن هجرة اليهود من الاتحاد السوفياتي الى اسرائيل، الى خلق المزيد من المشاكل للسوفيات في المنطقة. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت، من جانبها ايضاً، قرار مجلس الامن الرقم ٢٤٢ الذي وافق عليه الاتحاد السوفياتي. هكذا يجد الاتحاد السوفياتي نفسه في الشرق الاوسط وهو يتعامل مع صراعات مختلفة، منها الصراع العربي الاسرائيلي، والصراعات العربية للعربية، فضلاً عن صراعات الاتحاد السوفياتي ذاته مع الصين والولايات المتحدة. لقد صدّت طبيعة بلدان الشرق الاوسط المتمسكة بسيادتها الضغط السوفياتي وأعاقت تنفيذ سياساته فيه (٢٥٠). كذلك فأهل الشرق الاوسط يجتذبهم المستوى المتفوق للتكنولوجيا الغربية على التكنولوجيا السوفياتي، عما جعلهم يتفاعلون تجارباً مع الولايات المتحدة بأكثر مما يتفاعلون مع الاتحاد السوفياتي.

واذ يقدّر كامبل مدى صعوبة تحديد هدف السوفيات الطويل الامد حيال الشرق الاوسط، فهو يبين عدداً من الاعتبارات العامة التي يمكن على أساسها تحليل المصالح

Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 161 (TE)

Robert O. Freedman, «The Soviet Union and the Arab - Israeli Conflict,» in: Freedman, ed., World (Te)
Politics and the Arab-Israeli Conflict, p. 54.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه.

Hudson, «The Middle East,» p. 480.

السوفياتية في المنطقة على المدى الطويل. وتشمل هذه المصالح الاهمية العسكرية والجغرافية للشرق الاوسط بالنسبة الى السوفيات وأغراضهم الدفاعية والهجومية. ان الاتحاد السوفياتي بصفته قوة كبرى قد حاول منذ الستينات، كها يقول كامبل، التوسع في المنطقة بسبب عوامل عالمية شاملة، فالتنافس السوفياتي مع الولايات المتحدة في المنطقة جزء من الميزان العالمي، والعلاقات العالمية تؤثر على السياسات السوفياتية فيها بسبب التفاعل بين قضايا دولية أخرى وبين الوضع الخاص فيها. كها ان المصالح السوفياتية مطروحة بشكل تسبق فيه الايديولوجية في المنطقة الافتراض المطروح بأن قوى الاشتراكية والتقدم سوف تفوز في نهاية المطاف على قوى الاستعار والرجعية أياً يكن الامر. يذكر كامبل ايضاً ان الاتحاد السوفياتي المطلقة، الا ان يكون قوة محافظة ولا يريد المخاطرة بمصالحه بخوض اي حروب في المنطقة، الا انه لا يريد استقرار المنطقة في الوقت نفسه، اللهم الا اذا كان يستفيد من هذا الاستقرار (٢٠٠).

لقد كانت السياسة السوفياتية في الشرق الاوسط سياسة نفعية ، اذ استغل الاتحاد السوفياتي التطورات والاتجاهات الاقليمية وتلاعب بها الى حد ما كي ينال من النفوذ الغربي(٣) ، ومع ذلك فدوره في مفاوضات سلام شامل دور مهم . «ان اي تسوية سلمية شاملة في الشرق الاوسط لا بد من ان تشمل الاتحاد السوفياتي ه . وكها يقول كامبل ، فدور الاتحاد السوفياتي في جهود السلم في الشرق الاوسط دور مهم بحكم مركزه القانوني كطرف شارك في اصدار قراري مجلس الامن الدولي الرقم ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وموقعه كمشارك ايضاً في رئاسة مؤتمر جنيف ، فضلاً عن علاقاته العالمية بالولايات المتحدة "" . فضلاً عن ذلك ، فالاتحاد السوفياتي هو مورد الاسلحة الرئيسي الى بعض البلدان العربية . انطلاقاً من هذه العوامل اصدرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في اول تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٧ بياناً مشتركاً يدعو الى تسوية سلمية شاملة ودائمة في الشرق الاوسط "" .

وطبقاً لما يقول سمولانسكي، فان اشراك الاتحاد السوفياتي في مفاوضات السلام ينطوي على مزايا شتى. فهو يتيح: أولاً تلافي تقويض السوفيات لمفاوضات السلام، وثانياً يمكن ان يضفي مسحة الاعتدال على القوى «الرافضة» و «الراديكالية» ويحسّن فرص السلام ويقلل من نفوذ موسكو في الشرق الاوسط بعد تسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي.

Campbell, «The Soviet Union in the Middle East,» pp 3-4. (TA)

Freedman, Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970, p. 6. (74)

Akıns, «Saudi Arabıa, Soviet Activities, and Gulf Secunty,» p. 108 (£ ')

Campbelt, «The Soviet Union in the Middle East,» pp 1-2 ({ 1}) انظر نص البيات في : (£ 1)

U.S., Congress, House, The Search for Peace in the Middle East: Documents and Statements, 1967-1979, pp. 159-160.

واذا كان موقف الاتحاد السوفياتي يتسم بالضعف حاليا في المنطقة ، فقد يساعد على تحقيق السلام في سبيل تحسين صورته على صعيدها . انه ، باشتراكه في مفاوضات السلام ، يستطيع الحصول على مكانة متكافئة كقوة عظمى في الشرق الاوسط بها يساعد على تقليل فرص التصادم العسكري . يشير سمولانسكي ايضاً الى ان الاتحاد السوفياتي عامل من عوامل المعادلة العربية ـ الاسرائيلية وهو يريد الاعتراف بمساواته في الدور وفي المصالح في أي ترتيب اقليمي يمكن التوصل اليه في الشرق الاوسط . ويستطرد سمولانسكي موضحاً اهمية المشاركة السوفياتية في اي اتفاقات دولية تتعلق بحرية الملاحة في المرات المائية الدولية في المنطقة ، وكذلك بالضهانات التي تكفل السلام والسيطرة على تدفق الاسلحة الى المنطقة ،

ان نفوذ القوتين الاعظم في الشرق الاوسط كبير. وان الدورين الاميركي والسوفياتي من شأنها اضفاء الاستقرار أو عدم الاستقرار على المنطقة. وتبقى آفاق السلام بعيدة في الشرق الاوسط بغير استجابة هاتين القوتين لمطالب وطموحات ابناء المنطقة الذين طالما عانوا ضروب الظلم، والذين تجمعهم مشاكل سياسية واقتصادية واجتهاعية وعرقية واحدة. ولقد سبق ويليام كواندت الى التنبيه الى ان اي سياسة فعالة لا بد من ان تعكس الحقائق التي يعيشها ابناء الشرق الاوسط بدلاً من ان تعكس علاقات التنافس بين تينك القوتيين النا لللك لا ينبغي اللجوء الى اتباع النهج الترابطي في علاقات القوتين الاعظم، بالنسبة الى منطقة الشرق الاوسط القوى الاوروبية الرئيسية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا أخرى في الشرق الاوسط للقوى الاوروبية الرئيسية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا الغربية)، تجعلها تركز اهتهامها على التوصل الى تسوية شاملة للصراع العربي ـ الاسرائيلي فاذا ما ازدادت ثقة معظم اقطار الشرق الاوسط بتلك القوى الاوروبية، فأنها ستشكل عاملاً مساعداً في اطار تسوية شاملة في المستقبل، تقوم على اساس الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية والتوصل الى حقوق الفلسطينين المشروعة في فلسطين.

### ٣- المواقف الاميركية والسوفياتية الراهنة في الشرق الاوسط

ان السياسات والتفاعلات المتصارعة للدولتين الاعظم في الشرق الاوسط تدل أساساً

O.M. Smolansky, «The United States and the Soviet Union in the Middle East,» in: Grayson Kirk and ( £ \( \gamma \))
Nils H. Wessell, eds., The Soviet Threat: Myths and Realities, Proceedings of the Academy of Political Science, vol 33, no 1 (NewYork: Academy for Political Science, 1978), pp. 102-104.

Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1967- (11) 1976, p. 299.

Smolansky, «The United States and the Soviet Union in the Middle East,» p. 101. ({\$\phi})

على المصالح الاقليمية والعالمية المتنافسة لهاتين القوتين. ومنذ سنوات الحرب الباردة ، عملت المنافسة الاميركية ـ السوفياتية على تقسيم الوطن العربي الى معسكر موال لاميركا ، ومعسكر آخر موال للسوفيات. وبهذا تم استقطاب الاطراف الداخلة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي. ثم عمدت كل دولة من الدولتين الى امداد الموالين لها بالدعم المعنوي والسياسي والاقتصادي والعسكري ، الامر الذي ساعد على زيادة حدة الصراعات المحلية المسلحة في الشرق الاوسط. ولقد ظلت المدولتان تمارسان تأثيرهما على سياسات المنطقة واوضاعها العسكرية بحكم ما تقدمانه من اشكال المعونة. لكن اسرائيل ظلت من الناحية العسكرية تتمتع بوضع أقوى من الملدان العربية مجتمعة ، مما زاد في حدة الصراع العربي لاسرائيلي (١٤). كذلك لم يسفر الانفراج الدولي في السبعينات الاعن أثر ايجابي ضئيل بالنسبة الى صراعات الشرق الاوسط ، اذ ان القوتين اكدتا على اهمية الاستقرار للمنطقة ، لاسباب خاصة مختلفة عن تلك التي تحدو القوى الاقليمية ذاتها .

وكها تبين آنفاً، ظل احتواء التوسع السوفياتي منذ صدور مذهب ترومان، هو الهدف الاميركي الرئيسي في الشرق الاوسط. وأدى ذلك الى تعرض العلاقات الاميركية السوفياتية الى ضروب من المنافسات والخصومات والمواجهات. وقد تعاصرت النشاطات الاميركية الرامية الى منع التغلغل السوفياتي في المنطقة، مع دعم اميركي ضخم لاسرائيل، وبخاصة منذ العام ١٩٦٧. ولم يؤد هذا فقط الى دعم المركز السوفياتي في المنطقة، ولكنه أضفى مزيداً من التعقيد على العلاقات العربية ـ الاسرائيلية والعلاقات العربية ـ الاميركية . فمن الناحية الاستراتيجية، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات ودية مع معظم الدول المنتجة للنفط، ومع الدول التي تسيطر على طرق النفط البحرية، وباستثناء ايران التي الدول المنتجة للنفط، ومع الدول التي تسيطر على طرق النفط البحرية، وباستثناء ايران التي المنام المنان أولايات المتحدة بعد ثورتها الاسلامية التي اسقطت الشاه (محمد رضا جهلوي) في العساط/ فبراير ١٩٧٩ ثم ما لبثت قوى الثورة الايرانية ان استولت على مقاليد الامور في الاسلامية رسمياً بعد استفتاء شعبى .

على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، كانت الولايات المتحدة ناشطة في مفاوضات السلام التي اعقبت حرب ١٩٧٣ في الشرق الاوسط، والتي اسفرت عن اتفاقي فصل القوات (١٩٧٤-١٩٧٥)، واتفاق كامب ديفيد (١٩٧٨)، ثم معاهدة السلام المصرية ــ الاسرائيلية (١٩٧٩). الا أن معظم البلدان العربية نظرت الى نشاطات اميركا السلمية

Philip J Farley, Stephen S. Kaplan and William H Lewis, Arms Across the Seu (Washing- : انطر ( £٦) ton, D C.: Brookings Institution, [ °1978 ] ), pp 83-87.

هذه على انها تستهدف التوصل الى معاهدات جزئية تقسم العرب وتتجاهل القضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الصراع العربي ـ الاسرائيلي، كما تحول دون امكانات تحقيق تسوية شاملة لهذا الصراع (١٤٠٠) من هنا اعلن العرب (ما عدا مصر) معارضتهم للنشاطات السلمية الاميركية . ولا سيها اتفاق كامب ديفيد (١٩٧٨) والمعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية (١٩٧٨).

ويمكن في الواقع، ان نلمح عدم الارتياح العربي للسياسة الاميركية المتعلقة بالصراع العربي ـ الاسرائيلي في ردود الفعل غير المؤيدة التي ظهرت في الفترات الاخيرة وبخاصة من جانب بلدان الخليج العربي ازاء «مذهب كارتر» المتعلق بالخليج. ففي ٢٣ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٠، قام الرئيس الاميركي جيمي كارتر رداً على التدخل العسكري السوفياتي في افغانستان، ومن جانب واحد، برسم معالم سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بعمل عسكري يتم في المستقبل في حالة اقدام اي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج (١٩١٠). وإذ اكدت ادارة كارتر على التهديد السوفياتي الشيوعي لأمن الخليج، فقد توقعت حينشذ من البلدان العربية ان ترص صفوفها خلف الخطوة الاميركية المناهضة للتهديد السوفياتي وعرضت عليها التوصل الى محالفة غير رسمية مناهضة للسوفيات تفسح في المجال لوجود عسكري اميركي في المنطقة. لكن هذه الجهود لم تجد سبيلها الى النجاح في المجال لوجود عسكري اميركي في المنطقة. لكن هذه الجهود لم تجد سبيلها الى النجاح العربانية التوسعية انها يمشل تهديداً مباشراً وآنياً على امنهم بأكثر مما يشكله الاتحاد السوفياتي ولقد اصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ السوفياتي ولقد اصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ السوفياتي ولقد اصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ

<sup>(</sup>٤٧) المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية الموقعة في العام ١٩٧٩ مثل حيد في هذا السياق . للاطلاع على تحليل مقدى للمعاهدة ، انظر :

Jesse A Helms, Washington's Bankrupt Middle East Policy," in: American Foreign Policy Institute, *The Impact of the Inanian Events Upon Persian Gulf and United States Security*, pp. 183-195.

<sup>(</sup>٤٨) جاء مذهب كارتر موجها أساساً ضد الاتحاد السوفياتي . وينص المذهب على أن « . . . اي محاولة من جانب قوة خارجية لحيازة السيطرة على منطقة الحليج ( الفارسي ) سينظر اليها بوصفها عدواناً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الاميركية ، وهذا العدوان سيصار الى قمعه باي وسيلة ضرورية ، بما في ذلك القوة العسكرية ع . يا ي المساورية ، بما في ذلك القوة العسكرية ع . المساورية ، المساورية ، المساورية العسكرية ع . يا ي المساورية المساورية المساورية المساورية ، بما في ذلك القوة العسكرية ع . المساورية المساورية المساورية بما ي المساورية المساورية

<sup>(</sup>٤٩) توصحت هذه النقطة وغيرها بواسطة نائب الاميرال مارمادوك باين (Marmaduke Bayne) الدي قاد القوة المبحرية الاميركية الخاصة بالشرق الأوسط حتى العام ١٩٧٧ ، وكذلك من جانب هشام شرابي ، الأستاذ بجامعة جورج تاون ، ومايكل هدسون (Michael Hudson) ، مدير مركز تلك الجامعة للدراسات العربية المعاصرة ، والعميد بيتر كروغ (Peler Krogh) ، من مدرسة الخدمة الخارجية لجامعة جورج تاون . بعد عودتهم من جولة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ، طرح هؤ لاء الخبراء الاميركيون النتائج العامة التي توصلوا اليها في ٣ شباط/ فبراير ١٩٨٠ في واشنطن ، العاصمة . وخلصوا الى أن تواجه اسرائيل في =

طاف جون فوستر دالاس وزير خارجيتهم الاسبق في انحاء الشرق الاوسط عام ١٩٥٣. ولدى عودته لاحظ ان العرب كانوا «يخشون الصهبونية أكثر من خشيتهم الشيوعية» وأضاف ان العرب كانوا قلقين «خشية ان تصبح الولايات المتحدة هي الظهر المساند للصهبونية التوسعية» (٥٠٠).

ومن المفارقات ان الولايات المتحدة هي التي هددت حتى الآن باحتلال حقول نفط الخليج في غيار محاولتها في الوقت نفسه اقناع بلدان الخليج العربية بالأخطار السوفياتية المحتملة وبالحاجة الى بذل جهود عربية \_ اميركية مشتركة للعمل في سبيل أمن الخليج . وفي هذا المجال يقول السفير الاميركي السابق اكينز:

ولا ينبغي ان نسى ان البلد الوحيد الذي هدد علانية بغزو بلاد العرب هو الولايات المتحدة ذاتها. وطالما أطلق متل هذه التهديدات مسؤولون امريكيون في اوائل العام ١٩٧٥، ثم استمرت هذه التهديدات باشكال شتى خلال عهود نيكسون/ فورد/ كيسنجر. ولم تسفر البيانات الصحافية وقتها سوى عن سيل من الانباء والمقالات المشورة في المجالات، عام ١٩٧٥ (وهو سيل لا يزال مستمراً) وكلها تدور حول استحسان حل مشاكل الطاقة التي نعانيها، اضافة الى مشاكلنا السياسية في الشرق الاوسط وامكان ذلك من خلال استبلائنا على حقول النقط العربية الرئيسية ا

ولما كانت هذه الجوانب المتضاربة والمتناقضة التي انطوت عليها النوايا الاميركية تبدو متعارضة في نظر عرب الخليج، فقد اضحت علاقاتهم مع الولايات المتحدة غير متكافئة بدورها. لقد نظر العرب الى التهديدات الاميركية على اساس اقترانها بالتهديدات التي تطلقها اسرائيل باحتلال حقول النفط العربية او تدميرها أنه فاذا اضفنا الى ذلك، الخطر السوفياتي المحتمل، فإن التهديدات الاميركية جعلت العرب يشككون في القوتين الاعظم (٢٥٠). وفي هذا المجال يقول ستانلي هوفهان (Stanley Hoffman) في مجلة تايم (Time) ان على الولايات المتحدة أن تعير انتباهها لتطلعات الشعوب التي لا يهمها عقد محالفات مع

صدد القضية الفلسطينية . أشار باين وهدسون الى ان زعاء الحليج العربي يخشون من خطر التحالف الاستراتيجي بين
 اميركا واسر اثيل أكثر مما يحشون من العدوان السوفياتي ، انظر :

<sup>«</sup>Arab Leaders Skeptical of «Carter Doctrine»,» Arab News (Jeddah), (4 January 1980), p 1 ; نام مقتس من (۵۰)

John C. Campbell, "American Efforts for Peace," In: Malcolm H. Kerr, ed., *The Elusive Peace in the Middle East* (Albany, N.Y: State University of New York Press, 1975), p. 262.

<sup>(</sup>١٥) Akins, "Saudi Arabia, Soviet Activities, and Guit Security," p 93. وانظرى الامر على تهديدات أخرى باستخدام القوة المسلحة لحماية المصالح الأميركية في حقول النفط بحيث جاءت ، في مناسبات عدة ، خلال عهد كارتر على لسان وزير دفاعه هارولد براون ومستشاره لشؤ ون الامن القومي زبغينيو يريرنسكي . انظر :

Juan Cameron, «Our What-If Strategy for Mideast Trouble Spots,» Fortune, (7 May 1979), p. 155

Akins, Ibid , p. 93. : بانظر : (۲)

<sup>(</sup>٥٣) و هناك عدد منزايد من القادة العرب ينظرون الى الولايات المتحدة بالارتياب نفسه الذي ينظرون به الى يه

اي قوة عظمى، بدلًا من ان تركز اهتمامها على الصراع الاميركي \_ السوفياتي(10).

واذا كان من المؤكد ان معظم العرب يشاركون اميركا معارضتها التدخل العسكري السوفياتي في افغانستان، فضلًا عن احتالات تهديد سوفياتي لأمن الخليج العربي، الا ان العلاقات العربية \_ الاميركية في الخليج لا يمكنها ان تخرج عن دائرة الأثار والمتضمنات المترتبة على الصراع العربي الاسرائيلي والقضايا المتفرعة عنه. ثمة رابطة بين القضية الفلسطينية وبين الاعمال التي قد تقدم او لا تقدم عليها بلدان الخليج العربية. ويتجلى الأمر الناجم عن السياسات الاميركية في الصراع العربي \_ الاسرائيلي، بالنسبة لبلدان الخليج في ان العرب يرفضون سياسات الولايات المتحدة المتخذة مؤخراً حيال منطقة الخليج. ان ما حدث، ان البلدان العربية، باستثناء مصر التي عزلها الوطن العربي بسبب معاهدة السلام مع اسرائيل (١٩٧٩)، قد رفضت تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة، ولا ريب ان المعاهدة المصرية \_ الاسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة ه. . . . قد زادت من مشاعر العداء لامريكا في كل منطقة الخليج» . . .

وبسبب الرابطة بين الصراع العربي ـ الاسرائيلي وامن الخليج ، فقد شاب مركز الولايات المتحدة في المنطقة قدر واضح من التعقيد . ولقد اكد مايكل هدسون مؤخراً على « ان الطريق الموصل لأمن الخليج انما يجر عبر فلسطين "(٥٦)

وفي رأي صحيفة كرستيان سيائس مونيتور ان المصالح الاميركية في الخليج لا يمكن حمايتها بانشاء القواعد العسكرية او ارسال قوات الانتشار السريع، بل من خلال حل سياسي للقضية الفلسطينية التي ١٠٠٠ مثل جوهر اي حل لمشكلة الاستقرار في الشرق الاوسطاء ١٠٠٠ كذلك يؤكد جورج بول الوكيل السابق لوزارة الخارجية الاميركية انه على الولايات المتحدة

<sup>&</sup>quot; الاتحاد السونياتي . كيا أن هناك كثيراً من المسلمين الغيارى الذين تحدوهم القناعة بأن طرق الحياة الغربية تهدد الاسلام بقدر ما يهدده الالحاد السوفيات » . انظر :

Bernd Debusmann, «Superpower Scramble Feared in Mideast,» Arab News, (10-11 January 1980), p.6.

<sup>«</sup>Man of the Year,» Time, (7 January 1980), p. 21.

Cameron, «Our What-If Strategy for Mideast Trouble Spots,» p. 155.

<sup>(</sup>٥٦) مقتبس من :

Marmaduke G. Bayne, «Why Arabs Look Down on the American Eagle,» Christian Science Monitor, (11 March 1980), p. 23.

<sup>«</sup>Don't Forget the Palestinlans,» Christian Science Monitor, (19 February 1980), p. 24. (٥٧) أسفر تبروه الرئيس كارتر (٤ آذار/ مارس ١٩٨٠) من تصويت الولايات المتحدة لصالح قرار الامم المتحدة (١ آذار/ مارس ١٩٨٠) بإدانة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ، عن النيل من مصداقية اميركا في أقطار الخليج العربي الى اقل حد ، مما ألحق نكسة لا يستهان بها بمذهب كارتر . انظر :

Daniel Southerland, « «Carter Doctrine» is Dealt Two Sharp Blows in Mideast,» Christian Science Monitor, (10 March 1980), p. 1.

ال تصلح علاقاتها مع العرب الذين لا سبيل لحماية حقول النقط، الا بالتعاون معهم. ويقول ان العلاقات السياسية الاميركية قد «تسممت» بفعل الصراع العربي - الاسرائيلي، الامر الذي يوجب على الولايات المتحدة ان تغير نهجها التقليدي من الصراع، وإن تصر على اسرائيل لتأخذ في اعتبارها المصالح القومية للولايات المتحدة. ويمضي جورج بول ليحذر الولايات المتحدة من اهمال القضية الفلسطينية عندما تقبل « . مفهوم اسرائيل لمصالحها وتتبنى على دلك دعائم السياسة الاميركية دون ال تعبر كبير اهتهام للعناصر الاساسية في اردهار امريكا وأمنها « . كما بين بول ايضاً ان « . الاميركيين ظلوا يطاردون العربسة الخطأ ويرجع دلك اولاً الى انهم طالما تحاهلوا مصالحهم القومية ذاتها منقادين للمطالب التي طرحتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بصورة تحقق خاملا متنادي المرائيل ومصر، وهي عامل ثانوي في انتاج الفط، اما تصع العالم العربي في حالة استقطاب وتضر ممصالحها لدى الدول الرئيسية المتجة للنفط التي لا بد لها من الاعتهاد عليها بالنسبة الى استقطاب وتضر مصالحها لدى الدول الرئيسية المتجة للنفط التي لا بد لها من الاعتهاد عليها بالنسبة الى امتداداتها مي الطاقة «١٩٥١».

من هنا أدت السياسات الاميركية المؤيدة لاسرائيل والمصرة على انشاء قواعد عسكرية في منطقة الخليج، الى نشوء انتقاد عربي والى تعزيز قيام جهود امنية مستقلة عن القوتين العظميين. وفي هذا الصدد، تعتقد اقطار عربية منها السعودية والاردن والكويت والامارات العربية المتحدة ان الولايات المتحدة تنوي استخدام القوة في الخليج، لا ضد عدوان سوفياتي في المنطقة، ولكن لتأمين حقول النفط لصالحها هي (۱۱). ويرفض المسؤولون

George W. Ball, «U.S. Can No Longer Dare Neglect Palestine Issue,» Arab News, (14-15 Febru- (ΦΑ) ary 1980), p. 6.

<sup>(</sup>٥٩) المصدر عسه وسبق أن يس « بول » انه لا تطابق بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح اسرائيل حين قال انه سبب الاضطهاد اليهودي في الماصي ، وتحكم نزعة اسرائيل للحرب منذ قيامها فان « الاسرائيليين تتملكهم نظرة تركيز عرقية تحاه العالم مع التركيز بصورة مفهومة وان تكن ثابتة على مقتضيات البقاء يوماً بيوم . اما نحن الاميركيون فتحكم مصالحا والتزاماتنا التي تغطي العالم كله ، فلا نستطيع أن نتجاهل علاقاتنا مع ١٥٠ مليون عربي ولا تنافسنا الاستواتيجي مع الاتحاد السوفياتي ، ولا مسؤ ولياتنا تجاه حلفائنا الغربين ، فضلاً عن حاجتنا ، وحاجة سائر الدول عبر التيوعية ، لنفط الشرق الأوسط » انطر :

George W Ball, «America's Interests in the Middle East,» *Harper's*, vol 257, no 1514 (October 1978), p 18 Louis Wiznitzer, «Iran, Afghanistan Crisis Weigh Heavily on Arab Neighbors,» *Christian Science* (1.) *Monitor*, (20 February 1980), p. 12

قي هذا المحال، تشارك مجلة الوطن العربي، شأنها في ذلك شأن معظم الصحف العربية في الرأي القائل بأن النساطات العسكرية الاميركية المتعلقة مالحليح ليست موجهة أساساً صد الاتحاد السوفياتي ولكنها موجهة الى حقول النساطات العسكرية المجلة ال الولايات المتحدة تريد سلسلة من التسهيلات والقواعد السحرية والجويهة في الخليج لاستخدامها في كل الاعراص وتقول المحلة ان الولايات المتحدة تعمل عمداً على خلق حو الحرب في المنطقة كي تستطيع التأثير سياسياً على سياسات دول النفط لتكون في سياق المصالح الحيوية للولايات المتحدة في معطقة الخليج ، الوطن العربي (ماريس) ، ( ٢٩ شباط/ فبراير - ٦ آذار/ مارس العلى : « السيناريو الاميركي للتدحل في الخليج ، » الوطن العربي (ماريس) ، ( ٢٩ شباط/ فبراير - ٦ آذار/ مارس

العرب في الخليج فكرة القواعد العسكرية الاجنبية على ارضهم، لاعتبارات عدة، مها رد فعل الجهاهير في الخليج، ومواقف الاقطار العربية «الراديكالية» الأخرى(٢١) كذلك نجم عن الثورة الايرانية اثارها بالنسبة الى ما تستطيع، او لا تستطيع، حكومات الخليج العربية ان تفعله ازاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي(٢٦).

وفي مواجهة نشاطات القوتين العظميين التي بذلتاها مؤخراً في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج، وإدراكاً لحقيقة ان المقاصد الرئيسية لهاتين القوتين الاعظم في المنطقة انها تتمثل في تحقيق مصالحهها القومية الخاصة، فقد شرعت الاقطار العربية في البحث عن الأمن على الصعيد الاقليمي. من هنا اظهرت هذه الاقطار اتجاهاً عاماً لتقليل اعتهادها على هاتين القوتين وفي تعزيز تعاونها مع بعضها البعض لتوفير أمن المنطقة. وفي هذا المجال اقترح المرئيس العراقي صدام حسين في ٨ شباط/فبراير ١٩٨٠ ميثاقاً من ثهاني نقاط ليحكم العلاقات العربية ـ العربية . ويشجب الميثاق استخدام القوة في المنازعات بين البلدان العربية، ويعارض وجود القوات الاجنبية او القواعد العسكرية الاجنبية فوق الارض العربية، ويفرض عقوبات على البلدان العربية التي ترفض إلتزام احكامه (١٣٠).

ان الولايات المتحدة، وهي تتنافس مع الاتحاد السوفياتي في منطقتي الشرق الاوسط والخليج، قد اضعفت موقفها الى حد ما بسبب سياساتها المؤيدة لاسرائيل. ولأن هذا الصراع من شأنه ان يمد آثاره الى اكثر من مجال، فقد ارتبطت منطقة الخليج بمجال الصراع العربي ـ الاسرائيلي. هذا ويصلح حظر النفط في العام ١٩٧٣ مثلًا اضافياً على هذه العلاقة. من ناحية أخرى نجح الاتحاد السوفياتي في الدخول الى منطقة الخليج في اوائل السبعينات عن طريق العراق وجاء ذلك اساساً بسبب سياسات الغرب المؤيدة لاسرائيل. وكما قال توماس ر. ستاوفر (Thomas R.Stauffer):

النائج الناجمة عن اقتران الولايات المتحدة باسرائيل. انه نتيجة لردود الفعل المناهضة للولايات المتحدة النتائج الناجمة عن اقتران الولايات المتحدة باسرائيل. انه نتيجة لردود الفعل المناهضة للولايات المتحدة والغرب قبل ان يكون نتيجة لمشاعر موالية للسيوعية أو للروس. ان المكاسب السوفياتية انها جاءت نتيجة اخطاء الآخرين قبل ان تكون بسبب تخطيطهم هم. وكل غزوة او اجتياح اسرائيلي جديد يضيق من الهامش

James Dorsey, «Arab Image of U.S Tarnished,» Christian Science Monitor, (13 February (71) 1980), p. 6.

Wiznitzer, «Iran, Afghanistan Crisis Weigh Heavily on Arab Neighbors,» p. 12.

<sup>(</sup>٦٣) انبئق هذا الميثاق عن و الغزو السوفياتي لأفغانستان ، والتطورات التي وقعت في ايران ، ومحاولات الولايات المتحدة الحصول على وجود عسكري في منطقة الخليج . ومن أول الأقطار العربية التي قبلت بالميثاق المقترح ، أقطار عربية معروفة لدى الغرب كأقطار و معتدلة ي أو و محافظة » وهي السعودية ، والأردن ، والكويت والمغرب .

المتروك للسياسيين الموالين لاميركا او الغرب. ان ما يسيطر على الساحة حالياً هو القاعدة البسيطة القديمة التي تقول: عدو عدوي هو صديق لي (١١٠)

وما برح الاتحاد السوفياتي يعمق نفوذه في الشرق الأوسط منذ الخمسينات، وقد انتكس في بعض الاوقات على نحو ما حدث في مصر (١٩٧٢) والسودان والصومال (١٩٧٧)، لكنه قطع في النجاح شوطاً بعيداً. ومنذ الخمسينات ايضاً، اتسمت العلاقات السوفياتية ـ الاميركية في الشرق الاوسط بعنصر الصراع، ولا سيها منذ حرب ١٩٦٧ العربية ـ الاسرائيلية، وبعد التحرك العسكري السوفياتي في افغانستان. اما في حرب العام العربية نجا العالم من عقابيل مواجهة نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

ومند ان وطد الاتحاد السوفياتي وجوده في الشرق الاوسط خلال الخمسينات والستينات اصبح شاغل اميركا خلال السبعينات هو منع الاتحاد السوفياتي من توطيد مركز مهيمن يتبح له تغيير الوضع الراهن او تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية في المنطقة. وفي السبعينات، عملت الولايات المتحدة على الانتقال من موقف المعارضة المباشرة لاي تدخل سوفياتي في الشرق، الذي بدأته في الخمسينات، بتبني سياسة جديدة تسعى الى انشاء نظام من التشارك والتعايش مع الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط (۱۰۰). في حين كان الاتحاد السوفياتي يحاول منذ الخمسينات انشاء مركز قوة عالمي خاص به يشهد بذلك الى حد ما ذلك النمو الذي طرأ على قدراته البحرية والعسكرية. ولقد كان حلف بغداد هو نقطة البدء في التوسع السوفياتي في الشرق الاوسط بوصف منطقة يعدها السوفيات عنصراً مهمًا في استراتيجيتهم العالمية.

على ان الوجود السوفياتي توطد فعلاً في البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي، بالتغلغل مباشرة في المناطق العربية البحر - احمرية والخليجية عن طريق اثيوبيا واليمن الجنوبي وافغانستان، مع خلق نظم موالية للسوفيات في منطقة الخليج تزعزع ميزان القوى. وينطلق موقف الاتحاد السوفياتي في ممالأة الثورة الايرانية من رغبته في طرد النفوذ الغربي والسيطرة على حقول النفط وعلى طرق النفط البحرية في مناطق الشرق الاوسط والبحر الاحمر. بيد ان سياسات موسكو معقدة وتنطلق من اعتبارات سوفياتية وشرق اوسطية، وكذلك من اعتبار مكانة اميركا في المنطقة. لهذه الاسباب وغيرها، يبدو من الصعب

Evron, The Middle East: Nations, Superpowers and Wars, p. 147 (70)

The Gulf: Implications of British Withdrawal, Special Report Senes,8(Washington, . ورد في (٦٤) D.C.: Georgetown University, Center for Strategic and International Studies, 1969), p. 25.

التوصل الى تقديرات وتنبؤات متسقة لما سيكون عليه سلوك السوفيات وردود فعلهم في المنطقة في المستقبل(١٦).

ثم جاء استبعاد اميركا للسوفيات عن مفاوضات السلام في الشرق الاوسط التي اعتبت حرب ١٩٧٣، لتضفي مزيداً من التعقيد على مركز السوفيات في المنطقة وتجعلهم اكثر تشكيكاً في سياسات اميركا ونشاطاتها. ومن ناحية أخرى جاء «الغزو» السوفياتي لافغانستان (٢٧ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٧٩) الذي دانته الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٤ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٠ ومؤتمر الدول الاسلامية في اسلام اباد في باكستان، في ٢٠ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٠ (لم تمثل فيه سوريا واليمن الديمقراطية). وقد دعت الامم المتحدة ودول المؤتمر الاسلامي الى انسحاب فوري وغير مشروط للسوفيات من افغانستان. ولا ريب في ان «العدوان» السوفياتي على افغانستان قد قلل من نفوذ الاتحاد السوفياتي في معظم دول الشرق الاوسط.

هكذا حالت مشاكل الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط بينه وبين احراز مركز الهيمنة في المنطقة، بل ونالت من نفوذه السياسي والديبلوماسي والاستراتيجي مقابل الولايات المتحدة. لكن على رغم ما لحقه من نكسات، فما يزال مركز الاتحاد السوفياتي قوياً في افغانستان واليمن الجنوبي، واثيوبيا، لكن:

«اليمن الجنوبي وكذلك اثيوبيا وافغانستان، ينظر اليها في كل انحاء الترق الاوسط على انها نهاذج للاستعمار الجديد وللتدخل السوفياتي في الشؤون الداخلية لآسيا وافريقيا، الامر الذي يجعل معظم الاقطار متباعدة عن الاتحاد السوفياتي. كذلك فهؤلاء الحلفاء يمكن ان يشكلوا عبئاً فادحاً تنوء به الخزانة السوفياتية(٧٧).

من ناحية أخرى، احتفظت الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم البلدان الشرق اوسطية، فيها عدا ايران والدول الموالية للاتحاد السوفياتي. هكذا ما برحت القوتان العظميان تواصلان تنافسها على النفوذ الاستراتيجي وعلى المكاسب في الشرق الاوسط، وهي منافسة تخلف تأثيرها على الاحوال والتطورات السياسية والاجتهاعية والعسكرية في المنطقة، فضلاً عن تأثرها بها.

### ٤ - التأثير الاقليمي على القوتين الاعظم

يتفاعل الشرق الاوسط، بوصفه نظاماً فرعياً له ديناميكياته التي ينفرد بها، مع النظام

Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p. 101.

Campbell, "The Soviet Union in the Middle East," p. 2, and Evron, Ibld., p. 153.

الدولي بأكمله. وكما ان القوتين الاعظم تؤثران على الاحوال في الشرق الاوسط من خلال استغلالهم اللصراعات والتوترات الاقليمية في سبيل زيادة نفوذهما بالمنطقة، فان التفاعلات والاحداث والمواقف والتطورات والاتجاهات الحاصلة على صعيد الشرق الاوسط تؤثر بدورها على سياسات وسلوكيات القوتين العظميين وسلوكها، وعلى النظم الفرعية الدولية الأخرى. ومن محاور التأثير المحلية، على سبيل المثال، كان هناك الحروب العربية ـ الاسرائيلية وحظر النفط عام ١٩٧٣، والثورة الايرانية (١٩٧٩).

ولقد استطاعت بلدان الشرق الاوسط التأثير على سياسات وسلوكيات القوتين الاعظم بطرق شتى، منها مثلاً استخدام التهديد كأداة لاحراز غايات معينة. وقد كتب ياثير ايفرون يقول ان اسرائيل في الماضي هددت بالعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط من خلال عمليات عسكرية ضد العرب، وذلك لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات معينة متعلقة بسياستها في المنطقة. وطالما ادعت اسرائيل في مناسبات عدة، انها سوف تخسر عسكرياً امام العرب، مظهرة نفسها بمظهر الضعف، ذلك لتبرير حصولها على احدث الاسلحة من الولايات المتحدة. كذلك هددت مصر واسرائيل، في مناسبات مختلفة باستقطاب الصراعات المحلية بغية حصول كل منها على دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري من احدى القوتين الصديقة لها الاهاري مع ذلك فان العلاقة بين القوتين وعملائهها الاقليميين تقصر عن ان تكون علاقة استغلال متبادل بين الطرفين، اذ ان الميزان يميل عادة لصالح القوتين.

وعلى صعيد الحرب والسلام، اثبتت الاقطار العربية واسرائيل انها قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة بها عن قدرتها على التأثير على القوتين اللتين تزودانها بالاسلحة، وعلى تصعيد حدة الصراع. وعلى سبيل المثال، بدلاً من السيطرة على حرب ١٩٧٣ تمثلت ردة فعل القوتين بتزويد عملائها بالاسلحة. وعندما اعلن الاتحاد السوفياتي استعداده لنشر قواته في الشرق الاوسط ردت الولايات المتحدة باستنفار قواتها النووية الاستراتيجية المنتشرة في انحاء العالم(١٩).

على ان التأثير الذي تمارسه دول الشرق الاوسط على القوتين الاعظم ليس تأثيرا متوازناً، ذلك لان اسرائيل، ظلت منذ انشائها، تؤثر على السياسات الاميركية الشرق اوسطية باكثر مما تفعل الدول الأخرى، ويرجع السبب في ذلك اساساً الى يهود الولايات المتحدة. وقد ذكر الرئيس الاميركي هاري ترومان في مذكراته انه لم يكن قد شهد من قبل

Evron, The Middle East. Nations, Superpowers and Wars, pp 178-191. (٦٨)

Malcolm Mackintosh, The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relat : انطر (٦٩)

ions, Adelphi Papers, 114 (London International Institute for Strategic Studies, 1975), pp 1-9

ما يفوق الضغوط الصهيونية التي مورست على البيت الابيض في سأن قضية الصهيونية في فلسطين (٧٠). ومنذ ادارة ترومان، ظلت اسرائيل تزيد باطراد من قدرتها على التأثير في الكونغرس والحكومة الاميركية في ما يتعلق بصراع الشرق الاوسط. ويشير هدسون الى ال «العلاقة الوتيقة التي تربط الولايات المتحدة باسرائيل انها تأتي اساساً كمحصلة للارتباطات الصهيوبية ليهود امريكا ولما تمارسه المظهات اليهودية من تأتير على السياسات الامريكية «٢١١». ان «اللوبي» الصهيوني -الاسرائيلي (جماعات الضغط) في الولايات المتحدة هو الذي ساعد في الواقع على منع قيام سياسة اميركية منطمة تجاه الشرق الاوسط، وبخاصة في ما يتعلق بالصراع العربي ـ الاسرائيلي. ويتصدّر مجموعات الضغط اليهودي لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (AIPAC) واللجنة الأميركية اليهودية وعصبة بني بريث (٧٠٠): « ان ما يصوّر على المستوى السعبي بأمه واللوبي الاسرائيلي، هو بعير ريب واحد من اقوى دوائر التأتير على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط في عاصمة البلاد»(٢٠). وبسبب هذا «اللوبي» المؤيد لاسرائيل، لم تستطع الولايات المتحدة ممارسة ضغطها على اسرائيل كي تتبع سياسات تفضى الى تسوية سلمية شاملة في الشرق الاوسط بحيث تكون مقبولة من جميع الاطراف المعنيين. من هنا فدور الولايات المتحدة، بوصفها قوة عظمي، في الشرق الاوسط يتعرض كما يقول لورنس ل. هويتن «... لاحهاض كبير من جانب اسرائيل، ويمضى هويتن يقول «ان الولايات المتحدة طالما سعت الى إقامة علاقات وثيقة مع البلدان العربية، ولكنها فشلت لان التصلب الاسرائيلي حال بينها وبين الاستجابة للتنارلات العربية ١٧٤١.

ويمكن ايضاً رؤية اثر الضغوط والتأثيرات اليهودية في امثلة حية منذ السبعينات. ففي ١٠ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٤ القى الجنرال جورج س. براون، رئيس الاركان الاميركي الاسبق محاصرة في كلية الحقوق في جامعة ديوك في مدينة درهام بولاية شهال كارولينا. وفي معرض اجابته عن سؤال لطالب حول الشرق الاوسط، تحدث الجنرال عن النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة فقال: « انه قوي الى درحة لا تصدقها ان الاسرائيليين يأتون الينا طلباً للمعدات، فنقول لهم انه قد لا يكون في مقدورنا الحصول على دعم الكونغرس لبربامج من هذا القبيل لكنهم يقولون، «لا عليكم من الكونغرس. سوف نتولى نحن امر الكونغرس» (...) هكذا تجد

Harry S. Truman, *Momoirs*, 2 vols (Garden City, N Y., Doubleday, 1955), vol. 2, p. 158. (Y\*)
Hudson, «The Middle East,» p. 480. (Y\)

وعن تأثير اليهود على السياسة الاميركية ، انظر :

Stephen D Isaacs Jews and American Politics (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974).

<sup>(</sup>٧٢) حول مجموعات و اللوبي ، الاسرائيلي ونشاطاتها ، انظر :

Congressional Quarterly, Inc., The Middle East: U.S. Policy, Israel. Oil and the Arabs, pp.89-95.

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه ، ص ٨٩ .

Lawrence L. Whetten, *The Arab - Israel Dispute: Great Power Behaviour*, Adelphi Papers, (Y1) 128 (London: International Institute for Strategic Studies, 1977), pp. 42 - 43.

بهمك ازاء طرف من بلد آخر يتولى الامر، لكنهم بحرزون المطلوب. انهم يملكون، كها تعرف، مصارف هدا البلد وصحفه ايضاً، وما عليك الا ان تلتفت من حولك حتى ترى اين توضع اموال اليهود في هذه البلاد، ٢٠٠١

هنالك اقامت المنظات اليهودية الدنيا ولم تقعدها الى الحد الذي أدى في النهاية الى استقالة الجنرال براون نفسه (۲۷). كذلك، فبعدما أيد الرئيس كارتر (في ١٦ آذار/ مارس ١٩٧٧) فكرة «وطن قومي» للفلسطينيين، عاد فتخلى عن استخدام الكلمة بسبب موجة الانتقاد العارمة التي واجهته بها اسرائيل والجالية اليهودية الاميركية (۷۷). وفي ١٥ آب/ اغسطس ١٩٧٩ استقال اندرو يونغ (Andrew Yong) سفير اميركا لدى الامم المتحدة من منصبه بسبب الضغط الذي مارسته الجالية اليهودية على البيت الابيض بخصوصه، لأنه قام بمبادرة شخصية، في ٢٦ تموز/ يوليو ١٩٧٩ بزيارة الممثل (المراقب) لمنظمة التحرير الفلسطينية في الامم المتحدة (٨٠٠٠). اخيراً، في ٤ آذار/ مارس ١٩٨٠ تبرأ الرئيس كارتر من قرار الامم المتحدة الذي أيدته الولايات المتحدة (١ آذار/ مارس ١٩٨٠) بادانة اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة. ولقد قيل ان الرئيس كارتر «. . . رضح المساطنط السياسي الاسرائيلية اليهودية الامريكية.

لقد استخدم الصهاينة في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الاميركية لتشويه الصورة العربية والثقافة العربية (٨٠) ومن شأن هذا بالطبع ان يحول دون التفاهم الموضوعي بين الثقافتين العربية والاميركية. ان العرب يصوّرون بعامة في الافلام والروايات والكتب المدرسية وما اليها باعتبارهم قوماً بلا روح انسانية ولا خصال حميدة. ومما لا شك فيه ان هذه الصور والانهاط المعادية للعرب، التي تفرضها وسائل الاعلام مراراً وتكراراً، انها تجد تعبيراً

<sup>(</sup>۷۵) ورد ني .

Alfred M. Lilienthal, *The Zionist Connection: What Price Peace?* (New York, Dodd and Mead, 1978), pp 445 - 446.

<sup>(</sup>٧٦) انظر: المصدر تقسه، ص ٥٤٥ ـ ٤٤٨.

Daniel Southerland, «New Uproar Clouds Mideast Issue,» Christian Science Monitor, (16 Au- (YV) gust 1979), p. 6.

Godfrey Sperling, Jr, «Young Got the Message,» Christian Science Monitor, (17 August 1979), (YA) p. 1.

Daniel Sotherland, « Settlements : «Goi» Costly to US Overseas,» Christian Science Monitor, (Y1) (5 March 1980), p. 1.

<sup>(</sup>٨٠) انظر متلاً :

<sup>&</sup>quot;American Jews and the Middle East. Fears, Frustration and Hope," *The Link*, vol. 13, no. 3 (July-August 1980), entire issue; Jack Shaheen, "The Television Arab: Hollywood's Nigger," *Middle Eust International* (London), (13 April 1979), pp. 10 - 11, Edward Said, *Orientalism* (New York Vintage Books, 1978), and "The Arab Stereotype on Television," *The Link*, vol. 13, no. 2 (April - May 1980), entire issue

عن نفسها في السياسات الاميركية ، وتعمل بالتالي على التأثير في سياسات الولايات المتحدة الشرق اوسطية :

«ان الاثر السياسي هما واضح، اذ ان صورة العرب تقدم الى الجمهور الامريكي عردة من البعد الانساب، مما ييسر للسياسيين الدعوة الى «تدخل عسكري» في الاقطار العربية والى الموافقة على قصف اسرائيل «قواعد الارهاب» العربية في جنوب لمنان(١٠)

واذ كان النقاش قد دار في الصفحات السابقة حول الشرق الاوسط بعامة، ولسوف يعود توجيه الاهتهام الى منطقة البحر الاحمر بصورة خاصة. من هنا تركز المناقشة التالية على علاقات القوتين العظميين وسياساتها ومصالحها المتعلقة بتلك المنطقة وتأثير هذا كله على المنطقة ذاتها.

## ثانياً: القوتان الاعظم في البحر الاحمر

أدى اكتشاف النفط في الشرق الاوسط، في العقود الاولى من القرن العشرين، الصافة الى تعميق قناة السويس وتوسيعها (في منتصف السبعينات) لكي تستوعب ناقلات النفط الضخمة، الى تغير شخصية البحر الاحمر: كان البحر في السابق شريان الحياة للامبراطورية البريطانية، فاصبح شريان الحياة لنقل النفط. هكذا اصبحت غتنقات النقل وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وقناة السويس بمثابة «نقاط الوصل» التي يحمل من خلالها نفط الخليج الى الغرب. وقد اسفرت الاهمية الحالية للبحر الاحمر كممر مائي عن المزيد من الصراعات الاقليمية والدولية بالمنطقة. وبعد الحرب العالمية الاولى سادت نظرية تقول انه «لا يمكن السيطرة على اوروبا الا من جنوبها». وهذا الجنوب يحوي البحر الابيض المتوسط الذي يربط اوروبا بافريقيا، والبحر الاحمر الذي تمر فيه اربعة اخماس المواد الاولية

Shaheen, Ibid., p 11 (A1)

ومن احدث الأمثلة على سلسلة الجهود الموجهة لتشويه صورة العرب ، تلك العملية التي أجراها مكتب التحقيقات الفيديرالية الاميركي باسم « أبسكام » (Abscam) أو الفضيحة العربية التي تمكّر فيها رجال المكتب في ري رجال أعمال عرب وشيوخ نفط للايقاع ببعض أعضاء الكونغرس الاميركي وموظمين رسميين آخرين ( بدأت العملية في شباط/ فبراير ١٩٧٨ ) . في سياقها مثل رجال المباحث المتنكرين كرجال. عمال عرب أو ممثليهم (الوسطاء) واعطوا الموظفين المستهدفين آلاف الدولارات نقداً ( عمولات ورتباوى ) مقابل ( شراء ) وعود باستخدام نفوذهم الرسمي . ويشعر الكثير من العرب أن « السكام » تشخيص عنصري للعرب يسوه صورتهم ويسيء استغلالها ، وانها جزء من الجهود الصهيونية للنيل من مصداقية العرب في الولايات المتحدة . والمهم في « ابسكام » هذه انها عملية تحط من صورة العرب ولكن هذه المرة من جانب هيئة حكومية اميركية .

The Palestine Arab Delegation, Jewish Influence on the United States Media (New York: The Palestine Arab Delegation, (n.d.)).

مشحونة من آسيا وافريقيا الى الغرب الصناعي (٨٠). ومنذ الحرب العالمية الثانية ساعدت عواصل معينة على تصعيد الصراعات في منطقة البحر الاحمر. وهذه العوامل، كما يقول الراهيم صقر الاستاذ في جامعة القاهرة هي: تزايد اهمية الوطن العربي والشرق الاوسط بعامة بسبب المفط وبسبب الموقع الجيوبوليتيكي / الاستراتيجي؛ وتزايد اهمية افريقيا بسبب مواردها الطبيعية؛ والزيادة في حدة الصراعات الدولية التي تركز على العالم الثالث (٨٠) وكما اوضحنا من قبل فان الدول الخارجة عن المنطقة تنظر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء اهميتها بالسبة الى إحساسها بالامن، ومن هذه الدول مثلاً الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كذلك يمكن أن تؤدي النرعات العقائدية والثورية بدولة صغيرة مثل كوبا الى ان تمارس نشاطاً من جانبها في البحر الاحمر. على هذا الاساس فالصراعات الاقليمية يمكن

وبسبب الاهمية الاستراتيجية للمنطقة، ظلت القوتان الاعظم في تنافس على التأثير في المنطقة والسيطرة عليها بغية اكتساب مزايا معينة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والاستراتيحية. ولما كان من العسير حل الصراعات الاقليمية بواسطة الاطراف المحلية، او وساطة اطراف أخرى، او مساعي المنظات الاقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية، فان هاتين القوتين دخلتا في غهار هذه الصراعات. من هنا تعمد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى استخدام المعونات الدبلوماسية \_ السياسية، والاقتصادية \_ العسكرية كوسيلة لتحقيق المصالح القومية لكل منها بالافادة من المشاكل الاقليمية من عرقية وسياسية واقتصادية ، وجميعها من الخصائص المصاحبة للعالم الثالث . بيد ان الاسلحة هي بعامة الاداة التي تتوسل بها الدولتان في تدخلها وتداخلها في الدول الصغرى : « في غمار انشغالها بتدعيم مراكزها ، كتيراً ما تلجأ الدول الضعيفة الى طلب مساعدات من دولة كبرى : وادا ما تطابقت مصالح الطرفين فإن النتيجة يكن ان تسفر عن تحويل صراعات علية بحتة لتصبح تورطاً دولياً «<sup>(۱۸)</sup>).

واذا اصبحت مصالح دول البحر الاخر مرتبطة بمصالح الدولتين الاعظم، كما هو الحال بالنسبة الى اثيوبيا والاتحاد السوفياتي، يسفر الامر عن حقيقة جديدة تتمثل في رابطة او تدخيل خارجي يتولد عنه بدوره صراعات محلية. هذا وقد عمل التدخل الاميركي والسوفياتي في البحر الاحر منذ الخمسينات على تصعيد واستقطاب صراعات المنطقة فحرمها

<sup>(</sup>AT) عبد الحميد الاسلامبولي ، « « تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر ، » الأهبرام ، « الأهبرام ، \* الأهبرام ، \* 19٧٧/٥/٢٨ ، ص \* .

<sup>(</sup>٨٣) فورية فهمي ، « الصراع على المحر الأحمر الى أين ؟ » الرأي العام ( الكويت ) ، ١٩٧٧/١١/١٥ ، ص ١٩

Colin Legum and Bill Lee, Conflict in the Horn of Africa (New York Africana Publishing Company, 1977), p. 5

بذلك من عنصر الاستقرار وأدخل بينها صراعات ذات ابعاد دولية اوسع. كذلك حاء اعلان بريطانبا (في ١٦ كابون الثاني/ يناير ١٩٦٨) بقرارها سحب كل قواتها العسكرية «شرقي السويس» وما اعقب ذلك من انسحاب نهائي لبريطانيا من منطقة الخليج (٢ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٧١) ليذكي من حدة منافسة القوتين لملء «الفراع» في منطقة البحر الاحرالمحيط الهندي، هكذا، وفي سبيل الحصول على نفوذ في المنطقة، اتبع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة سياسات متصارعة في البحر الاحر.

### ١- السياسة الاميركية

يشجع انتهاء الاستعمار الكلاسيكي \_ وما اعقب ذلك من نشوب الحرب الباردة \_ القوتين الاعظم على الحصول على نفوذ ومزايا استراتيجية في العالم التالث، وعلى ملء «الفراغ» المتخلف عن رحيل القوى الاستعمارية، وبخاصة في منطقة البحر الاحمر. وما كان من اهتمام اميركا المبدئي بالمنطقة التي تمتد من البحر المتوسط الى مناطق البحر الاحمر-الخليج \_ المحيط الهندي ، الا ان ركزت على احتواء الاتحاد السوفيات من خلال المساعدات والحماية التي بسطتها على اليونان وتركيا، فضلًا عن محاولتها الحلول محل بريطانيا. ثم اضافت حاجة اميركا الى نفط الشرق الاوسط بعداً حديداً الى الاسس الاستراتيجية التي قامت عليها السياسة الاميركية في المنطقة. هكذا اضحت الولايات المتحدة مهتمة باستقرار العالم (او الحفاظ على اوضاعه كما هي) اذ ان عدم الاستقرار يهدد مصالحها التجارية والسياسية الواسعة في العالم، الامر الذي سعت معه الولايات المتحدة الى بناء قواعد عسكرية وتكوين احلاف للحفاظ على مصالحها(١٥٠). وكان الهدف هو تدعيم المصالح الامريكية الاستراتيجية من حلال وضع شبه الحزيرة العربية وحقول النفط في الخليج، والبحر الاحمر تحت النفوذ الامريكي. وعليه، فقد انتهجت اميركا سياسات موالية لاسرائيل، وأيدت الاتحاد الفيدرالي بين اثيوبيا واريتريا (١٩٥٢) وشيدت محطة اتصالاتها في كاغنيو (Kagnew) في اسمرة باريتريا (٢٢ ايار/ مايو ١٩٥٣) واستخدمت موانيء اريتريا على البحر الاحمر وهي مصوع وعصب ، وساعدت شاه ايران على طرد رئيس وزارته محمد مصدّق ومن شم العودة الى ايران في ٢٢ آب / اغسطس ١٩٥٣ ، وحصلت قاعدة هويلس الجوية في ليبيا (١٩٥٤-١٩٧٠) وقاعدة الظهران الجوية في السعودية (١٩٥١-١٩٦٢)، وعارضت النفوذ السوفياتي والصيني في المنطقة، واعتمدت على الانظمة المحافظة في البحر الاحر لحاية المصالح الغربية. الا أن الاعتباد السياسي من جانب الولايات المتحدة على الدول البحر - احمرية المحافظة بالذات ما لبث ان تبين انه أمر مكلف

R M Burrell and Alvin J Cottrell, Palitics, Oil and Western Mediterranean, : انظر (۵۸)

بالنسبة الى الاستراتيجية الغربية اذ انه كان يتوقف على عوامل سياسية معرضة للتغير، لا سيا في الانظمة البحر - احرية التي كانت عرضة بدورها لتأثيرات تقدمية «وراديكالية» ووطنية (١٦٠).

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا في اوائل السبعينات، اصبح البحر الاحر طريقاً بحرية حاسمة بالنسبة الى نفط الخليج المشحون الى الغرب وذلك في ضوء اهمية النفط بالنسبة الى المصلحة الاقتصادية الغربية واليابانية. من هنا تمكنت الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة من العمل على تدعيم وجودها في مناطق البحر المتوسط البحر الاحر الخليج - المحيط الهندي، في وجه الوجود السوفياتي المتزايد في تلك المناطق(٧٠).

ومنذ الخمسينات، كانت المصالح الاميركية في البحر الاحر تشمل اسرائيل وبعض الاقطار العربية فضلاً عن اليوبيا. وظلت السياسات الاميركية ، اكانت احادية الجانب او على المستوى الدولي، تؤيد حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الاحمر، كها كان دعم امريكا لاقطار البحر الاحمر العربية ثانوياً بالنسبة الى دعمها لاسرائيل. وعلى رغم هذا الخلل في التوازن، فقد ظلت الولايات المتحدة تتمتع تقليدياً بعلاقات طيبة مع اثيوبيا والاردن والمملكة العربية السعودية (تحسنت علاقات اميركا مع مصر، ومع السودان منذ العام والمملكة العربية السعودية التي تتسم بأهمية متزايدة لاعتبارات السياسة الاميركية في المنطقة الخليطة بأسرها. وتنظر اميركا الى أمن الشرق الاوسط ولا سيها البحر الاحمر، كعنصر حيوي في مساخدة اثيوبيا مع احتفاظها بقاعدة عسكرية قرب اسمرة في اريتريا. وبدأت ملتزمة مساعدة اثيوبيا مع احتفاظها بقاعدة عسكرية قرب اسمرة في اريتريا. وبدأت العلاقات الاستراتيجية العسكرية مع اثيوبيا في العام ١٩٥٣ عندما وقع البلدان اتفاق دفاع مشترك اقامت بعده الولايات المتحدة مركز اتصالاتها في اريتريا مقابل تقديمها العربية فضلًا عن د. . موقعها الاستراتيجي المتاخم لنطقة البحر الاحر - (الخليج الفارسي) - المحيط الافريقية فضلًا عن د. . موقعها الاستراتيجي المتاخم لنطقة البحر الاحر - (الخليج الفارسي) - المحيط الافريقية فضلًا عن د. . موقعها الاستراتيجي المتاخم لنطقة البحر الاحر - (الخليج الفارسي) - المحيط الافريقية فضلًا عن د. . موقعها الاستراتيجي المتاخم لنطقة البحر الاحر - (الخليج الفارسي) - المحيط

<sup>(</sup>٨٦) محمود توفيق محمود ، « البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية ، « السياسة الدولية ، السنة ١٥ ، العدد ٥٠ (تموز / يوليو ١٩٧٩ ) ، ص ٣٩

وعلى سبيل المثال فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الاثيوبية ـ الاميركية وانتهت العلاقات العسكرية بين المطرفين ( في أواخر نيسان / ابريل ١٩٧٧ ) وأصبحت أثيوبيا حليماً وثيقاً للاتحاد السوفياتي ، وجاء دلك بعد ثورة ١٢ أيلول / ستمبر ١٩٧٤ التي اطاحت بالامبراطور هيلا سيلاسي واستيلاء النظام الشيوعي على الحكم (٣ شباط / فيراير ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>۸۷) انطلاقاً من تعارض الاستراتيجية للاتحاد السومياتي ، عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا الى دمج مصالحها الاستراتيجية عدما وافقت بريطانيا في العام ١٩٦٦ على السماح لأميركا باستخدام جزيرة دييغو غارسيا (Diego Garcia) التابعة لها كقاعدة بحرية وجوية في المحيط الهدي

الهندي هو سبب كاف لاستمرار امدادها بمساعدات عسكرية على مستوى عال نسبياً ١٩٠٠ من هنا تلقت اثيوبيا من الولايات المتحدة بين عامي ١٩٥٣ و ١٩٧٤ معونة اقتصادية بـ ٢٥٠ مليون دولار ومساعدات عسكرية بـ ٢٧٨, مليون دولار. وقد شكلت هذه المبالغ ٥٠ بالمائة من مجموع المعونات الاميركية المقدمة الى افريقيا بأكملها خلال تلك الفترة ١٩٧٠). وفي اواخر نيسان/ ابريل ١٩٧٧، اقدم مانغستو هايلا ميريام، زعيم اثيوبيا الماركسي، ومن جانب واحد، على قطع العلاقات العسكرية الاميركية ـ الاثيوبية، المتدهورة، كما ألغي الحلف الدفاعي الاميركي ـ الاثيوي البالغ من العمر خسة وعشرين عاماً. ثم اتهم مانغستو حينئذ الولايات المتحدة بأنها لم تساهم في شيء نحو اثيوبيا، ولكنها كانت تساعد فقط الامبراطور هيلا سلاسي على ١٠٠٠ قمع المقاومة التحررية للجاهير المضطهدة ١٩٠٠ وبعد هذا الانهيار في العلاقات نقلت الولايات المتحدة وحدة اتصالات الراديو الخاصة بها من اريتريا وتحولت الى استخدام اكثر تقدماً في جزيرة دييغو غارسيا بعدما اصبحت جاهزة للعمل فيها عام ١٩٧٣. على ان محطة كاغنيو للاتصالات التي نقلت كانت ذات اهمية حيوية للاتصالات الامريكية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي.

ثم جاء العام الذي اصبح عاماً له دلالته في تاريخ القوتين الاعظم في البحر الاحمر باعتباره العام الذي شهد تغيير التحالفات. ففي اعقاب طرد مصر للسوفيات في غوز/ يوليو ١٩٧٧، اتبع السودان خطاها في ايار/ مايو ١٩٧٧ بسبب تدخل السوفيات في شؤون السودان الداخلية. وقامت الصومال بطرد الاتحاد السوفياتي بسبب تحوله الى دعم اثيوبيا في الصراع الصومالي ـ الاثيوبي حول منطقة اوغادين (تشرين الثاني/ نوفمبر الإمر (مصر والسودان البوبيا في الصراع الصومالي عول كل دول الجزء الشهلي للبحر الاحر (مصر والسودان و (اسرائيل) والاردن والعربية السعودية) معادياً للسوفيات وموالياً للولايات المتحدة. اما في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر فقد عمدت الصومال وجيبوتي واليمن الشهلي الى اتخاذ موقف عربي يعارض الائتلاف السوفياتي ـ الكوبي ـ الاثيوبي في البحر الاحمر، الذي يسانده اليمن الجنوبي. وجاء التحول في التحالفات اساساً نتيجة اعتبارات وطنية وعقائدية. ومع هذا التحول، انتقلت القوتان الاعظم من مواقعها التقليدية ازاء حركة التحرر الاريترية التي ظلت تسعى الى تحقيق الاستقلال الوطني عن اثيوبيا منذ العام ١٩٦٢. كانت الولايات المتحدة حتى العام ١٩٧٧ تؤيد الجهود الاثيوبية لابقاء اريتريا جزءاً من البلاد فيا كان المتحدة حتى العام ١٩٧٧ تؤيد الجهود الاثيوبية لابقاء اريتريا جزءاً من البلاد فيا كان

(11)

Farley, Kaplan and Lewis, Arms Across the Sea, p. 92.

 $<sup>(\</sup>Lambda\Lambda)$ 

U.S., Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreign Relations, (A\$)

Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa, 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5 and 6, 1976

(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976), p. 2.

<sup>«</sup>Ethiopia: Farewell to American Arms,» Time, (9 May 1977), p. 36.

الاتحاد السوفياتي يؤيد انفصالها عنها. لكن بعد تحول اثيوبيا صوب الاتحاد السوفياتي وضد المولايات المتحدة بدلت القوتان الاعظم مواقعها بالنسبة الى اربتريا. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت بقوة عام ١٩٥٢ في الامم المتحدة الاتحاد بين اربتريا واثيوبيا. وبعد تحقيق هذا الاتحاد الفيدرالي، أشار وزير الخارجية الاميركي جون فوستر دالاس، كما يقول موسى بدوي، الى ان المصالح الاستراتيجية الاميركية في البحر الاحر، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، تؤكد اهمية بقاء اربتريا جزءاً من اثيوبيا بصفتها صديقاً لاميركا. هكذا، وكما يشير بدوي، اصبح مصير اربتريا العوبة بين الفوتين الاعظم: تجاهلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وضع الظلم القائم وبدلًا كل منهما موقعه لا لسبب سوى ان مصالحها الاستراتيجية تطلبت ذلك عاسلب المقاومة الاربترية ما لها من قدرات (۱۱).

إن الولايات المتحدة في اطار جهودها للتأثير على منطقة البحر الاحر، قامت بتزويد بعض دول البحر الاحمر بالاسلحة منذ الخمسينات. واذا كان تقديم المعدات العسكرية الاميركية الى اثيوبيا قد انتهى في العام ١٩٧٧، الا انه ظل متواصلًا الى السعودية والاردن واسرائيل. وبعد ١٩٧٧ قدمت الولايات المتحدة ايضاً اسلحة الى السودان ومصر واليهن الشالي. مع ذلك، بفي الميزان دائما في صالح اسرائيل، وذلك بسبب العلاقة بين صراعات البحر الاحمر والصراع العربي ـ الاسرائيلي. هكذا ظلت الاسلحة الامريكية المقدمة الى الاقطار العربية محدودة بعامة في الكم وفي النوعية. وفي هذا يتمثل احد الاسباب التي دعت السعودية والاردن واليمن الشمالي مشلًا الى تنويع مصادر سلاحها. وعندما انهت مصر اعتهادها على الاتحاد السوفياتي في تزويدها بالسلاح بعد حرب عام ١٩٧٣ تحولت مصر الى الولايات المتحدة كمورد رئيسي لبعض حاحاتها من المعدات العسكرية. كذلك اقنصرت امدادات الولايات المتحدة من الاسلحة إلى الصومال في اعقاب اعلان امريكا في ٢٦ تموز/ يوليو ١٩٧٧ عزمها تزويد الصومال بالسلاح، على مجرد البيانات الشفوية التي لم تكن لتبارى المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي وكوبا الى اليوبيا. من ناحية أخرى، بعد معاهدة السلام عام ١٩٧٩ بين مصر واسرائيل طرحت الولايات المتحدة رسمياً مفهوم التعاون الاقليمي الذي يمكن بموجبه استخدام قوة مصرية \_ سودانية \_ اسرائيلية \_ سعودية ضد السوفيات وضد العرب الفلسطينيين والعرب الراديكاليين على السواء. وسم عان ما سقط هذا الاقتراح الذي طرحته مبدئياً والكتلة الاسرائيلية، في الكونغرس الامريكي وذلك بعدما قوبل برد فعل عدائي من جانب العربية السعودية (٩٢).

هذا وتهدف الجهود السياسية والعسكرية الامريكية في منطقة البحر الاحر الي الحفاظ

<sup>(</sup>٩٩) موسى مدوي، ﴿ فِي ارتبريا : شعب يتعرض للقمع في شحاعة وصمت ، ٤ إقرأ ( جدة ) ، ( ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ ) ، ص ٢٣

على حرية الوصول الى الخليج العربي والبحر الاحمر وحماية المصالح الامريكية بالمنطقة. ولهذا اتخذت الولايات المتحدة سياسة قائمة على الاعتبارات التالية: (١) دعم الانظمة الصديقة وتشجيعها على اتباع سياسات تخدم استراتيجية الولايات المتحدة، (٣) الافادة من النظم التي تستطيع تنفيذ السياسات الاستراتيجية الامريكية بالمنطقة، (٣) انتهاج سياسة تقوم على التوازن الدقيق بين حكام اسرائيل وبعض الحكام العرب (الرئيس المصري السادات مثلاً) وتشجيع التكتلات العسكرية والسياسية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وتأثيرها على المنطقة في المستقبل، (٤) التهديد باستخدام القوة المسلحة حينها وحيثها تتعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر(٩٣). من هنا بات مها للغاية بالنسبة الى الولايات المتحدة الحفاظ على استمرارية الانظمة الصديقة التي تتحكم بالموارد الاستراتيجية (النفط مثلاً) وفي المداخل الى هذه الموارد (هرمز وباب المندب مثلاً)، ولا سيها في اطار التنافس مع الاتحاد السوفياتي في المنطقة.

### ٢ ـ السياسة السوفياتية

يرجع اهتمام السوفيات بموانى المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندي الى ايام القيصر بطرس الاكبر (١٦٨٦-١٧٧٥). ففي وصيته المنشورة عام ١٧٧٥ كتب بطرس يحض خليفته على التحرك جنوباً للى القسطنطينية (البوسفور)، والخليج العربي والهند، معلناً انمن يسيطر على تلك المناطق يحكم العالم(١٩١). هكذا عمل الروس، ومنهم الزعماء السوفيات الذين حكموا بعد ثورة ١٩١٧ الشيوعية على مواصلة سياسة الامتداد جنوباً. وقد اوضحت كتابات الاميرال سيرغي غورشكوف

Berzan Ibrahim al- Tiknti, «The Red Sea A Vital Part of Arab Land,» Iraq Today (Bagh- : انظر (۹۳) dad), (16 30 September 1979), pp 14-15.

هذا ويذكر دونالد ليفين (Donald N. Levine) ، الأستاذ بجامعة شيكاغو ، وجود ثلاث مصالح رئيسية للولايات المتحدة في المنطقة هي : « (١) مصلحة دبلوماسية في منع تصعيد الصراعات الاثيوبية مع الصومال وأويتريا الى الحد الدي تنشب معه الحرب وتنجر معه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى مواجهة موسعة هناك (٢) مصلحة استراتيجية في الحفاط على باب المندب ، وميناء جيبوتي والبحر الأهر مفتوحة أمام حرية تدفق الملاحة الدولية وبخاصة الى اسرائيل وغرب أوروبا واهيركا الشمالية . (٣) مصلحة انسانية في تعزيز الرخاء الاقتصادي وحقوق الانسان وتقرير المصير لجميع شعوب المنطقة » . مقتبس من :

U.S., Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreing Relations, *Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa*, p. 12.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المصالح الاميركية في البحر الأحمر ، انظر : John Franklin CeInpbell, «The Red Sea and Suez,» In: Alvin J. Cottrell and R. M. Burrell, eds., The Indian Ocean: Its Political, Economic and Military Importance (New York: Præger, 1972), pp. 149 - 150.

Monitor, (31 December 1979), p. 1.

Geoffrey Godsell, «Kremlin's Push South May Fulfill Centuries Old Alm,» Christian Science (41)

(Sergei Gorshkov) مدى حاجة السوفيات الى تسهيلات البحر الاحمر في الخمسينات والستينات وبخاصة بعد ادخال الولايات المتحدة الغواصات النووية الى المنطقة (٩٠). وانطلق نيكيتا خروشوف من افكار غورشكوف عندما حول الاهتمام الاستراتيجي السوفياتي صوب مصر والهند والصومال (٩١). وسبق للاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية، ان اقترح ان يضع الحلفاء المستعمرات الايطالية، بها فيها مستعمرات منطقة البحر الاحمر (اريتريا والصومال الايطالي)، تحت الوصاية السوفياتية (٩١).

بدأ الاتحاد السوفياتي التغلغل في منطقة البحر الاحمر بعدما وطد مركزه في الشرق الاوسط والبحر المتوسط من خلال الصراع العربي - الاسرائيلي. وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ١٩٦٧ حصل السوفيات على تسهيلات بحرية في موانىء سورية ومصر على البحر المتوسط. اما المصالح السوفياتية في المتوسط فقد قامت على اساس هدف قصير الأجل الا وهو تقليص، ومن ثم انهاء، النفوذ الغربي «شرق وغرب السويس» من خلال وسائل بحرية ونفوذ سياسي يمارس على بعض دول المنطقة ويحققه من خلال معونات عسكرية واقتصادية ثم على اساس هدف طويل الاجل الا وهو حلول الهيمنة السوفياتية عجل الهيمنة الغربية (١٨٥).

والى جانب تقديم السوفيات معونات عسكرية واقتصادية الى بلدان العالم الثالث لاجتذابها، فقد استخدموا منذ الخمسينات مقولة ان الولايات المتحدة تمثّل الاستعمار الجديد وانها تعارض حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث. الا ان الاتحاد السوفياتي، انطلاقاً من رغبته في تعزيز مركزه في العالم في مواجهة الولايات المتحدة، فقد سارع الى الافادة من عدم اهتمام الولايات المتحدة بحركات التحرير كي يجد لنفسه موطىء قدم في العالم الثالث ومن ثم يتغلغل بين ظهرانيه. كذلك فإن الاتحاد السوفياتي بدعمه حركات التحرير الوطنية توافرت لديه فرصة لنشر نفوذه السياسي واتجاهاته الايديولوجية مما امده، في التحليل الاخير، بقوة الاندفاع نحو احراز غاياته المنشودة في استمرار سيطرته وسيادته على اقدار المنطقة.

# وكشف الاتحاد السوفياتي عن سياسته ومراميه الحقيقية عندما عارض عام

164

Colin Legum and Haim Shaked, eds , Middle East Contemporary Survey (New York Holmes (4.9) and Meier Publishers, 1978), p 62.

and Meier Publishers, 1979, p St.:

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 11.

Nimrod Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dyna- (\$\forall \) mics, Monograph, 26 (Philadelphia, Penn. Foreign Policy Research Institute, 1979), p. 1

Burrell and Cottrell, Politics, Oil and Western Mediterranean, p. 27, and Lenczowski, Soviet (4A) Advances in the Middle East, pp. 55-68 and 145-158.

19۷۷ دعم الصومال لجبهة تحرير الصومال الغربي في منطقة اوغادين. كما عارض سعي حركة تحرير اريتريا نحو تقرير المصير. وبها ان المعادلات الجديدة كانت قد حلت محل المعادلات القديمة منذ استيلاء النظام الشيوعي على اثيوبيا، فان الولايات المتحدة نظرت علانية بعين التأييد الى موقف معظم الاقطار العربية بدعم حركات تحرير اريتريا واوغادين الامر الذي عارضه الاتحاد السوفياتي. وكما اشرنا آنفاً في هذا الفصل، كان السوفيات في الماضي يساندون حركة تحرير اريتريا، لكنهم بعد تحالفهم مع اثيوبيا عام ١٩٧٧ عادوا ليسموها حركة انفصالية كما سموا حركة تحرير اوغادين حركة رجعية.

لقد عمد الاتحاد السوفياتي، كما اشرنا من قبل، الى استخدام الصراع العربي - الاسرائيلي جسراً يعبر اليه الى التغلغل واكتساب النفوذ في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحر. ففي منتصف الخمسينات دخل السوفيات مصر، ومنها تغلغلوا في البحر الاحر وفي القارة الافريقية. وكان السوفيات منذ اول تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٥٥ قد ابرموا معاهدة صداقة مع امام اليمن، وفي العام ١٩٥٧ وقع البلدان اتفاقات عسكرية واقتصادية. وبعد ثورة اليمن الشمالي في ٢٦ ايلول/ سبتمبر ١٩٦٢ زاد السوفيات، بصورة مثيرة، من معوناتهم المالية الى اليمن الشمالي لتصل الى ٩٢ مليون دولار في عام ١٩٦٥. وفي عام ١٩٦٦ انشغل السوفيات بتقديم معونات صناعية وزراعية مبرمجة الى اليمن الشمالي وبتدريب الجيش اليمني على يد مستشارين سوفيات. وعرض السوفيات ايضاً توسيع ميناء الحديدة وتعميقه وبناء طرق ومطارات هناك. وخلال الحرب الاهلية اليمنية (١٩٦٢هـ١٩٦٨) ساند السوفيات طرق ومطارات هناك. وخلال الحرب الاهلية اليمنية (١٩٦٢هـ١٩٦٨) ساند السوفيات اليمن الجنوبي. هكذا لم تسنح فرصة امام اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ساند السوفيات اليمن الجنوبي. هكذا لم تسنح فرصة امام الاتحاد السوفياتي الا واستغل فيها التوتر الاقليمي والصراعات الدولية لتدعيم وجوده كما الاتحاد في اليمن الجنوبي واليمن الجنوبي، واليمن الجنوبي. هكذا لم تسنح فرصة امام حدث في اثيوبيا واليمن الجنوبي الاقليمي والصراعات الدولية لتدعيم وجوده كما

وعندما نال اليمن الجنوبي استقلاله (٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٧) واصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي استولت على السلطة فيها الجبهة القومية لتحرير اليمن بزعامة قحطان الشعبي الذي حل محله في حزيران/ يونيو ١٩٦٩ مجلس رئاسة. ومنذ ذلك الحين، عملت جمهورية اليمن الديمقراطية على تعميق التزاماتها تجاه السياسات الموالية

Jones, America's Role in the Middle East, p. 50; Malcom H. Kerr, «Persistence of Regional (44) Quarrels,» Paper Presented at. Conference on Soviet - American Rivalry in the Middle East, Columbia, 13-14 December 1968, Soviet - American Rivalry in the Middle East, ed. by J. C. Hurewitz, Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 23, no. 3 (New York: Columbia University, Academy of Political Science, 1969), p. 238; George Lenczowski, The-Middle East in World Affairs, 4th ed. (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1980), pp. 785-786, and Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, p. 57.

للصين وبعد ذلك للاتحاد السوفياتي. ثم طورت علاقات قوية مع موسكو وبخاصة منذ ٢٦ حزيران/ يونيو ١٩٧٨ عندما حوكم الرئيس سالم ربيع على وأعدم، وحل محله عبد الفتاح اساعيل. وقد قام الرئيس اليمني الجنوبي والزعاء السوفيات في ٢٥ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٩ في موسكو بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مدتها خمسة وعشرين عاماً تدعو الى تعاون اوثق بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وفي ٢٧ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٩ كتبت صحيفة الاخبار المصرية في افتتاحيتها تهاجم المعاهدة وتقول: «انها اكتوبر ١٩٧٩ كتبت موجبه اليم الحنوبية أن تكون قاعدة يحتفظ فيها السوفيات بحوالي ٢٠ ألف مستسار عسكري ويمكن تزويدها معدات تقيلة واسلحة متطورة لحدمة المخططات السوفياتية في المطقة. . . ان هدف السوفيات . . هو السيطرة على الجنوب العربي ومن ثم توسيع نطاق نفوذهم ليمتد الى مناطق المفط في الخليج . . هوالسيطرة على الجنوب العربي ومن ثم توسيع نطاق نفوذهم ليمتد الى

تمشل المعاهدة مع اليمن الجنوبي، مكسباً استراتيجياً ضخبًا بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي حققه على مقربة من مياه المحيط الهندي والخليج العربي، والبحر الاحمر شريان المواصلات النفطية والبحرية. وهو بهذا شكّل مثلثاً موالياً للسوفيات يتكوّن من افغانستان، واليمن الجنوبية، واثيوبيا، في حين تتركز بؤرة المثلث بالذات على البحر الاحر (١٠١).

وفي محاولة اخرى لتوسيع نفوذه في منطقة البحر الاحمر، تحول الاتحاد السوفياتي الى القرن الافريقي: اختار اولاً اثيوبيا لموقعها الاستراتيجي وكثافة سكانها، وعرض المعونة في العام ١٩٦٠ على امبراطورها هيلا سيلاسي. وفي سبيل توسيع البدائل المتاحة امامه، اقترب الاتحاد السوفياتي ايضاً من الصومال في الستينات بتقديم معونة اقتصادية وعسكرية اليها. وقد نظرت الزعامة السوفياتية الى وجودها في القرن الافريقي على انه منطلق للسيطرة الكاملة على البحر الاحمر بما يتيح، بدوره، تقدم السوفيات الى المحيط الهندي وشبه الجزيرة العربية والخليج.

كانت الستينات ايذاناً ببدء الوجود الصيني والسوفياتي في القرن الافريقي، مع تصعيد المنافسة الايديولوجية بين القوتين الاعظم. (تتوجه نشاطات جمهورية الصين الشعبية في البحر الاحمر، والشرق الاوسط اساساً الى منع الاتحاد السوفياتي من احتلال مركز مهيمن في العالم الشالث). وقد بدأ الوجود السوفياتي الفعلي في القرن الافريقي بعد استقلال

Quoted in: Barry Rubin, «Mideast Beat,» World Press Review, (January 1980), p. 14 (۱۰۰) (۱۰۱) اوردت صحيفة Arab News أن السفير السوفياتي في اليس الديمقراطية فيلكس فيدوتوف

<sup>(</sup>tov) ، اعترف في مقاملة اجرتها معه جريدة السياسة الكويتية ، بوجود خبراء كوبين ومستشارين عسكريين سوفيات ، ولكمه الكروبية ، بوجود خبراء كوبين ومستشارين عسكريين سوفيات ، ولكمه الكر وحود قواعد أو قوات سوفياتية على أرص اليمن الجنوبية . وفي مقابلة أخرى مع الصحيفة نفسها ، نفى رئيس اليمن عبدالفتاح اسماعيل وجود قواعد عسكرية سوفياتية في بالاده الطر .

<sup>«</sup>Soviet Training South Yemeni Army,» Arab News, (2 March 1980), p. 4

الصومال عام ١٩٦٠. وفي ذلك الوقت افتتح الاتحاد السوفياتي وجوده الملموس بمنطقة البحر الاحمر من خلال ارساله الاسلحة الى شهال اليمن، ومساعدته في اعادة بناء ميناء الحديدة، وتقديمه المعونة الى عدن. لكن بعد ذلك وفي العام ١٩٦٨ اصبح اليمن الحنوبي اكثر الشمالي بلداً محافظاً فولت وجهها شطر السعودية في حين اصبح اليمن الجنوبي اكثر راديكالية فاتجه ناحية الصين (١٠٠٠).

وجاء التدخل السوفياتي الواسع في القرن الافريقي في اعقاب نكسته النسبية في اليمن المجنوبي الذي كان حتى حزيران/ يونيو ١٩٧٨ يعد نفسه جزءاً من المعسكر العربي في البحر الاحمر. وكانت الصومال المحررة لتوها في حاجة الى المساعدة العسكرية التي لم ترض بتقديمها في عام ١٩٦١ لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا او ايطاليا. على ان ايطاليا وبريطانيا و عرضتا بعد ذلك تقديم برنامج مشترك قوامه ٨,٤ ملايين دولار، ثم اقترحت الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا الغربية برنامجاً منقحاً بكلفة ١٠ ملايين دولار من المساعدات العسكرية، بشرط ان ترفض الصومال قبول مساعدات عسكرية من اي مصدر آخر. وفضت الصومال هذا العرض واعلنت قبولها بالعرض السوفياتي البديل الذي يبلغ ٣٢ مليون دولار ومنذ ذلك الحين اصبحت الصومال معتمدة على المعونات السوفياتية. وفي مقابل دولار ومنذ ذلك الحين اصبحت الصومال لمعتمدة على المعونات السوفياتية. وفي مقابل المعونة سمح الصومال للسوفيات بانشاء تسهيلات بحرية في ميناء بربرة حيث اقاموا مطاراً عسكرياً ومركزي اتصالات في كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٢ (١٠٢٠). و ولمجرد وجود اميركا في اثيوبيا ، فقد الشأ السوفيات موقع اتصال اساسي في مقديشو (١٠٤٠). ثم وقع الصومال والاتحاد السوفيات في تموز / يوليو ١٩٧٤ معاهدة صداقة بينها .

جاءت هزيمة الصومال على يد اثيوبيا عام ١٩٦٤ لتجعل اعادة بناء جيش قوي بمثابة القضية المحورية في السياسة الصومالية. وكان الصوماليون على استعداد «للعزف على اية نغمة» تحقق لهم الاصلاح العسكري، وعلى هذا الجسر دخل السوفيات الى القرن الافريقي. وبقيت الصومال محور الاهتمام السوفياتي حتى استيلاء النظام الماركسي على الخكم في اثيوبيا (شباط/ فبراير ١٩٧٧). وبعد الفشل في التوفيق بين الصومال واثيوبيا تحت «سقف» واحد، بسبب نزاع الطرفين على اقليم اوغادين، تحوّل السوفيات بدعمهم الى اثيوبيا الاكثر سكاناً التي كانت تمثل بنظرهم نظاماً اكثر تقدمية وثورية. ومن نتائج هذا التحسول السوفياتي من الصومال الى اثيوبيا عسكرة مشكلتهم التي كانت سياسية في التحسول السوفياتي من الصومال الى اثيوبيا عسكرة مشكلتهم التي كانت سياسية في

J Bowyer Bell, *The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies*, Strategy Papers, 21(1 • Y) (New York: Crane, Russak for National Strategy Information Center, [1973]) p. 41.

<sup>(</sup>١٠٣) المصدر نفسه ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه ، ص ٤٠ .

الاساس (١٠٠). ورغم ان السوفيات اعتبروا في البداية النظام الصومالي نظاماً تقدمياً وثورياً ، الا انه يبدو أنهم وجدوا النظام الاثيوبي الجديد اكثر قبولاً من الناحية العقائدية وأوثق اعتهاداً من الناحية السياسية. هكذا اتبعت الصومال خطى اليمن الشهالية التي كانت قد تحولت ضد السوفيات بعد ان تحالفوا مع اليمن الجنوبية في حرب الحدود في ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧ .

اعتبرت الصومال بدافع العوامل الوطنية قبل العوامل الاشتراكية او الماركسية، ان اقليم اوغادين \_ الواقع حالياً ضمن اثيوبيا، بسكانه الصوماليين \_ جزءاً من ارض الصومال . وهذا يفسر لماذا قامت الصومال ومعها جبهة تحرير الصومال الغربي بالاستيلاء على اوغادين في صيف العام ١٩٧٧. لكن قبل الغزو الصومالي، حاول السوفيات والكوبيون التفاوض لتسوية الصراع الصومالي \_ الاثيوبي، بحث البلدين على الانضمام الى اتحاد فيدرالي ماركسي مقترح وموال للسوفيات، بحيث يضم ايضاً اليمن الجنوبية، ثم جيبوتي بعد ذلك. وكان الصومال واثيوبيا قد بدآ بالفعل حربها الكلامية في بداية عام ١٩٧٧ في شأن ادعاءاتها في جيبوتي. وكان هذا البند على جدول اعمال زيارة كاسترو الى المنطقة في آذار/ مارس ١٩٧٧. وقدوافق مانغستوعلى التحالف السوفياتي الكوبي المقترح بغية تشكيل جبهة معادية للاستعمار في البحر الاحمر، مع مواجهة كتلة الاقطار العربية المسأندة لحركة تحرير اريتريا بوصفها العدو الخارجي الرئيسي لنظامه الماركسي(١٠١). بيد أن الرئيس الصومالي محمد سياد بري رفض الاتحاد المقترح على رغم الحاح نيكولاي بودغورني رئيس مجلس السوفيات الاعلى الذي زار الصومال في ٢ نيسان/ ابريل ١٩٧٧ والذي فشل في «بيع» هذا الاقتراح(١٠٧). بعد ذلك بدأ الاتحاد السوفياتي امداده الكثيف لاثيوبيا بالاسلحة مع خفض شحنات اسلحته الى الصومال. اما كاسترو فبعدما فشل في رأب الصدع بين الصومال واثيوبيا، فقد نقل المئات من مستشاريه وفنييه من الصومال الى اثيوبيا. وفي ١٩ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٧، اعلن اناتولي رتانوف(Anatoly Ratanov) السفير السوفياتي الى أثيوبيا، في اديس ابابا ان موسكو قد اوقفت رسمياً شحنات اسلحتها الى الصومال. وفي ١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧، تخلت الصومال عن معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وأمرت المستشارين العسكريين السوفيات بمغادرة البلاد. وفي اعلانها عن ذلك، اتهمت الصومال الاتحاد السوفياتي بالتدخل في نضال الصوماليين لتحرير اراضيهم التي تحتلها اثيوبيا، وبالتعاون مع اثيوبيا لشُّن هجوم مشترك ضد الصومال. وشمل الأعلان ايضاً تخفيضاً في عدد اعضاء البعثة

Chester A Crocker, «The African Setting,» Washington Review of Strategic and Internation- ( 1 ° °) al Studies, (May 1978), special supplement, white paper: «The Hom of Africa,» p. 19.

al Studies, (May 1978), special supplement, white paper.

David B. Ottaway, «Castro Seen Mediator in Africa Talks,» Washington Post, (18 March 1977), p. A. 19.

 <sup>(</sup>١٠٧) اقترح السوفيات هذا الاتحاد حلاً لصراع الحدود الصومالي ـ الاثيوي وجاء بإسم الماركسية . ومن
 المفارقات ان السوفيات انفسهم فتتلوا في تسوية مزاعهم الاقليمي مع الصين ، ايضاً باسم الماركسية .

الديبلوماسية السوفياتية في الصومال وقطع العلاقات الديبلوماسية مع كوبا. وجاء طرد السوفيات من الصومال نكسة لموسكو. كذلك كانت الخطيئة الكبرى للسوفيات في القرن الافريقي هي ان الكرملين تجاهل الصراعات القائمة في المنطقة التي منعت تحقيق الاتحاد الموؤود الذي اقترحه، والذي كان يرمي الى الجمع بين الصومال واثيوبيا واليمن الجنوبية على صعيد واحد (١٠٨). الا ان الثورة الاثيوبية ما لبثت ان هيأت للسوفيات فرصة لكي يتغلغلوا في اثيوبيا والبحر الاحر.

انطوى استيلاء الماركسيين على السلطة في اثيوبيا على وجود مستشارين عسكريين وقوات وفنين من الاتحاد السوفياتي وكوبا واوروبا الشرقية . واتاحت الامدادات السوفياتية الضخمة من الاسلحة لاثيوبيا ان ترد على هجوم الصومال في اوغادين وذلك ابتداء من شباط/ فبراير ١٩٧٨ . وفي ٩ آذار/ مارس ١٩٧٨ اعلنت الصومال قرارها بالانسحاب من اوغادين . وبين ايار/ مايو ١٩٧٧ وآذار/ مارس ١٩٧٨ ، امد الاتحاد السوفياتي اثيوبيا بحوالي موناتهم العسكرية والاقتصادية الى اثيوبيا، اذ تمكنوا مثلاً من استخدام موانىء اريتريا في عصب ومصوع على البحر الاحر لاغراض اقتصادية وعسكرية .

وفي السودان، كان النفوذ السوفياتي قد بدأ عام ١٩٦٨ عندما باع السوفيات اسلحة الل حكومة محمد احمد محجوب، ثم تدّعم هذا النفوذ بعد نجاح اللواء جعفر نميري في قيادة ثورة ٢٥ ايار/ مايو ١٩٦٩. مع ذلك فقد جاءت محاولة الانقلاب الموالية للشيوعية في عام 1٩٧١ ضد نميري كضربة ساحقة اخيرة قضت على مكانة السوفيات في البلاد. ثم فشلت محاولة أخرى ضد نميري في تموز/ يوليو ١٩٧٦ وما لبث اللواء النميري في ايار/ مايو ١٩٧٧ ان ردّ على التعبئة السوفياتية في اثيوبيا وليبيا بطرد السوفيات من السودان. وهكذا ابعد تسعون مستشاراً عسكرياً وواحد وثلاثون ديبلوماسياً من السفارة السوفياتية بالخرطوم. وفي تلك الفترة طرحت الادعاءات بأن الاتحاد السوفياتي كان وراء محاولات الاطاحة بالنميري عامي ١٩٧١ و ١٩٧٦ بوصفها الاسباب الرئيسية لتحول السودان الى التحالف السعودي المصري المناهض للسوفيات المذي دمر الوجود السوفياتي في البحر الاحمر (١٠٠٠). وعلى هذه الخطوة ردّ الاتحاد السوفياتي بان ارسل الى الخرطوم السوفياتي في البحر الاحمر (١٠٠٠).

Susan Aurelia Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» *Middle East Review*, vol. (1 • A) 10, no. 4 (Summer 1978), p. 61.

Tom J. Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, 2nd ed. (Washing- (1 • 1) ton, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, [°1979]), p. 125.

Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, p. (110) 27.

السودانين الذين كانوا يتلقون تدريباً عسكرياً في الاتحاد السوفياتي. ومن ثم عرضت الولايات المتحدة في ٢٧ تموز/ يوليو ١٩٧٧ بأن تمد السودان بمعدات عسكرية. واذ واصل السوفيات محاولات الافادة من التطورات السياسية في الشرق الاوسط والبحر الاحمر، فقد ارسلوا اشارات ودية الى العربية السعودية (التي لا تربطها بالاتحاد السوفياتي علاقات ديبلوماسية منذ العام ١٩٣٨) على شكل بيانات وتعليقات في الصحافة السوفياتية وذلك في الاشهر الاولى من العام ١٩٧٩) على شكل بيانات وتعليقات قد ساءت في العالم العربي الاسلامي بسبب «غزوهم» لافغانستان. وفي المؤتمر الاسلامي المنعقد في اسلام اباد، باكستان (٢٦-٢٩ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٠) ادان ستة وثلاثون من وزراء خارجية الدول الاسلامية وجود السوفيات وعدوانهم على القرن الافريقي وبخاصة ضد الصومال، ودعوا الى انسحاب القوات السوفياتية وسائر القوات الشيوعية من المنطقة.

لقد جاء التدخل السوفياتي في القرن الافريقي جزئياً وكأنه نتيجة النكسات التي لحقت بموسكو في الشرق الاوسط، والانتصار الذي احرزته القوات السوفياتية والكوبية في انغولا (١٩٧٥-١٩٧٦)، واحداث شابا في زائير (١٩٧٧). هذا التدخل، اضافة الى العمل العسكري السوفياتي في افغانستان، عمقا صراع المصالح بين الاتحاد السوفياتي والوطن العربي. كذلك توجهت الهجمة السوفياتية في القرن الافريقي، على نحو ما حدث في انغولا وغيرها، الى استغلال الصراعات بها يعزز الاستراتيجية السياسية ـ العسكرية للاتحاد السوفياتي في العالم الثالث، وفي مواجهة الولايات المتحدة التي كانت حينئذ عازفة عن التورط في مغامرات عسكرية بعد تجربتها في فيتنام. وتأتي التصرفات السوفياتية وما يرتبط عن التورط في مغامرات عسكرية بعد تجربتها في فيتنام. وتأتي التصرفات المسوفياتية وما يرتبط الاحرداث في القرن الافريقي جزءاً من مخطط موسكو للسيطرة على المنطقة العامة للبحر الاحردان).

وتغطي المصالح السوفياتية في البحر الاحمر الجوانب الاقتصادية، والعسكرية، والاستراتيجية، والثقافية. ومنذ ازمة الصواريخ في كوبا عام ١٩٦٢، تحرك الاتحاد السوفياتي ليصبح قوة بحرية قوية دولياً وفي كل بحار العالم. وينظر الى مصالح موسكو في البحر الاحمر ضمن اطار الحفاظ على وجود الاتحاد السوفياتي بصفته قوة عظمى، مع تقليص وجود سائر القوى الرئيسية الاخرى أو ازالتها، ولا سيا الولايات المتحدة، سواء في البحر الاحمر او المناطق المجاورة له. ويشكل البحر الاحمر اهمية للاتحاد السوفياتي بحكم كونه طريقاً طويلاً واستراتيجياً يحتوي على نقاط خانقة عدة منها باب المندب وقناة السويس. ومن خلاله

Thomas W. Lippman, «Saudis Signal Wish to Establish Ties with Soviet Union,» : انــطر (۱۱۱) Washington Post, (4 March 1979), pp. A 1 and A 20.

<sup>«</sup>Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages » Arab News, (13 January 1980), p 3 (۱۱۲)

ينقل نفط الخليج الى الغرب، وعلى شواطئه تقع دول صديقة مثل اليوبيا واليمن الديمقراطية. ومن هنا فسيادة السوفيات على البحر الاحمر انها تضمن وصول المعونات من موسكو الى حلفائها في المنطقة. كذلك فالبحر الاحمر طريق قصير وسريع بين موانىء البحرية الاسود السوفياتية وبين الاسطول السوفياتي في المحيط الهندي، ويسيطر على الطرق البحرية المهمة الأخرى. واقليم البحر الاحمر منطقة تنطوي على صراعات محتملة يمكن ان تنشب في المستقبل ومن المؤكد ان الاتحاد السوفياتي سيرغب في الافادة منها ليوسع اطار ايديولوجيته ونفوذه العسكري وصولاً الى حيث المناطق القريبة، مثال الخليج العربي. وفي تعليقه المذاع في ٢٥ شباط/ فبراير ١٩٧٧ قال راديو بكين ان الاتحاد السوفياتي مهتم بالبحر الاحمر والمناطق المتباخة له لانها مناطق غنية بالموارد الاستراتيجية ومنها: النفط والنحاس والزنك والفضة والذهب وغيرها من المعادن النفيسة (١١١٠). وينظر السوفيات الى موقع البحر الاحمر على انه عنصر مهم لاستراتيجيتهم الدفاعية. وثمة علاقة مباشرة بين المصالح السوفياتية في البحر الاحمر وهي مناطق يعدّها السوفيات مهمة لأمنهم وسلامتهم المتراتيجية.

وقد سبق تبيان ان التورط السوفياتي - الاميركي في البحر الاحمر قد انطلق من المصالح الاقليمية والعالمية لكلا الطرفين. ولكي يوسعا تدخلها في المنطقة، عكفا على استغلال الصراعات الاقليمية فيها. واستخدما الصراع العربي - الاسرائيلي في الجزء الشمالي من منطقة البحر الاحمر، بغية التأثير على منطقة الشرق الاوسط والبحر الاحمر. ولتعزيز مصالحها استخدما ايضاً الصراعات القائمة في الجزء الجنوبي مثل الصراع الصومالي - الجنوبي). وفي غمار سعيهما لتحقيق مصالحهما، عملا على زيادة حدة الصراعات بين الصومال واثيوبيا وبين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي.

## ٣- الصراع الصومالي - الاثيوبي

يمثل النزاع الراهن بين الصومال واثيوبيا حول اقليم اوغادين (خمس مساحة اثيوبيا تقريباً) احد ابعاد صراع عرقي وثقافي اوسع بين الصوماليين والاثيوبيين. ولن نطرح هنا مناقشة الابعاد العرقية والثقافية لهذا الصراع الاقليمي الصومالي ـ الاثيوبي، فذلك أمر يخرج عن حدود هذه الدراسة، ولكننا نركز على الصراع حول الارض بين الدولتين(١١١).

يرجع الصراع حول الارض بين الصوماليين والاثيوبيين الى القرن الخامس عشر

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 66.

<sup>:</sup> ١١٤) للاطلاع على مناقشة العوامل العرقية والثقافية التاريخية المتعلقة بالصراع الصومالي ـ الاثيوي ، انظر : Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, pp. 69-1127 especially.

عندما استخدمت اثيوبيا مدافع زودتها بها البرتغال لغزو اوغادين(١١٥). ومنذ القرن التاسع عشر حتى استقلال الصومال في ١ تموز/ يوليو ١٩٦٠ كانت كل الاراضي الصومالية تحت احتلال اثيوبيا والدول الاستعارية الاوروبية. وفي غضون الفترة بين ١٨٨٧ و ١٨٩١ عمل امبراطور اثيوبيا منيليك (Menelik) على مضاعفة مساحة اثيوبيا مستخدماً في ذلك الاسلحة الفرنسية والايطالية كها شارك منيليك مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا في جهودها (١٨٩١-١٨٩٧) المرامية الى تقسيم القـرن الافـريقى بأن تأخذ بريطانيا وفرنسا وايطاليا السواحل الصومالية وتستولى اثيوبيا على اراضي الداخل بها فيها اوغادين. وبصفته مسيحياً، فقد سمح لمنيليك بأن يحصل على اسلحة حديثة من اوروبا لاستخدامها في غزواته لاراضي الصومال (١١٦). وعندما تم التوصل الى اتفاقات لتقسيم الصومال، لم تأخذ اثيوبيا والقوى الامبريالية في اعتبارها رغبات الشعب الصومالي. لذلك اقام الامبراطور هيلا سيلاسي (١٩٧١-١٩٧٤) بضم المزيد من الاراضي الصومالية في العام ١٩٥٠. على ان اوغادينَ أخذت من يد اثيوبيا لتوضع تحت ادارة ايطاليا من العام ١٩٣٥ الى فترة الحرب العالمية الثانية. ومنذ نشوب تلك الحرب حتى العام ١٩٥٤ حينها اعيدت اوغادين ثانية الى اثيوبيا، بقيت المنطقة، وللمرة الاولى منذ القرن التاسع عشر، متحدة مع الصومال تحت ادارة عسكرية بريطانية. ولكن بعدما وطدت الصومال استقلالها، اصبحت مشكلة الحدود الصومالية \_ الأثيوبية . . . . مرتبطة بالمسألة الاوسع الا وهي القومية الصومالية في القرن الافريقي ، وبالهدف المنشود الذي يتمتل بوضع الصوماليين جميعاً في ظل حكومة واحدة، (١١٧). وفي هذا المجال فان الصومال تطالب بشمال شرقى كينيا وبجيبوتي واوغادين بوصفها اجزاء لا تتجزأ من الصومال الكبر

ومع حصول الصومال على الاستقلال، نشب التوتر والعنف في اوغادين. ومنذ ذلك الحين ساندت الصومال ثوار اوغادين في جهودهم للانفصال عن الامبراطورية الاثيوبية. وفي عامي ١٩٦١ و ١٩٦٤ خاضت الصومال واثيوبيا مصادمات على الحدود. وفي هذا تقول دعوى الصوماليين، بأن الخط الحدودي الفاصل بين اوغادين والصومال لحظة حصول الصومال على الاستقلال كان خطاً تعسفياً يقوم على اساس الاتفاقية الايطالية ـ الاثيوبية المؤقتة لعام ١٩٠٨ والتي لم تكن الصومال طرفاً فيها. على ان ايطاليا واثيوبيا اختلفتا ايضاً على هذه الاتفاقية وفي ذروة المجاعة التي حدثت عام ١٩٧٥ فان صوماليي اوغادين ابلغوا مقديسو بانهم يفضلون الموت تحت علم الصومال على الحياة تحت العلم الاثيوبي، وانطوى مقديسو بانهم يفضلون الموت تحت علم الصومال على الحياة تحت العلم الاثيوبي، وانطوى

Elizabeth Peer, «Somalia Sending Moscow a Message,» Newsweek, (29 Agust 1977), p. 37 (110)

Farer, Ibid , pp. 74-75.

Alphonso Anthony Castagno, *Somalia*, International Conciliation, 522 (New York: Carnegie En- ( 1 1 1 ) dowment for International Peace, 1959), p. 391

ذلك على حث القوات المسلحة الصومالية على التدخل (١١٠٠). وفي تموز/ يوليو ١٩٧٧ قامت جبهة تحرير الصومال الغربي، بمساعدة من القوات الصومالية النظامية بغزو اوغادين واعادت الاستيلاء على حوالي ٩٠ بالمائة من الاقليم في نهاية هجومها ضد اتيوبيا. وينظر الصوماليون الى الحكم الاثيوبي على اوغادين بوصفه حكمًا استعارياً. لذلك فالصراع الصومالي - الاثيوبي ليس صراعاً على الحدود بين دولتين، ولا هو قضية تتعلق بأقلية عرقية الصومالية، انه بالاحرى نضال ضد اثيوبيا الامبريالية التي استولت على اوغادين نتيجة مشاركتها المباشرة في التقسيم الاستعاري للمنطقة. من هنا بدأت جبهة تحرير الصومال الغربي نشاطاتها ضد اثيوبيا بعد عام ١٩٦١ وبدعم من الصومال.

وفي ما يتعلق بادعاءات الصومال في اوغادين، يرد الاثيوبيون بأن « . طام مقديشو ليس وارثاً لاية امبراطورية تاريخية. علم يكل هناك صومال قط قل العام ١٩٦٠ وكانت القبائل الصومالية المتصارعة والمتشككة في بعضها البعض تحد دائمًا من اسباب الخلاف اكتر بما تجد من اسباب الوحدة،١٩١١ من هنا فعندما يعارض الاثيوبيون تطلعات الصوماليين نحو الوحدة فهم في واقع الامر يتصورون انهم يحدون من نزعة الصومال التوسعية . كذلك تنظر اثيوبيا الى الصومال كخطر يبدد أمنها، وذلك لاسباب عدة من بينها مطالبة الصومال باوغادين وجيبوتي منذ العام يهدد أمنها عن ذلك، يخشى الاثيوبيون من ان امتداد القومية الصومالية داخل اوغادين قد يهدد أمن اثيوبيا ووحدتها، وهذا الخوف يتعمق بحكم وجود نسبة كبيرة من المكان اثيوبيا المسلمين . اوغادين ايضاً تعودت دائمًا ان تضم الاثيوبيين مع بعضهم سكان اثيوبيا المسلمين . اوغادين ايضاً تعودت دائمًا ان تضم الاثيوبيين مع بعضهم البعض . ويمضى الاثيوبيون في معرض مواجهتهم لنزعة الصومال نحو الوحدة مبينين ان :

١. . . مفهوم صومال كبير ما هو الا نوع من الغرور الفكري الذي لا يقف على ارضية الواقع ، بل يتعارض مع الاتفاق الذي يعم القارة الافريقية بضرورة الحفاط على الحدود الاستعارية القديمة خشية ان تأتى الفوضى فى اعقاب المحاولات التي قد تبذل لتعديلها (١٢٠٠).

لقد ورثت الصومال واثيوبيا عداوات وطموحات قديمة. وهما تحتلان معظم منطقة القرن الافريقي التي طالما كانت الخصومات التاريخية فيها والآلام الوطنية والمشاكل

<sup>1.</sup> M. Lewis, «Has the Dergue Had Its Day?» The Guardian (London), (21 August 1977), p. 6. ( \ \ \ \)

Boll, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p 25 (114)

<sup>(</sup>١٢٠) المصدر نفسه ، ص ٢٥ ـ ٢٦ . وتحدر الملاحظة أن اوغادين مهمة لمواردها الطبيعية وتقول جيتلسون بأن اوغادين منطقة يحتمل وجود النفط والعار فيها . انظر :

Gitelson, «Ecalating Conflicts in the Horn of Africa,» p. 61

وقد أكدت مجلة النهضة اكتشاف النفط والذهب في أوغادين ، حيث يوجد النفط قرب الحدود الصومالية الحالية ، الآ ان اثيوبيا بقيت عاجزة عن استخدامه بسبب النزاع الصومالي ـ الأثيوبي على المنطقة . انظر : محمد يونس ، و القصة الكاملة للثورة في الصومال الغربي ، ع النهضة ( الكنويت ) ، ( ٣٠ تموز / يوليو ١٩٧٧ ) ، ص ٢٣ .

الاقتصادية والتدخلات والمؤثرات الاجنبية، تشكل العناصر الخطيرة التي تذكي نار الصراعات الدولية فيها. وقد كان الصراع الصومالي - الاثيوبي قد اجتذب بالفعل قوى خارجية مثل الاتحاد السوفياتي وكوبا اللذين وفدا الى اثيوبيا مما نجح معه امكان تصعيد المزيد من الصراعات العسكرية. ويشكل وجودهما هناك تهديداً خطيراً للسلم والامن في المنطقة كها انه يساهم في المزيد من استقطابها. واضافة الى العوامل الداخلية (الاقليمية) التي كانت تسبب في المواجهة العسكرية بين الصومال واثيوبيا، كانت هناك عوامل خارجية (دولية) تتمثل في القوتين الاعظم وسياساتها بالنسبة الى المنطقة ككل، وبخاصة الصومال واثيوبيا.

تنطوى مصالح الولايات المتحدة في البحر الاحمر على ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج المنطقة. وبعدما حلّ الاتحاد السوفيات محلها في اثيوبيا، شجعت الولايات المتحدة خلال الفترة ١٩٧٧-١٩٧٨، التي شهدت الازمة الصومالية - الاثيوبية، دولاً أخرى على التدخل في الازمة، بل واعتمدت عليها في الاساس ومنها: فرنسا وايران ومصر والسعودية. وأولت اميركا تشجيعها للاقطار العربية كي تدعم الصومال والاريتريين. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة قد اعلنت في ٢٦ تموز/ يوليو ١٩٧٧، وفي خطوة للحلول محل الاتحاد السوفياتي في الصومال استعدادها لتزويد الصومال بالاسلحة، وبعد ايام قلائل تبعتها في هذا الاعلان كل من بريطانيا وفرنسا. وقد نظرت الصومال الى الاعلان الاميركي على انه «ضوء اخضر» للمضى في تحقيق اهدافها العسكرية في اوغادين. لكن بعدما شنت جبهة تحرير الصومال الغربي والقوات الصومالية هجومها ضد اثيوبيا في اوغادين (في اواخر تموز/ يوليو ١٩٧٧) فان الولايات المتحدة، وتبعتها ايضاً بريطانيا وفرنسا تخلت في اوائل ايلول/ ستمبر ١٩٧٧ عن تعهداتها السابقة ورفضت اى تسليم فورى للاسلحة الى الصومال، مشترطة لهذا التسليم انسحاب القوات الصومالية من اوغادين. هذا التقاعس الغربي عن تسليم الاسلحة الموعودة صاحبه حظر فرضته موسكو على امداد الصومال بالسلاح، مع اقدامها في الوقت نفسه على تزويد اثيوبيا بشحنات من الاسلحة السوفياتية. وكان رفض الدول الغربية تزويد الصومال بالسلاح قائمًا بصفة عامة على أساس المنطق القائل انها لا تريد تصعيد الحرب بتسليح القوات الصومالية، وأن الدول الافريقية قد لا تقر امداد الصومال بمعونة عسكرية، وان نجاح الصومال في اوغادين قد يشجع الصوماليين على الاقدام على ضم جيبوتي والاقليم الشهالي الشرقي من كينيا (رغم ان الصوماليين في هذا الاقليم يعاملون أفضل من معاملة أقرانهم في اوغادين الا انهم صوتوا في استفتاء عام ١٩٦٢ على انفصالهم عن كينيا). ولقد ساد شعور في اوساط بعض الدول الغربية بأن الدول الافريقية لا بد من ان تسوي مشاكلها بأيديها، كما كانت الدول الغربية تتمنى لو حفر السوفيات قبرهم بأيديهم في القرن الافريقي (١٢١). اما الموقف الاميركي فمرده الى العوامل الآتية: اولاً خشية الولايات المتحدة من نجاح الصومال في فصم اوغادين عن اثيوبيا، واستيلائها بعد ذلك على الجزء الشهالي الشرقي من كينيا؛ ثانياً عدم ثقة الاميركيين بالرئيس الصومالي، سياد بري، بسبب الطريقة التي عالج بها اتهامات الولايات المتحدة في العام ١٩٧٥ المتعلقة بانشاء قواعد سوفياتية في الصومال؛ ثالثاً رغبة الاميركيين في البقاء بمنأى عن النزاع الداخلي الإفريقي الذي انغمس فيه السوفيات حتى الاعناق(١٢١٠).

ويشارك في موقف الصومال مسؤولون اوروبيون يعتقدون أن الغزو الصومالي جاء جزئياً على الاقل، ولا سيها بوحي من الوعد الاميركي بتزويد الصومال بالسلاح (١٣٠). اما الموقف الغربي فقد كررته الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا في ٢١ كانون الثاني/ يناير ١٩٧٨ عندما صادقت على الموقف الاميركي السابق، القاضي بعدم تقديم اسلحة لا الى الصومال ولا الى اثيوبيا، وبأن المشاكل الافريقية لا بد من ان تجد لها «حلا افريقيا» بيد انه بعدما بدأت اثيوبيا هجومها المضاد في اوغادين، اعلنت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير ١٩٧٨، أن الغرب سيزود الصومال بالسلاح في حال غزو اثيوبيا لاراضي ذاتها.

ولقد تأثرت العلاقات الأميركية \_ الصومالية الى حد كبير بالعوامل الاقليمية فأضفت سياسات الصومال المتصلبة ازاء اثيوبيا وكينيا وجيبوتي لاسترجاع الاراضي الصومالية، تعقيداً على العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة. كذلك تسببت اعتراضات هيلا سيلاسي في الستينات في الحيلولة دون عقد أية صفقات سلاح بين اميركا والصومال خشية استعمال هذه الاسلحة ضد اثيوبيا في اوغادين. وكان أمن كينيا ايضاً يوضع في الاعتبار عندما كانت الصومال تطلب اسلحة من الغرب. وعندما عرضت الولايات المتحدة في ٦ شباط/ فبراير المصومال تقدر محدود من الاسلحة الدفاعية مقابل استخدامها قواعد جوية وتسهيلات مرفئية في الصومال، فان هذا العرض تمت موازنته بتقديم القدر نفسه الى كينيا(١٩٤٠). ويمكن القول بعامة ان النشاطات الاميركية في القرن الافريقي كانت مرتبطة

Geoffrey Godsell, «Somalia Drive Crucial in Ethiopian Struggle,» Christian Science Monitor, (177) (12 October 1977), p. 3.

Kenneth A. Myers, "Europe and Detente. Dilemmas of the Hom," Washington Review of (\YY) Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, white paper: "The Hom for Africal," p. 58.

<sup>«</sup>U.S. Arms Aid Offered for Somali Bases,» Arab News, (7-8 February 1980), p. 1. (1 Y £)

ومن المفارقات انه على رغم انتقادات الولايات المتحدة للصومال في عام ١٩٧٥ عندما عرضت تقديم تسهيلات جوية وبحرية للاتحاد السوفياتي ، وعلى رغم فشل الولايات المتحدة في مساعدة الصومال في حرب أوغادين ، وهي القضية التي فصمت عرى التحالف السوفياتي ـ الصومائي ، الا ان الولايات المتحدة طلبت بعد و الغزو و السوفياتي لافغانستان استخدام القواعد الجوية والتسهيلات المرفئية الصومائية .

بنشاطات الاتحاد السوفياتي في المنطقة وفي غيرها، ذلك ان نشاط او عدم نشاط القوتين الاعظم هو جزء من اللعبة الدولية. اما الديبلوماسيون السوفيات ففي معرض محاولتهم اقناع الصوماليين بامكان تحقيق تطلعاتهم الوحدوية ـ الصومالية، طرحوا المقولة الآتية: ه. ما ان يخرج المستعمرون الاميركيون من اثيوبيا حتى تحتفي اسباب التقسيات القديمة في المنطقة. لكن في سبيل اخراج الامريكيين، كان لا مد من ان توافق موسكو على احلال تسليح ودعم سوفياتين محل امدادات الاسلحة الاميركية. كها يمكن بالدعم السوفياتي للصومال اعتبار ان قيام مظام ماركسي ـ لينيي في اثيريها، وما ان يترك الفرنسيون جيبوتي ايضاً، فلن يقف حائل ما في وجه حل مشاكل الحدود التي سبق واصطنعها الاستعماره(١٢٥)

ولما فشل السوفيات في اقناع الصوماليين بقبول مقترحاتهم الاقليمية، لم يقتصروا على تحويل تأييدهم إلى اليوبيا، ولكنهم اتهموا الصومال ببدء الحرب في اوغادين معتبرين اوغادين جزءاً من اليوبيا. اما الصومال فبعد خسارتها الامدادات العسكرية السوفياتية، فقد تركت ضمن حيز محدود من حيث التصرفات والموارد، وجاءت هزيمتها (آذار/ مارس ١٩٧٨) في حربها ضد اليوبيا في اوغادين وذلك اساساً بسبب المساعدة التي تلقتها اليوبيا من جانب المستشارين العسكريين السوفيات والقوات الكوبية. ومن بين الآثار المترتبة على التدخل السوفياتي ـ الكوبي في القرن الافريقي يأتي التهديد بزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الاحمر، ولا سيها القرن الافريقي، وكذلك عجز دول البحر الاحمر عن تحدي الهيمنة السوفياتية، فضلاً عن التدخل السوفياتي المحتمل في شؤون المنطقة. واهم من هذا، ان السوفيات عملوا على حماية نظام ماركسي قائم في اليوبيا، يستطيعون من خلاله، بصفته السوفيات عملوا على مستقبل الاحداث والمواقف في البحر الاحمر. وتمثل التصرفات السوفياتية ـ الكوبية في القرن الافريقي بعداً جديداً من ابعاد الصراع الصومالي ـ الاثيوبي، السقياتية ـ الكوبية في القرن الافريقي بعداً جديداً من ابعاد الصراع الصومالي ـ الاثيوبي، استقلالها.

ورغم ان الاتحاد السوفياتي اولى اثيوبيا مساندته القوية ، الا ان العسكريين الاثيوبيين لاموا السوفيات بسبب قيام الصومال بغزو اوغادين في تموز/ يوليو ١٩٧٧ . وقال الاثيوبيون بأن تحريكهم المدفعية وكتيبة مسلحة (نيسان/ ابريل ١٩٧٧) من غود (Gode) (بلدة صغيرة ذات موقع استراتيجي وتحوي المطار الصالح الوحيد في اوغادين) ، لمحاربة العناصر اليمينية في شهال اثيوبيا (ولمواجهة غزو سوداني محتمل) ، انها جاء بناء على نصيحة السوفيات الذين اكدوا أنهم سيمنعون القوات الصومالية من الهجوم(١٢١). لكن الاتحاد السوفياتي لم يوقف

Legum and Shaked, eds , Middle East Contemporary Survey, p 62.

و ۲۱ مل تعود اثيوبيا الى الحطيرة الأميركية ، ٤ السياسة ( الكويت ) ، ١٩٧٧/١٠/٤ ، ص ٢١ ، ص ٢١ ، ص ٢١ ، ص ٢١ ، ص ١٩٦١) David B. Ottaway, «Moscow Finding It Hard to Satisfy Both Ethiopia, Somalia,» Washington Post, (27 September 1977), p. A 14

الهجوم الصومالي، ربها ليجعل اثيوبيا اكثر اتكالاً عليه من اجل المساعدة والمؤازرة وهو الحاصل الآن. كذلك قد يشير الاقتراح بتحريك القوات الاثيوبية من اوغادين الى ان السوفيات كانوا يرغبون في تصعيد الصراع بين اثيوبيا والسودان، فاذا ما استدرجت اثيوبيا الى المزيد من الصراعات المسلحة، بات السوفيات في موقف افضل يتيح لهم تحقيق الغايات التي ينشدون.

صفوة القول ان القوتيان الاعظم ليستا غير مدركتين لما تنفرد به منطقة القرن الافريقي ، من حيث تاريخها ومشاكلها الداخلية التي يمثل احتلال اثيوبيا لاراض صومالية واحداً من اشد صراعاتها تعقيداً. واذ تمارس القوتان الاعظم نشاطاتها ضمن اطار استقطاب ثنائي ، فقد عمدتا الى ترسيخ وجودهما في المنطقة منذ الخمسينات. وفي الفترة ما بين العام ١٩٦٣ و ١٩٧٧ ظل الاتحاد السوفياتي يساعد على بناء القوات الصومالية المسلحة فيها يتجاوز الاغراض الدفاعية ، وفي كل المراحل كان واعياً مطالبة الصومال باوغادين ، وكان يسلح الجيش الصومالي ويدربه بغية شن هجوم ضد اثيوبيا في اوغادين. وقد اشار الرئيس الصومالي سياد بري في مقابلة اجريت معه ، الى ان الاتحاد السوفياتي سبق وان اعترف في الامم المتحدة بحقوق تقرير المصير للشعبين الاريتري والصومالي الواقعين تحت الاحتلال الاثيوي. ١٢٥٥.

وفي الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يسلّح فيه الجيش الصومالي ويدربه، كانت المولايات المتحدة (١٩٧٧-١٩٥٣) تفعل الشيء ذاته مع الجيش الاثيوبي وقد خلّفت مساندة الدولتين ونفوذهما آثاراً على ولاءات كل من الصومال واثيوبيا وعلى مر السنين، أضفت التعقيد على تفاعلاتها العسكرية بحكم المواقف التي اتخذتها القوتان العظميان مع هذا الجانب وذاك. لكن مع تغير النظام في اثيوبيا، تغيّرت ايضاً معادلة التحالفات حتى وجدت الدولتان العظميان نفسيها مؤيدتين لجوانب سبق وعارضتاها في منطقة القرن الافريقي. وكثيراً ما ألفت القوتان، وفي غرار سعيها الى تحقيق مصالحها المتضاربة بالمنطقة انها تساندان احتلالاً أدى بدوره الى تقسيم شعب متجانس، ونجمت عنه تفاعلات المها تساندان احتلالاً أدى بدوره الى تقسيم شعب متجانس، ونجمت عنه تفاعلات عسكرية بدأت منذ حصول الصومال على استقلالها عام ١٩٦٠. ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي طوال السنوات التي شهدت استقطاب دعمها للبلدين المعنين بالمنطقة، انها اسها في سباق التسلح بين الصومال واثيوبيا بما أدى الى صراعات مسلحة نشبت بينها في سنوات ١٩٦١ و ١٩٦٤ و ١٩٧٧، وبهذا صعدّت الدولتان العظميان من حدة في سنوات العمومالي - الاثيوبي بحكم تورطها وتدخلها هناك.

وفي ما يتعلق بمنظمة الوحدة الافريقية، فان دورها في الصراع الصومالي ـ الاثيوبي

<sup>«</sup>Siad Barre Blasts Soviet Presence in the Hom,» Arab News, (14 November 1977), p. 5. (177)

اجهض فاعليته دور القوتين الاعظم. واذ شعرت المنظمة بعدم قدرتها على معالجة هذا الصراع، فقد اكدت على قرارها عام ١٩٦٤ بدعوة اعضائها الى الحفاظ على الحدود المخططة قديرًا في عهد الاستعار، خشية ان يؤدي اي تغيير في القرن الافريقي الى تغييرات في اماكن أخرى من افريقيا. اما الجامعة العربية فقد بقيت متباعدة عن القضية رغم ان معظم اعضائها كانوا متعاطفين مع موقف الصومال، وذلك ما عدا ليبيا واليمن الديمقراطية اللتان وقفتا الى جانب اثيوبيا. على ان الدول الغربية الاوروبية مهتمة بأمر الحلول المحلية لصراعات القرن الافريقي. ان الاوروبيين، بحكم تأثيرهم المحدود، بالمقارنة مع نفوذ القوتين الاعظم، مهتمون باستقرار المنطقة بأسرها. انهم يخشون ان تؤدي الصراعات الى اعاقة شحنات النفط المتوجهة الى اوروبا، والى مواجهة تقع بين القوتين الاعظم، والى عرقلة الانفراج الذي يفترض ان يحد من احتمالات الصراع بين الشرق والغرب.

## ٤- الصراع اليمني

على خلاف الصراع الصومالي ـ الاثيوبي، فان الصراع بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي لا يتسم بطابع عرقي ولا بطابع اقليمي . انه في الاساس صراع سياسي وعقائدي، فكلا البلدين عربي، وقد سعيا نحو وحدة شطري اليمن منذ استقلال اليمن الجنوبي (عام ١٩٦٧) عن بريطانيا(١٢٨). اما العوامل الرئيسية في تعقيد الصراع اليمني فتتمثل في الخاذ اليمن الجنوبي محى موالياً للسوفيات، وكذلك في تدخل القوتين الاعظم في المشكلة . لقد استدعت حروب الحدود في العام ١٩٧٢ و ١٩٧٩ بين شطري اليمن تدخلا من جانب الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة اللذين وجدا في هذه الحروب فرصة لتحقيق مصالحها الاقليمية والعالمية من خلال تقديم المعونات العسكرية اساساً . (في العام ١٩٧٤ خاضت العربية السعودية واليمن الجنوبي ايضاً حرب حدود) . وفي كل المواجهات التي تحت، وقف الانحاد السوفياتي في صف اليمن الجنوبي، فيها وقفت الولايات المتحدة مع اليمن الشهالي والسعودية . هكذا عمل التدخل الاجنبي على توسيع نطاق الصراع اليمني واضاف اليه بعداً

وفي اعقاب نشوب الاعهال العسكرية بين اليمن الشهالي واليمن الجنوبي في ٢٣ شباط/ فبراير ١٩٧٩، اعلنت الولايات المتحدة (٩ آذار/ مارس ١٩٧٩) انها سوف تبيع

<sup>(</sup>١٢٨) تم تقسيم اليمن على يد بريطانيا والامبراطورية العثمانية في القرنين الناسع عشر والعشرين. انظر: Manfred Wilhelm Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, Johns Hopkins University, Studies in Historical and Political Science Series, vol. 58. no. 2 (Baltimore, Mad. Johns Hopkins Press, 1967), pp 44-45 للاطلاع على أسباب الشافر السياسي ـ الايديولوحي بين شطري اليمن ، انظر:

Robert W Stookey, «Red Sea Gate - Keepers. The Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen,» Middle East Review, vol. 10, no. 4 (Summer 1978), pp. 39–47.

اليمن السّهالي اسلحة قيمتها ٤٠٠ مليون دولار(١٢١)، وتلقت اليمن الشهالية دعبًا عربياً واسع النطاق فمثلًا ارسلت الاردن مستشارين عسكرين لتدريب جنود اليمن الشهالي على استخدام الاسلحة الاميركية(١٢٠). ووقفت اليوبيا مع اليمن الجنوبي ومعها ايضاً الاتحاد السوفياتي، فارسلت اليوبيا طيارين شاركوا في القتال(١٢١). وفي ٩ آذار/ مارس ١٩٧٩ أذاع المرئيس اليمني الشهالي علي عبد الله صالح بياناً اتهم فيه كلا الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بمحاولة تحويل شطري اليمن ساحة لصراع القوتين الاعظم. وفي الوقت نفسه الديع بيان مماثل من اليمن الجنوبي اتهمت فيه الولايات المتحدة بالذات بتبني سياسة عدوانية تحاه شبه الجزيرة العربية وبتصعيد الصراع اليمني(١٣١). تم انتهت الحرب في ١٦ آذار/ مارس ١٩٧٩ نتيجة لجهود واسعة قامت بها الحامعة العربية. واعقب ذلك كشف اليمن مارس ١٩٧٩ نتيجة لجهود واسعة قامت بها الحامعة العربية. واعقب ذلك كشف اليمن الشهالي عن عقد صفقة اسلحة مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن محاولة لتنويع مصادر الشهالي من الاسلحة ولموازنة علاقاته مع القوتين الاعظم. وقضى الاتفاق الجديد اليمن الشهالي من الاسلحة ولموازنة علاقاته مع القوتين الاعظم. وقضى الاتفاق الجديد اليمن الشهالي من الاسلحة ولموازنة علاقاته مع القوتين الاعظم. وقضى الاتفاق الجديد اليمن الشهالي الى المعسكر السوفياتي في البحر الاحر.

وانطلاقاً من الاهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الاهر، فان صراعات تلك المنطقة (كالصراع الصومالي ـ الاثيوبي، والصراع اليمني) انها تجتذب عناصر واطرافاً أكثر من اي منطقة أخرى في العالم، اذ تجتذب صراعات البحر الاحمر بالذات القوتين العظميين اللتين تمتد مصالحهما فيها وراء البحر الاحمر. . الى الخليج العربي والمحيط الهندي . وإذا كان الخليج والمحيط الهندي يتسهان بخصائصهما الجيوبوليتيكية والاستراتيجية ، مع كونهما مرتبطين في

Daniel Southerland, «Yemen Arms Deal Red Faces for US, Jitters for Saudies,» Christian Sci- (114) ence Monitor, (29 November 1979), p. 1

"Hussein's Secret Aid," Newsweek, (15 October 1979), p 37

Daniel Southerland, «Carter Mideast Mission Underlines Security,» *Christian Science Moni-* (\\"\) tor, (7 March 1979), p. 9.

«League's Peace Mission Arrives in South Yemen,» Arab News, (13 March 1979), p. 1. (177)

Southerland, «Yemen Arms Deal: Red Faces for US, Jitters Saudies,» pp. 1 and 9. (177)

وتتبع الجمهورية العربية اليمنية ، ولأسباب خاصة بها ، سياسة خارجية متوازنة في عـلاقاتهـا مع القـوى الأعظم . أنظر : السيد عليوة ، « سياسة اليمن في البحر الأحمر ، » السياسة المدولية ، السنة ١٤ ، العدد ٥٤ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٧٨ ) ، ص ٨٨-١٠٧ .

وللاطلاع على خلفية للقراءة عن شطري اليمن ، انظر مثلًا :

Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, pp. 613-653; Tom Little, *South Arabia: Area of Conflict* (New York: Praeger, [1968]), and Robert W. Stookey, *Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic* (Boulder, Colo.: Westview Press, 1978).

الوقت نفسه بالبحر الاحمر، فالكل يشكل مناطق تتنافس على ساحتها القوتين الاعظم سعياً وراء النفوذ والمزايا الاستراتيجية .

## ٥ ـ الخليج العربي والمحيط الهندي

ان القواطع المعروفة بالخليج العربي والبحر الاحمر ما هي الا اذرع ممتدة من المحيط الهندي الذي اجتذب ـ بحكم موقعه الجيوبوليتيكي وموارده الطبيعية (ومنها النفط مثلاً) ـ قوى مختلفة في عصور مختلفة جاءت للتجارة، ومن ثم للبحث عن نفوذ سياسي . وبسبب الطرق البحرية المهمة في المنطقة ، فقد اختلطت على ساحتها الحضارات المحلية والحضارة المغربية في الماضي، في حين امتزجت في المراحل المتأخرة المصالح والخصومات التي جاءت بها الدولتان الاعظم الى المنطقة . فوجود هاتين القوتين في منطقة الخليج \_ البحر الاحمر المحيط الهندي يعطي للمنطقة \_ بمشاكلها التي تتفرد بها ـ بعداً دولياً (شمولياً) اوسع .

ومن امثلة هذه الترابطات التي تحف بالمنطقة، نفط الخليج الذي تنعكس آثاره بطبيعة الحال على البحر الاحمر والمحيط الهندي. فالنفط ينقل الى الغرب اساساً عن طريق الجزء الشهالي من المحيط الهندي (بحر العرب وخليج عدن) والبحر الاحمر. لذلك اصبحت حرية الوصول الى نفط الخليج عن طريق تلك الممرات المائية أمراً له اهميته الدولية المتزايدة. وكان لاغسلاق قناة السويس ١٩٥٦-١٩٥٧ و ١٩٧٧-١٩٩٧ أثر على الاقتصاد الاقليمي والاوروبي. كما ان الحرب العراقية الايرانية التي نشبت في ٢٢ ايلول/ سبتمبر ١٩٨٠ مثل آخر، فقد امتدت آثارها الى البحر الاحمر بل ومناطق أخرى. وفي امكان ما يحدث في الخليج او البحر الاحمر او المحيط الهندي ان يؤثر تأثيراً كبراً على ما يحدث في بقية المناطق. وقد ارتبطت بالمنطقة قوى كتيرة بعيدة عنها، لكنها كانت مهتمة بمواردها الطبيعية من منطلق ارتبطت بالمنطقة قوى كتيرة بعيدة عنها، لكنها كانت مهتمة بمواردها الطبيعية من منطلق والاميركيين في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من هذا القرن .

واهم ما تتجه اليه مصالح القوتين الاعظم في الوقت الحالي، هو منطقة الخليج العربي التي كانت عبر التاريخ طريقاً بحرياً للتجارة والمواصلات تربط منطقة الخليج بالصين، والهند وافريقيا. ومنذ اكتشاف النفط، ازدادت اهمية الخليج الاستراتيجية كونه سلعة استراتيجية اجتذبت الدول الصناعية ولا سيا العظمي منها. والى النفط، الى حد كبير، ترجع الاسباب التي جعلت من منطقة الخليج مؤخراً، وسوف تجعلها في المستقبل، مركز نشاطات القوتين في المنطقة.

كانت بريطانيا اول قوة خارجية في العصر الصناعي اسست وجوداً لها في المنطقة بادئة بالبحرين عام ١٨٩٢. ومع نشوب الحرب العالمية الاولى كانت منطقة الخليج بأسرها قد

وقعت تحت النفوذ البريطاني. وتمثلت مصلحة بريطانيا وقتئذ في استخدام الخليج طريقاً الى الهند وحصناً ضد التوسع الروسي صوب المياه الدافئة، وبعد انسحاب البريطانيين من الخليج في ٢ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٧١ حصلت ترتيبات (وصراعات) اقليمية ودولية متصلة بأمن الخليج. فعلى الصعيد الاقليمي بدأت اقطار الخليج (السعودية، العراق، ايران، الكويت، البحرين، قطر، عمان، الامارات العربية المتحدة) تزيد مشترياتها من الدران، الكويت، البحرين، قطر التدريب العسكري، ولا سيما من الدولتين العظمين اللتين المسلاح وتدابيرها في حقل التدريب العسكري، ولا سيما من الدولتين العظمين اللتين جهدتا في محاولات الحصول على نفوذ في الخليج عن طريق تزويده بالاسلحة المتقدمة (١٣١٠). وعلى الصعيد الدولي، كثفت هاتان القوتان من تنافسها في محاولة لملء ما يسمى «فراغ القوة» الذي تركته بريطانيا.

وفور اعلان بريطانيا عرضها الانسحاب من الخليج بدأت ايران، تحت حكم الشاه، باتخاذ دور شرطى الخليج. وبدأ الشاه الذي انطلق من مطامع الهيمنة ومن الرغبة في ملء «الفراغ» في الخليج، باحتلال جزر عربية استراتيجية في تشرين الثان/ نوفمبر ١٩٧١ (ابو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) وهي تخص الامارات العربية المتحدة. وهذه الجزر التي تقع على مدخل مضيق هرمز اعتبرها الشاه مهمة لأمن ايران، الذي تصوره الشاه ممتداً ليشمل حماية مسالك النفط فيها وراء الخليج. وكان الشاه قد عارض من قبل دعوة الرئيس جمال عبد الناصر الى القومية والوحدة العربية، كما ساند الملكيين ضد الجمهوريين في اليمن الشهالى بعد ثورة ١٩٦٢. وطالب ايضاً بالبحرين في العام ١٩٦٩، ولكنه انسحب بعدما وجدت بعثة استطلاع تابعة للامم المتحدة زارت البحرين في آذار/ مارس ١٩٧٠ ان شعب البحرين العربي راغب في الاستقلال مع رفض مطالب الشاه. كذلك حرك الشاه قواته ( ۲۰۰۰ جندي) الى عمان (١٩٧٣) لمساعدة الحكومة على احراز النصر (١٩٧٥) على جبهة تحرير ظفار(١٣٥)، وساعد امراطور اثيوبيا (١٩٧٣) ضد الثوار الاريتريين. وفي العام ١٩٧٨ زود الشاه الصومال بالاسلحة، مهدداً بالتدخل اذا ما غزت اثيوبيا الصومال. وإذ كان الشاه يخشى الاتحاد السوفيات والعراق والهند، فقد طور بحريته ومد نشاطاتها الى البحر العربي والمحيط الهندي بتشجيع الولايات المتحدة ودعمها العسكري. وقد وجد دور الشاه في الخليج سنداً من الولايات المتحدة التي كانت افضل مصدر للاسلحة المتطورة الى ايران

Dale R Tahbnen, Arms in the Persian Gulf, foreword by Meivin R. Laird, Foreign Affairs Stu-(\\%) dies, 10 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974), p. 1.

<sup>(</sup>١٣٥) عندما انشأت حبهة تحرير ظفار عام ١٩٦٥ كانت تتلقى الدعم من الصين . ومنذ عام ١٩٦٧ ساندت جمهورية اليمن الديمقراطية ثوار ظفار . وفي العام ١٩٦٨ أصبحت الجبهة تسمى الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي . الا ان الحبهة ما لبثت في آب/ اغسطس ١٩٧٤ ان استبعدت و الخليج العربي ، من اسمها واقتصرت على كونها الجبهة الشعبية لتحرير عمان .

(اشترى ايضاً اسلحة من فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية)(١٣١). واستند قرار الولايات المتحدة بجعل ايران اقوى قوة عسكرية في الخليج الى رغبتها في تأمين مصالحها في المنطقة(١٣١٠)، لذلك باعتها اسلحة متطورة، منذ ادارة نيكسون، وهذا يتفق مع مذهب نيكسون ويوضح مدى اعتهاد اميركا على الشاه كشرطي للخليج. كها ان هذا الدور « . . اسال لعاب التاه طلماً للمزيد من الاسلحة الامريكية»(١٣١١) وقد «استدت عمليات بيع الاسلحة للشاه على مستوى صحم معليارات الدولارات ملى الترير القائل، ان هذا هو السبيل الذي يجنب الترام القوات الامريكية الدعاع عن الحليج (القارمي) ذي القيمة الاستراتيجية»(١٣١)

وفي ما يتعلق بأقطار الخليج العربي، فقد كان عليها ان تؤكد اهمية تطوير قواتها المسلحة منذ العام ١٩٦٨، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة، وما اعقب ذلك من سياسات الشاه العدوانية، ونمو قدراته العسكرية، فضلًا عن احساس اقطار الخليج ذاتها بعدم الأمن بسبب تنافس القوتين العظميين ونفوذهما في المنطقة. وما حدث في الواقع، انه حتى النشاطات السوفياتية والالمانية الشرقية التي كانت تدور بعيداً في القرن الافريقي ، كان هَا تأثيرها على أقطار الخليج العربية التي بادرت الى النهوض بقواتها المسلحة(١٤٠). كذلك فقد انطلقت هذه الاقطار منذ السبعينات من ادراكهاللتهديدات التي تمثلها دول من خارج المنطقة، ومن اهتهامها بأمنهاالقومي، ومن ثم فقد دخلت في اطار محادثات ونشاطات تهدف اساساً الى التعاون الاقليمي. ولقد كان العرب ينظرون الى ايران في ظل حكم الشاه بوصفها معتدياً وعنصر توسع تقليدياً. ثم جاء استيلاء الشاه على الجزر العربية الاستراتيجية ، وادعاءاته في البحرين، وتدخله في عمان وتشجيعه الهجرة الايرانية الى اقطار الخليج العربية (مما يزوده بمبرر للتدخل في شؤونها)، كل ذلك أدى الى تفاقم الصراع العربي .. الايراني وزيادة في سوء التفاهم في المنطقة. وتمثل العامل الاضافي في ادراك العرب لانعدام امنهم في المنطقة بعد الدعم الغربي الذي تلقته سياسة الشاه ووصل الامر إلى أن ليبيا، البعيدة جغرافياً عن الخليج، أممت الممتلكات العائدة لشركة النفط البريطانية بعدما عرفت بدعم بريطانيا لاحتلال الشاه الجزر العربية. هذا ويمكن تلخيص العوامل العامة التي ساهمت في تعزيز القوات المسلحة لاقطار الخليج الى ذروته في الآتي:

Onkar Marwah, «Iran as Regional Power Flexibility and Contraints,» in. Mohammed Mughisud- (17%) din, ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York Praeger, 1977), p 35

Tahtinen, Arms in the Persian Gulf, p. 25 (177)

Rouholla K. Ramazani, «Iran's Revolution in Perspective,» in. American Foreign Policy Institute, (17%) The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 23

Rouholla K Ramazani, «Security in the Persian Gulf,» Foreign Affuir, vol 57, no 4 (Spring (179) 1979), p 824.

Alvin J. Cottrell and Frank Bray, *Mulitary Forces in the Persian Gulf*, Washington Papers, vol. ( \  $\xi \cdot$  ) 6, no. 60 (Beverly Hills, Calif. .Sage Publications,  $\xi^{-1}$ 978 ]), pp. 62-63

1- انسحاب بريطانيا [هكذا] شرق السويس.

٢ . الشعور بعدم اهتهام الولايات المتحدة عموماً .

٣- زيادة ادراك الحكام المحليس للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الحليج (الفارسي)، وللتهديدات المتصاعدة الماشئة عن هذه الاهمية (١٤١)

ويبرز العراق من بين اقطار الخليج العربي التي عارضت سياسة ايران في الخليج اذ كان ينهض كقوة منذ السبعينات. وفي مرحلة ما بعد الشاه يبدو العراق مصممًا على ان يصبح القوة القائدة في الخليج، على اساس تطوير قواته المسلحة(١٤٢). على ان الحكومة الثورية في ايران ما لبثت ان تخلت عن دور شرطى الخليج، ثم سحبت القوات الايرانية من عمان (١٩٧٩). ورغم ان العراق كان قد عقد اتفاقاً مع ايران في الجزائر (٦ آذار/ مارس ١٩٧٥) انهى بموجبه النزاع حول مصب شط العرب بالتسليم بنصفه لايران مقابل الانهاء الفعال لحرب الاكراد في العراق، الا ان الحكومة العراقية تخلت عن الاتفاق بعد الثورة الايرانية ودخلت في حرب مع ايران (ايلول/ سبتمبر ١٩٨٠) بغية استعادة السيادة الكاملة على الممر المائي. ويقول العراق ان استمرار إيران في احتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى وطنب الكبرى والصغرى) وتدخلها في الشؤون الداخلية لاقطار الخليج العربية، لا تجعل من ايران \_ ما بعد الشاه \_ صديقاً للعرب على رغم المواقف الكلامية عن معاداة ايران لاسرائيل وصداقتها للعرب(١٤٣). وفي ٣ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٩ اتهمت العراق الحكومة الايرانية بانها استولت على السفارة الاميركية وأخذت رهائن من الديبلوماسيين كي تجعل من ذلك ذريعة لتدخل اميركا في الخليج وفي منطقة الشرق الاوسط(١٤١). وقبل يوم من ذلك التاريخ (٢ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٧٩) اتهمت ايران العراق بخدمة الامبريالية الاميركية والصهيونية باختلاقها مشاكل مع ايران (١٤٥). وكان التوتر المتصاعد بين العراق وايران جديراً باجتذاب القوتين العظميين ، ولكن العراق في معرض تعبيره عن المفهوم الاستراتيجي لأمن الخليج ، انما يريد الخليج متحرراً من اي سيطرة للقوتين الاعظم (١٤٦) .

<sup>(</sup>١٤١) الصدرنفسة ، ص٧ .

<sup>(</sup>١٤٢) ﴿ البحرية العراقية ، ﴾ اقرأ ، ١٩٧٩/١١/٨ ، ص ٩ .

Helena Cobban, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb,» Christian Science Monitor, (19 (151") December 1979), p. 7.

<sup>«</sup>Iraq Claims Iran Aiding U.S. Plot against Arabs,» Arab News, (4 December 1979), p. 4. (1 & \$)

<sup>(</sup>١٤٥) المصدر نفسه .

Edmond Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in: American Foreign Policy Institute, The Impact (111) of the Iranuan Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 60.

ومنذ الانسحاب البريطاني، انغمست القوتان الاعظم في غيار منافسة على النفوذ في منطقة الخليج، فضاعفت الولايات المتحدة مبيعاتها من الاسلحة الى دول البحر الاحر والخليج العربي، ولا سيها ايران والعربية السعودية. وحتى كانون الثاني/ يناير ١٩٧٩، كانت ايران قد تلقت نصيب الاسد من تلك الاسلحة. وانطلقت الولايات المتحدة في تقديم الاسلحة الى دول المنطقتين من رغبتها في تعزيز الاستقرار والأمن هناك، وضمن اطار مصالحها الذاتية (١٤١٧). فقام الحشد الضخم من الاسلحة الامريكية في الخليج العربي، ولا سيها في ايران، على اساس مذهب نيكسون بمقولاته الثلاث:

 ١١- نهج اكثر انتقائية من جانب الولايات المتحدة لدى قيامها بدورها العالمي وبمخاصة في معرض ممارستها لقوتها العسكرية .

٢ ـ مزيد من مشاركة حلفاء اميركا واصدقائها في تحمل اعباء الدفاع عنهم.

٣- تعزيز المساعدة الاميركية ، وبخاصة على شكل مساعدات عسكرية ومبيعات للاسلحة بها من شأنه الحامة مراكز قوة مستقلة بمكها من الحفاط على الاستقرار المحلي والمساعدة على صيانة المصالح الامريكية ١١٨٥٠.

واضافة الى تقديم الاسلحة الى دول الخليج، سعت الولايات المتحدة الى تأسيس وجود اميركي عسكري في المنطقة وفي ٢٣ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٧١، عقدت اتفاقاً مع البحرين حصلت بمقتضاه على تسهيلات جوية وبحرية. الا ان البحرين ما لبثت ان ألغت الاتفاق في ٢٩ حزيران/ يونيو ١٩٧٧ تحت ضغط عربي (وبسبب دعم اميركا لاسرائيل في الحرب العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٧٣). وبعدما تركت بريطانيا في ٣١ آذار/ مارس ١٩٧٧ قاعدتها العسكرية في جزيرة مصيرة العمانية، سعت الولايات المتحدة (٣٠ نيسان/ ابريل ١٩٧٧) الى الحصول على ترتيبات عسكرية جديدة وتعاون عسكري مع عمان نيسان/ ابريل ١٩٧٧) الى الحصول على ترتيبات عسكرية جديدة وتعاون عسكري مع عمان والبحرين في محاولة من جانبها لحماية المصالح الاستراتيجية الغربية في الخليج والبحر والبحراث، الاحراث، الا ان دعم اميركا لاسرائيل يشكل عنصر تعقيد في العلاقات الديبلوماسية

D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977)

Cottrell and Bray, Military Forces in the Persian Gulf, p. 12. (12A)

<sup>:</sup> انطر ) الماصيل عن سياسات الاسلحة الاميركية في البحر الأحر والخليج العربي ، انطر ) U.S., Congress, House, Committe on International Relations, United States Arms Policies in the Persian Gulf and the Red Sea Areas: Past, Present, and Future, Report of a Staff Survey Mission to Ethiopia, Iran and the Arabian Peninsula, Pursuant to H. Res. 313, 95th Congress, 1st Session, December 1977 (Washington,

<sup>(</sup>١٤٩) المصيرة ، جزيرة رملية على بعد ١٥ ميلًا من ساحل عمان في بحر العرب ، وكانت الطائرات الاميركية تستخدم الجريرة في بعض الأحيال . انظر :

Joseph Fitchett, «U.S. Is Seeking New Military Links in Persian Gulf Area,» Washington Post, (1 May 1977), p. A12

العراقية - الاميركية التي ظلت مقطوعة منذ الحرب العربية - الاسرائيلية في العام ١٩٦٧ (١٥٠١) . مع ذلك، ورغم الخلافات السياسية في ما يتعلق بالشرق الاوسط فقد ظلت العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تنمو باطراد ، اذ يريد العراق تنويع علاقاته الاقتصادية مع الاقطار الشرقية والغربية(١٥١) . اما العلاقات الاميركية \_ الايرانية فقد تدهورت الى حد كبير بعد الاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران واخذ الطلاب الايرانيين للديبلوماسيين الاميركيين كرهائن ، في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٩ . وادى فشل الولايات المتحدة في اطلاق الرهائن الاميركيين الى اقدام اميركا على قطع علاقاتها بايران في ٧ نيسان / ابريل ١٩٨٠. هذا وتنجم عن الاحداث الحاصلة في ايران وافغانستان آثار خطيرة بعيدة المدى، اذ ان القوتين الاعظم ما برحتا تزيدان من قواتها البحرية في المياه القريبة من الخليج العربي. وبعد الاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران، سافر وفد اميركي رفيع المستوى (١٧ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩) الى عمان ، وكينيا والصومال بحثاً عن تسهيلات عسكرية يمكن لاميركا ان تستخدمها في المستقبل، وجاء رد الفعل ايجابياً من تلك الاطراف. الا ان بلدان الخليج رفضت تقديم قواعد عسكرية لأية دولة اجنبية. وينعكس موقف المسؤولين في الخليج العربي في هذا الصدد من واقع البيان الذي ادلى به ولي عهد السعودية (وقتئذٍ) الامير فهد بن عبد العزيز:

«لن نسمح ابداً باضافة قواعد اجنبية على ارضنا، فنحن لا نريد ان نزج بلادنا في غياهب صراعات الدول الكرى،(١٠٥٠).

Cobban, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb.» p. 7.

<sup>(10.)</sup> 

Bob Lebling, «U.S. - Iraqi Economic Ties Grow Quietly but Dramatically,» *Arab News*, (2 March (101) 1980), p. 1

John Nielson et al , «Saudi Arabla A Skaky U.S. Pillar,» Newsweek, (3 March 1980), p. 38. (١٥٢) أوبل ذلك ، نقلت مجلة اكتوبر الأسبوعية عن الرئيس المصري أنور السادات ، بتاريخ ٢٩ كانون الأول الأول ، ديسمبر ١٩٧٩ ، انه عرض تقديم تسهيلات عسكرية إلى القوات الأميركية بغرض الدفاع عن الخليج العربي . «Egypt Offers Bases to U.S.,» Arab News, (30 December 1979), p. 1.

وقد سبق للرئيس السادات أن أرسل قوات مصرية الى عمان للحلول محل القوات الايرانية التي جرى سحمها . واعترف السلطان قابوس ، سلطان عُمان ، بوجود مستشارين عسبكريين مصريين في بلاده . انظر :

<sup>«</sup>Qabous Seeking Modern Arms to Defend Hormuz,» Arab News, (5 February 1980), p. 3.

كما سبق ان اقترح اميل نخلة إقامة العلاقات بين اميركا والخليج العربي على اساس نموذج وظيفي من المشاركة ليستند بدوره الى علاقات ثنائية واقليمية من الاحترام المتبادل ومن اهتمام الولايات المتحدة بأمن الحليج وسلمه وازدهاره . د . . . ان المشاركة المقترحة تبدو وكانها الخيار الوحيد العملي والوظيفي الطويل المدى ، المطروح أمام الولايات المتحدة في الخليج العربي / الفارسي بالنسبة إلى العقد المقبل . وإذا ما اريد لهذه المشاركة ان تدوم ، فلا بد من أن تكون مشاركة خلاقة ، متعددة الابعاد ، متبادلة المنافع ، ومنفتحة بمعنى ان تكون خاضعة للفحص =

وتتمثل أسس السياسة الاميركية في الخليج في تعزيز مصالحها الاقليمية والمعالمية. وفي حين تحاول اميركا ابعاد الاتحاد السوفياتي عن المنطقة، أو على الاقل تخفيف نفوذه فيها، فهي ايضاً مهتمة بنفط الخليج ذاته. وتشمل الاهداف الاميركية في الخليج مساندة ترتيبات الأمن الاقليمية، والدعوة الى حلول سلمية لصراعات الحدود في المنطقة، وضهان الوصول المستمر الى نفط الخليج، وتعزيز المصالح الاميركية وحمايتها(١٥٥١). كذلك تتركز علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج حول الهدف الاميركي المبدئي المتمثل في د . . الحصول على اكبر كمية عكنة من النفط، بأقل سعر محكن، ولأطول مدة محكنة ه(١٥٤٥).

وبالنسبة آلى الاتحاد السوفياتي، فان وجوده في الخليج يرجع الى الحرب العربية الاسرائيلية عام ١٩٦٧. وإذ استغل الاتحاد السوفياتي هزيمة العرب وقتها، فقد اراد ان يتغلغل في الخليج عن طريق مبيعات الاسلحة، ولانشاء وجود عسكري سوفياتي في المنطقة. وطالما سعى السوفيات للحصول على نفوذ استراتيجي في منطقة الخليج وما حولها. وإنطلاقاً من سياسة بطرس الاكبر قامت القيصرة كاترين (١٧٦٦-١٧٦٦) بارسال كابتن روسي في العام ١٧٩٢ لاقناع حاكم الكويت بالمزايا الاقتصادية المتحصلة من انشاء خط حديدي يمتد من الكويت الى دمشق ومن ثم الى بغداد. لكن بريطانيا، بمساعدة من الدولة العثمانية، نجحت في احباط المسروع السوفياتي(١٥٠٠). وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، قال وزير خارجية الاتحاد السوفياتي مولتوف (٧.Μ.ΜοΙτον) «إن المحور الذي تدور عليه مطامح الانحساد السوفياتي يقع جنوب باطوم (Baku) وباكو (Baku) ويسير في الاتجاه العام للحليج ظل الاتحاد السوفياتي يكثف وجوده في منطقة البحر الاهر - الخليج - المحيط الهندي وما خولها. ثم وجدت موسكو في سقوط شاه ايران هزيمة للسياسة الاميركية ومكسباً سوفياتياً في الخليج.

وعن طريق موقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للعرب ضد اسرائيل، ومن خلال مبيعاته الاسلحة الى العراق، فضلًا عن اتفاقية الصداقة والتعاون التي كان قد عقدها ايضاً مع العراق، كان الاتحاد السوفياتي يأمل في الحصول على تسهيلات بحرية في ميناء ام قصر العراقي، بيد ان العراق شرع في تقليل اعتهاده على الاتحاد السوفياتي بعدما استطاع المتوصل

والتمحيص ، . انظر .

Emile A Nakhleh, *Arab-American Relations in the Persian Gulf*, Foreign Affairs Study, 17 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1976), p. 70.

Nakhleh, Ibid., p. 27

<sup>(</sup>۱۰۱) (۱۰۶) المصدر نفسه ، ص ۹۳

<sup>.</sup> ٢٦ مي ( ١٩٧٧) ، ص ٢٦ أيار / مايو ١٩٧٧) ، ص ٢٦ مي ( ١٩٧٧) ، ص ٢٦ مي ( ١٩٧٧) ، ص ٢٦ الميار ( ١٩٧٧) ، ص ٢٦ الميار ( ١٩٧٥) . Chalmers M. Roberts, «Russia in the Middle East A Past and Future Role,» Washington Post, ( ١٥٦) (21 October 1977), p. A19

في آذار/ مارس ١٩٧٥ الى اتفـاق مع ايران، وبـدأ يتحـه صوب الغـرب للحصول على مساعدات تقنية ، الامر الذي دفع مالاتحاد السوفياتي الى وقف موقت لامداداته من الاسلحة الى العراق في حزيران/ يوبيو ١٩٧٥. هذا ويكسب الاتحاد السوفياتي اقل في حال انهاء الصراع العسراقي - الايراني، فالسوفيات يستطيعون التقدم، من خلال الصراعات والاضطرابات، للتغلغل في الخليج ذلك «ان افضل ما يحدم مصالح موسكو معامة هو التوترات المحسوبة ١٥٧٥) ومنذ العام ١٩٧٥ خضعت العلاقات العراقية \_ السوفياتية للتوتر بسبب ضيق بغداد بالتدخل السوفياتي في الشؤون العراقية والعربية. وكرد فعل لمعونات موسكم العسكرية الى اثيوبيا ضد اريتريا التي تقع على الساحل الغربي للبحر الاحر، فقد أجرى العراق محادثات عام ١٩٧٨ مع ايران والعربية السعودية في شأن امن الخليج (١٥٨). كما مضى حزب البعث الحاكم في العراق يقيد نشاط الشيوعيين الموالين لموسكو، وهو العمل الذي اسهم في تدهور العلاقات بين بغداد وموسكو: «ان البعتيين ينظرون الى الشيوعية بوصفها خطراً يهدد التقافة العربية كما يرون ان الشيوعيين المحليين عماد مأجورون (١٥٩١). وفي خطوة أخرى مناهضة للسوفيات، ساند العراق اليمن الشمالي مساندة ديبلوماسية وزودوها بقرض يبلغ ٣٠٠ مليون دولار خلال صراعها مع اليمن الجنوبية في ربيع العام ١٩٧٩ (١٦٠). وبعد «الغزو، السوفيات لافغانستان، كان العراق أحد الاقطار العربية التي تصدرت حملة انتقاد ومعارضة التصرف السوفياتي. هكذا لم يكن امام الاتحاد السوفياتي، بعد خسائره التي تكبدها في العراقي، من يستطيع من خلاله ان يتغلغل في الخليج اللهم باستثناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية او باستثناء اطراف لا تمثل دولاً في المنطقة . وكان الاتحاد السوفياتي في العام ١٩٧٧ قد باع الكويت صواريخ ومدافع مضادة للطائرات، الا ان الكويت لم تبد اهتهاماً باستقدام مستشارين سوفيات، ورتبت مع مصر امر تدريب جنودها على استخدام الاسلحة الجديدة.

وتنطلق التصرفات السوفياتية في الخليج الواقع على مقربة من الاتحاد السوفياتي، من اعتبارات المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية. وبعيداً عن هذه الاعتبارات الاستراتيجية، فان موسكو مهتمة بنشر نفوذها السياسي الذي يمكنها عن طريقه الوصول الى نفط المنطقة، اذ ان الاتحاد السوفياتي وبلدان شرق اوروبا سوف تحتاج الى استيراد ما بين ثلاثة الى اربعة ملايين برميل نفط يومياً مع حلول العام ١٩٨٥ (١٦١٠). من هنا ينظر الى سلوك

David Lynn Price, Oil and Middle East Security, Washington Papers 41 (Beverly Hills, Calif. (16Y) Sage Publications, 1976), p. 12.

Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» p 60. (10A)

Price, Oil and Middle East Security, p 47 (104)

Patrick Cockburn, «Iraq's New Power. Oil and ArmsFuel a Drivefor Influence,» World Press Re- (13.) view, vol. 26 (November 1979), p. 40

Akıns, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» pp. 96-97.

موسكو تجاه ايران وافغانستان في اطار قلق موسكو على مستقبل مركزها النفطى (١٦٢). المهم ان اهداف موسكو في الخليج تشمل في مجملها انهاء ما تتصوره موسكو من تهديد لها من جانب الغرب مع تعزيز مصالحها الاقتصادية(١٦٢). هذا وعادة ما يتم الربط بين «الغزو» السوفياتي لافغانستان وبين سياسة موسكو الطويلة الأجل للاندفاع جنوباً، وبخاصة الى مصالحها في الخليج العربي(١٦٤). فعند الحافة الجنوبية الغربية لافغانستان يصبح السوفيات على مسافة ٣٠٠ ميل فقط من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمرّ من خلاله حوالي ٥٧ في المائة من تجارة النفط العالمية، وحوالي ٩٠ في المائة من حاجات اليابان النفطية، وحوالي ٧٠ في المائة من واردات اوروبا النفطية، وعلى رغم ان افغانستان بلد داخلي بغير سواحل، الا ان نفوذ السوفيات فيها له انعكاساته الجيوبوليتيكية والاستراتيجية التي تشغل بال الولايات المتحدة والقوى الاقليمية الأخرى كالصين، والهند، وباكستان ودول الخليج، بل ان «الغزو» السوفياتي عمل بالفعل على تغيير الميزان الجيوبوليتيكي في المنطقة. ويأتي استخدام الاتحاد السوفياتي التدابير المسلحة خارج مجموعة دول شرق اوروبا ـ بغية الحصول على نفوذ له في القرن الافريقي، وفي افغانستان ـ دليلًا حياً على قيام نمط جديد من السلوك الاستعماري السوفياتي في العالم الثالث. ولدى قيام السوفيات «بغزو» افغانستان استغلوا جزئياً التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وايران، وكذلك استغلوا جزئياً التوترات القائمة من الولايات المتحدة والاقطار العربية الناقمة اساساً على اتفاقات كامب ديفيد، والمعاهدة المصرية \_ الاسرائيلية . وفي ضوء هذه التوترات، عرف السوفيات انه لن يكون ثمة رد فعل اميركي اقليمي قوي(١٦٥). هذا ويشير «الغزو» السوفياق لافغانستان، وتنافس القوتين

Kenneth L. Adelman, «Is Moscow's Secret Oil Tank Going Dry?» Christian Science Monitor, (177) (6 March 1980), p. 22.

R D McLaurin, «Soviet Policy in the Persian Gulf,» in Mughisuddin, ed., Conflict and Coopera- (137) tion in the Persian Gulf, pp. 124-126.

<sup>(</sup>١٦٤) تبلغ مساحة افعاستان ٢٥٠ ألف ميل مربع ، وعدد سكامها ما بين ١٤ و ٢٠٠ مليون سمة . اطبح بالملكية فيها يوم ١٧ تموز / يوليو ١٩٧٣ وأعلى الامير محمد داوود خان رئيساً للحمهورية . لكن في نيسان / ابريل ١٩٧٨ استولى الشيوعيون على الحكم بدعم من موسكو وجاؤوا بور محمد طرقي رئيساً واعقب ذلك ان عقد طرقي في ٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٨ معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي مدتها عشرون عاماً . وفي ١٦ ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ أطاح حفيظ الله امين بطرقي في انقلاب دموي ليصبح رئيساً للجمهورية . ولما لم يكن امين على رضا موسكو ، فقد اقدم الاتحاد السوفياتي ، طبقاً لشروط معاهدة ١٩٧٨ ، على تحريك قواته الى افغانستان في ٢٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩ وجاء الى السلطة برئيس موال للسوفيات هو بابراك كارمال . ولقد اغتيل حميم الرؤساء: داوود خان، وطرقي وأمين لذي خلعهم .

<sup>(</sup>١٦٥) لاحط "Joseph C Harsch" ان الاتحاد السوفياتي كان يحشد قوته « الغازية » على طول الحدود السوفياتية ـ الافعانية قبل سنة من وقوع « العزو » وقد رصدت الولايات المتحدة هذا الحشد السوفياتي بواسطة اقمار استطلاعها المساعية وكان نشر القوات معروفاً حيداً لواشنطن لأكثر من ستة أشهر قبل « الغزو » . والسؤ ال المطلوب =

الاعظم في الخليج سؤالًا حول قضية أمن الخليج التي لا بد وان يأخذها العرب بجدية في الاعتبار.

فبالنسبة الى كل من القوتين الاعظم، يمكن تحقيق أمن الخليج وصيابته في اطار مصالح هذه القوة أو تلك، شريطة استبعاد القوة الأخرى من الساحة. ويتمثل المفهوم العام عند اقطار الخليج في امكان تحقيق امنها عن طريق التعاون الاقليمي مع استبعاد القوتين الاعظم كلتيها. الاستثناء في هذا الصدد هو عان، التي وأن عارصت علائية المنافسة الدولية في الخليج، الا انها دعت الى اشتراك منتجي النفط في المنطقة ومستهلكيه في الغرب في هاية منطقة الخليج، وترى عهان ان دور الغرب مقصور على تقديم الاسلحة والمعدات العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الخليج (١٦١٠). ويقول رمضاني ان أمن الخليج هو في الدرجة الاولى مسؤولية بلدان الخليج لأنه يتطلب تعاونها في كل المجالات اللازمة لتحقيق مثل هذا الهدف. ويضيف رمضاني انه اذا ما احتاجت دول المنطقة مساعدة اجنبية فهي التي لا بد وأن تقرر امر هذه المساعدة وليس اية قوة اجنبية. ويمضي رمضاني ليربط الصراع العربي ـ الاسرائيلي بأمن الحليج ويقول انه على الولايات المتحدة ان تعمل على التوصل الى حل شامل وعادل لهذا الصراع يقبله العرب جميعاً (١٢١٠).

ويمكن ان تنشأ الاخطار على أمن الخليج من مصادر اقليمية ودولية. أيضاً فالخليج يحوي عوامل داخلية وخارجية يمكن ان تزعزع استقراره ومنها مثلاً الصراع العراقي ـ الايراني الذي يمكن أن يؤدي الى تدخل القوتين الاعظم (١٦٨٠). كذلك فمضيق هرمز الذي يجتازه نفط الخليج معرض لمشاكل امنية منها الاحتلال الاجنبي او تهديدات العناصر التخريبية. وفي مقابلة صحافية، أشار العقيد سالم عبد الله الغزالي وكيل وزارة الدفاع العهانية الى القوتين الاعظم موصفها عنصري التهديد المحتمل لمضيق هرمز، مشيراً في هذا

<sup>=</sup> إثارته هو ، لمادا لم تسبق الولايات المتحدة الى فعل أي شيء يحول دون مثل هدا « العرو » ؟ أنظر : Joseph C Harsch, «Wanted. A Strategy, Not a Doctrine » Christian Science Monitor, (17 January 1980), p 23

Mario Cinello, "Danger for Oman. Protecting the Route to the Region's "Black Gold", " انظر (۱۹۹۱) World Press Review, vol. 27 (May 1980), p. 42, and "Qabous Backs West Role in Gulf Defense," Arab News, (17 November 1979), p. 4.

وطبقاً لاتعاق موقّع في ٥ حزيران / يونيو ١٩٨٠، فإن عُمان تتبح للولايات المتحدة تسهيلات جوية وبحرية يصار الى استخدامها ضد الاتحاد السوفياتي اذا ما تحرك فيها يتجاوز افغانستان . انظر : «U.S., Oman Sign Pact on Air, Sea Facilities,» Arab News, (7 June 1980), p. 4.

<sup>(</sup>١٦٧) سامي عمارة ، « حوار مع استاذ اميركي من اصل ايراني محتص بأمن الحليج ، ، القبس ( الكويت ) ، ١٩٧٩/١١/٣ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>١٦٨) للاطلاع على مشاكل عدم الاستقرار الداحلية والخارجية في الخليج ، انظر : Pnos, Oil and Middle East Security, pp 15-79.

الى التهديدات الاميركية السابقة باحتلال حقول النفط، فضلاً عن التهديد المحتمل من جانب الاتحاد السوفياتي من الطاقة في المستقبل، اضافة الى ميوله التوسعية ورغبته في تدمير الاقتصادات الغربية وتقليل النفوذ الغربي في العالم الثالث، فإنه يمثل، كها يبين الغزالي، مشكلة بالنسبة الى الخليج. وهو يلاحظ ايضاً ان كلتي القوتين الاعظم مهتمتان بمضيق هرمز، وكل منها يمكن ان تخاطر باشعال حرب عالمية اذا ما احتلته واحدة منها (١٦٥). على ان الاساطيل العسكرية للقوتين الاعظم ما برحت تجوب منطقة الخليج - بحر العرب - المحيط الهندي حتى الآن من دون حدوث مواجهة بينها.

اما منطقة المحيط الهندي التي تشتمل على كثير من اقطار العالم الثالث، بها فيها الخليج العربي والبحر الاحمر، فقد اصبحت ارض البحث عن الغرض: فهي لم تقتصر على اجتذاب تنافس القوتين الاعظم وتعاديهها، ولكنها اصبحت ايضاً بؤرة للتوتر الدولي. وعن طريق المحيط الهندي، يتم شحن اهم سلعة استراتيجية الا وهي النفط، وفي هذا، اضافة الى الممرات المائية في المنطقة، (مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب)، ما يجذب القوتين الاعظم بحثاً عن النفوذ والسيطرة. وما يجذب هاتين القوتين ايضاً هو أن المحيط الهندي جزء من الطريق البحري الذي ظلت هاتان القوتان تستخدمانه لتطبيق استراتيجياتها في اعماق البحار. وكان ادخال الولايات المتحدة للاسلحة النووية الى المحيط الهندي قد ووجه بجهود سوفياتية ترمي الى حرمان الولايات المتحدة من امكان استخدام تلك الاسلحة. وفضلاً عن ذلك، فان الضعف وعدم الاستقرار اللذين تتسم بها دول المنطقة يدعوان الدولتين الاعظم والاقتصادية. وتستطيع هاتان القوتان، بحكم وجودهما في المحيط الهندي ان تؤثرا في ما والاقتصادية. وتستطيع هاتان القوتان، بحكم وجودهما في المحيط الهندي ان تؤثرا في ما تفعله، أو لا تفعله القوى وبهذا يمكن للقوتين الاعظم ان تؤججا الصراعات التي قد تؤدي في التحليل الأخير، الى حدوث المواجهة بينها.

ولقد ازدادت ايضاً الخصوصة المتكافئة بين القوتين الاعظم في المحيط الهندي، وبخاصة بعد انسحاب بريطانيا من «شرقي السويس»، وبعد قرار اميركا بين عامي ١٩٧٦-١٩٧٥ تأسيس وجودها العسكري في جزيرة دييغو غارسيا. ويمكن بعامة رؤية الصلة بين سلوك هاتين القوتين في المنطقة من خلال مثل هذه التصرفات. فعلى سبيل المثال، أراد الاتحاد السوفياتي ان يرد على الوجود العسكري الاميركي في اثيوبيا في العام ١٩٥٣

<sup>(</sup>١٦٩) عمر يحيى محمد ، « مضيق هرمز · أخطار مبالغ فيها ، » اقرأ ، (٧ شماط/ فبراير ١٩٨٠) ، ص ١١ . ومضيق هرمز هو المدخل والمخرج المؤدي الى الخليج العربي ومنه . وتبلغ مساحة أضيق نقاطمه اربعة وعسرين ميلاً بين الساحل الايراني وراس حريرة مسدم في عمان . وتمر فيه ٣٠٠ سفينة يومياً أو تنتظر خلاله ، بمعدل سفينة واحدة كل ١٢ دقيقة .

فأسس له وجوداً في الصومال والمحيط الهندي في الستينات والسعينات. وعدما شيدت الولايات المتحدة قواعدها العسكرية في جزيرة ديبغو غارسيا (فيها كانت لا تزال متورطة في حرب فيتنام) عزز الاتحاد السوفياتي وجوده العسكري في المحيط الهندي، ثم في اثيوبيا واليمن الديمقراطية. كذلك اسهمت التهديدات الاميركية بغزو الحليج، ولو جزئياً، في تعزيز الاتحاد السوفياتي لوجوده العسكري في المنطقة. أحيراً، ورداً على «الغرو» السوفياتي لافغانستان اصدرت الولايات المتحدة «مذهب كارتر» الذي يدين أي تدحل اجنبي في الخليج العربي. ويبدو من الصعب تحييد وجود القوتين الاعظم في المحيط الهندي رغم الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت في هذا السبيل. وعلى العكس من ذلك، ما برحت القوات المحرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تزداد حتى يدو ان كلتي القوتين مصصمة على البقاء هناك.

بعد شهرين من اعلان بريطانيا عرمها على الانسحاب من الاراضي الواقعة "سرقي السويس"، قام الاتحاد السوفياتي في آذار/ مارس ١٩٦٨، وللمرة الاولى، بادخال سفه الى المحيط الهندي، واعقب ذلك بتدعيم وجوده العسكري في الصومال. وفي العام ١٩٧٠ وقع اللسوفيات معاهدة مع موريتيوس (Mauritius) (المستعمرة البريطانية السابقة شرقي مدغشقر) تقضي بتقديم تسهيلات مرفئية للسفن السوفياتية. تم وقع الاتحاد السوفياتي ايضاً معاهدة صداقة وسلم وتعاون مع الهند في آب/ اغسطس ١٩٧١ بغية تعزيز النفوذ السوفياتي في المحيط الهندي. اضافة الى وجوده في اثيوبيا واليمن الجنوبي، (مع حسارته للصومال) وقع الاتحاد السوفياتي (٦ نيسان/ ابريل ١٩٨٠) اتفاقاً ثقافياً وعلمياً مع جمهورية المالديف غارسيا) بهدف الحصول على المزيد من مواطىء القدم في المنطقة. وكان الاتحاد السوفياتي قد غارسيا) بهدف الحصول على المزيد من مواطىء القدم في المنطقة. وكان الاتحاد السوفياتي قد البريطانية السابقة في المالديف. وتعمل السفن السوفياتية في الوقت الحالي حول مينائي الريريا، مصوع وعصب، وموانىء اليمن الجنوبية، عدن وجزيرة سوقطرة في الجزء الغربي من خليج عدن. وينطلق الوجود السوفياتي في المحيط الهندي، اساساً، من واقع تنافسه مع الولايات المتحدة للحصول على مزايا عالمية واقليمية (١٧٠).

<sup>(</sup>١٧٠) لمزيد من القراءة حول الأهداف السوفياتية في المحيط الهندي ، انظر :

R. M. Burrell and Alvin J. Cottrell, Iran, the Arabian Peninsula, and the Indian Ocean, Strategy Papers, 14 (New York: National Strategy Information Center, [1972]), pp.34-38; Afvin J. Cottrell and Walter F. Hahn, Naval Race or Arms Control in the Indian Ocean? Some Problems in Negotiating Naval Limitations, foreword by Thomas H. Moorer, Agenda Paper, 8 (New York: National Strategy Information Center, [°1978]), pp.22-23, and Dale R. Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assistance of John Lenczowski (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977), pp. 15 - 19.

ومنذ خسارتها لوجودها العسكري السابق في اثيوبيا ورسمياً في البحرين اضحت القواعد البحرية والجوية الرئيسية للولايات المتحدة، في المحيط الهندي، واقعة حالياً في جزيرة دييغو غارسيا(۱۷۱). ويرجع الاهتهام بالجزيرة للاغراض العسكرية الى كانون الاول/ ديسمبر ١٩٦٦ عندما اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على البدء بتشييد مشترك لتسهيلات استراتيجية وعسكرية هناك. ومنذ ذلك الحين، اصبحت الولايات المتحدة مسؤولة عن كل النشاطات العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا(۱۷۱). اما الدول الساحلية، ولا سيها استراليا، فقد عارضت بشدة الحشد الاميركي على اساس انه يمكن ان يدعو الى المزيد من النشاطات السوفياتية في المحيط الهندي. ولكن بعدما اصبح تدخل الاتحاد السوفياتي في المنطقة واضحاً للعيان، عن طريق نشاطه البحري وتورطه في القرن الافريقي، رحبت استراليا بالوجود للعيان، عن طريق نشاطه البحري وتورطه في القرن الافريقي، رحبت استراليا بالوجود الاميركي، واعلنت انها سوف تشارك في النشاطات العسكرية للولايات المتحدة في هذا الخصوص (۱۷۲).

ومن الامور الجوهرية للسياسة الاميركية العسكرية في المحيط الهندي، مسألة حماية المصالح الاقتصادية الاميركية (وبالذات لتأمين نفط الخليج والطرق البحرية) مع معارضة النشاطات السوفياتية في المنطقة(١٧٤). ومن الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لحماية مصالحها في مواجهة الاتحاد السوفياتي، تشكيل قوات انتشار خاصة،(١٧٥)، مع حراسة

(۱۷۱) دييغو غارسيا ، جزيرة كانت غير مأهولة في السابق وهي من الشعاب المرجانية الواقعة على مسافة مدام ميل جبوب الهند و ٢٠٠٠ ميل على معدة من الخليج العربي . وتحوي الحزيرة نظام اتصالات متقدما ومدرجا للطائرات يمتد ١٢ ألف قدم وهي أكر اثنين وحمسين جزيرة في أرخيل ساغوس (Chagos) ، الذي كان اقلياً تابعاً لريطانيا في المحيط الهندي . وكانت دييغو غارسيا تدار في السابق بوصفها منطقة تابعة لموريتيوس التي نالت استقلالها عام ١٩٤٨ ، وهي الجزيرة - الحمهورية الصعيرة التي تقع على مسافة ١١٤٧ ميلاً الى الجنوب الغربي ثم فصلت دييغو عارسيا في عام ١٩٦٠ عن موريتيوس بواسطة بريطانيا مقابل تعويض قيمته ٣ مليون جنيه . وفي العام ١٩٧٧ انتقل عام ١٩٠٠ من سكان الجزيرة الى موريتيوس . وقد دخلت موريتيوس في الآونة الأخيرة ، ويمساندة اجماعية من منطمة الوحدة الأفريقية ، في عملية مطالمة بديغو غارسيا مدعوى اسها لم تدخل قط في محادثات مع بريطانيا عام ١٩٦٥ حول الشاء قواعد عسكرية على الجزيرة في المستقبل كها ان موريتيوس تحبذ جعل المنطقة ، منطقة سلم . انظر :

Stephen Webbe, «Mauritius Raises Ruckus over Diego Garcia,» Christian Science Monitor, (22 July 1980) p. 10.

Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p 22. (177)

انطر : العال ) العال : Bbid , p. 25, and Price, Oil and Middle East Security, pp. 77-78

(١٧٤) للمريد من الاطلاع حول مصالح الولايات المتحدة في المحيط الهدي ، الطر :

Tahlinen, Ibid., pp. 19 - 25, and Monoranjan Bezboruah, U.S. Strategy in the Indian Ocean: The International Response (New York: Praeger, 1977).

(١٧٥) من أمثلة دلك ، انشاء قوة انتشار سريع قوامها ١٠٠ ألف حندي في العام ١٩٧٩ ، وهي مدربة على لتدحل في الشرق الأوسط . وكانت قوة الانقاذ التي فشلت في تخليص الرهائن الاميركيين في ايسران بتاريخ ٢٤ بسان / الريل ١٩٨٠ ، هي أول اختبار لقوة الانتشار السريع الاميركية . كذلك أرسلت وحدات برمائية وسفن \_

منطقة بحر العرب ـ المحيط الهندي بواسطة اعداد متزايدة من السفن الحربية، اضافة الى النشاط في البحث عن قواعد عسكرية وتسهيلات موانىء في المنطقة وبخاصة منذ اصدار مذهب كارتر.

وينظر الى التنافس الاميركي \_ السوفياتي بقدر كبير من الاهتهام من جانب دول المنطقة التي تشعر بالخطر من جراء تنافس القوتين الاعظم في منطقتها، من هنا جاء تأييد تلك الدول لفكرة تحييد المحيط الهندي. فأولت الهند مثلاً، ومنذ العام ١٩٧٠ مساندتها القوية لتحييد المحيط الهندي وجعله منطقة سلم. ومنذ حروب الهند مع باكستان في اعوام ١٩٧٥ و ١٩٧١ ، ظلت البحرية الهندية في حال تحسن كبير. وقبل العام ١٩٧٩ كانت الهند وايران هما المنافسين الرئيسيين الاقليميين المتاخمين لمنطقة بحر العرب(١٧١). وقد باعت الهند دبابات هندية الصنع الى الكويت، كما قامت سفنها بزيارات سلمية لموامىء الخليح. وقد يؤدي التصاعد التدريجي في القوات البحرية للدولتين الاعظم في المحيط الهندي، فضلاً عن الزيادة المثيرة في اهمية الخليج العربي الاستراتيجية منذ العام ١٩٧٣ \_ الى تعقيدات في اعالي المحار بين الهند وهاتين الدولتين(١٧٧).

والى جانب القوتين الاعظم، تملك فرنسا قوات عسكرية محدودة موجودة باستمرار في جيبوتي وجزيرة رينيون (Reunion). واذا لم يكن لبريطانيا وجود عسكري دائم في الوقت الحلي في المحيط الهندي، فانها ترسل الى المنطقة مرتين في السنة قوة عمل قوامها ست سفن تقريباً(۱۷۸).

### ملخص وملاحظات ختامية

سبق تبيان ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حلا محل القوى الاستعمارية في منطقة الشرق الاوسط ـ البحر الاحر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً. وقد ورثت هاتان المدولتان ايضاً صراعات المنطقة ومنها الصراع العربي ـ الاسرائيلي، والصراع الصومالي ـ الاثيوبي وغيرهما. ويرتبط الوجود الاميركي السوفياتي في المنطقة بمصالح القوتين

John K Cooly, «US Adding to Indian Ocean «Presence»,» نظر الطرب انظر خاصة أخرى الى بحر العرب الطرب = Christian Science Monitor, (4 June 1980), pp 1 and 9, and «Somalia. War in a Barren Wasteland,» Time, (25 February 1980), p. 34.

Ann Schulz, "The Gulf, South Asia and the Indian Ocean," In: Mughisuddin, ed., Conflict and (1Y1) Cooperation in the Persian Gulf, p 16.

Stephen P. Cohen and Richard L. Park, *India: Emergent Power?* Strategy Papers, 33 (New (1YY) York: Crane and Russak, [1978]), p. 40.

Fred Hoffman, «Indian Ocean: A Cockpit of U.S ~ Soviet Showdown,» Arab News, (27 January (1YA) 1980), p. 6.

الاقليمية والعالمية، وهي المحددات الرئيسية لسياسة الجانبين وسلوكها. وفي سبيل الحفاظ على النظام الثنائي القطبية عززت القوتان الاعظم توازن القوة العالمي فيها جهدتا في الوقت نفسه في تحقيق المصالح القومية الذاتية لكل منهها على الصعد الايديولوجية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية والاستراتيجية. كذلك فان القوتين الاعظم، في غهار تدخلهها وتورطهها (ومن خلال المساعدات الدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية التي قدمتاها)، أدخلتا على صراعات المنطقة بعداً دولياً وجعلتاها نتيجة مرتبطة بعوامل محلية ودولية على السواء.

وفي سبيل تحقيق مصالحها في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر، فان القوتين الاعظم نفسيها دخلتا في صراع مع بعضها البعض، صعدتا الصراعات المحلية، ووسعتا نطاقها، الى ان دخلتا في صراع مع الاطراف الاقليمية المشاركة في تلك الصراعات. وفي سبيل بحثها عن الحلفاء، عملت القوتان الاعظم على تقسيم دول المنطقة الى اطراف موالية للاميركيين واطراف موالية للسوفيات. وعادة تنزع الدول المتعاونة مع واحدة من هاتين القوتين الى الصراع مع القوة الاخرى (مثلاً، نجد ان مصر واسرائيل مواليتين لاميركا ومعاديتين للسوفيات، فيها نجد اثيوبيا واليمن الديمقراطية مواليتين للسوفيات ومعاديتين لاميركا). من هنا تدخل مصالح وسياسات القوتين الاعظم في صراع مع مصالح وسياسات بعض دول المنطقة ذاتها؛ وعليه فقد انطوى الامر على تفاعلات للصراع بين الاطراف المختلفة (الاقليمية والدولية) في منطقة الشرق الاوسط البحر الاحمر.

ولأن الشرق الاوسط منطقة مهمة للمجتمع الدولي بسبب عوامل جيوبوليتيكية، واقتصادية، وثقافية، واستراتيجية وغيرها، فضلًا عن كون الصراع العربي ـ الاسرائيلي صراعاً فريداً في حد ذاته، فإن القوتين العظميين ـ انطلاقاً من تدخلها وتورطها ـ بقيتا عاجزتين عن التوصل الى تسوية سلمية شاملة لهذا الصراع. وبدلًا من ذلك، فقد ظلت صراعاتها ناشطة من خلال اطراف تابعة لها، الامر الذي لم يسفر الاعن زيادة صراعات المنطقة حدة.

وترتبط صراعات البحر الاحمر بالوضع في الشرق الاوسط بحكم ان بعضاً من الدول الاقليمية هي اطراف في صراعات المنطقتين على السواء. وفضلاً عن ذلك، فان القوتين الاعظم هما طرفان في صراعات المنطقتين ايضاً بحكم وجودهما هناك لخدمة مصالحها الاقليمية والعالمية. من هنا، ولأن صراعات البحر الاحمر مهمة بالنسبة الى صراعات الشرق الاوسط، فان صراعات المنطقتين لا بد من ان تعالج ضمن الاطار العام ذاته. وما برحت التدخلات والتورطات الاميركية \_ السوفياتية في منطقة البحر الاحمر تتصاعد، وبخاصة منذ العام ١٩٧٧ عندما استجدت تطورات اقليمية كبرى، منها مثلاً التحول في سياسة السودان الخارجية، والتغير في سياسة اليوبيا الخارجية نتيجة التغير في سياساتها الداخلية، اضافة الى حصول جيبوتي على الاستقلال.

وبصورة عامة، فان ما تشير اليه حقيقة اعبال الاطراف المختلفة واقوالها في منطقتي الشرق الاوسط، والمحر الاحمر، انها تدل على ان هذه الاعبال والاقوال سوف تنجم عنها آثار خطيرة. لقد شهدت منطقتا الشرق الاوسط والبحر الاحمر، بها فيها الخليج والمحيط الهندي من الصراعات أكثر مما شهدته اية منطقة أخرى في العالم، وذلك بسبب المرايا الاستراتيجية، والعسكرية، والاقتصادية فيها، ان الخليج والمحيط الهندي يرتبطان معا بالشرق الاوسط والبحر الاحمر ضمن اطار الصلة الجغرافية بينها، فضلاً عن علاقاتها الجيوبوليتيكية والاستراتيجية والاقتصادية. هذه المناطق، بصفتها من العالم الثالث، نظرت اليها القوتان العظميان على انها ساحة الفرص السانحة التي تتسم بأهمية قصوى بالنسبة الى مصالحها. وثمة مؤشرات تنبىء بوقوع المزيد من التدخل والتورط في هذه المناطق، وتتمثل في زيادة التنافس والعداء الاميركي - السوفياتي حول النفوذ والسيطرة في تلك المناطق القابلة في زيادة التنافس والعداء الاميركي - السوفياتي حول النفوذ والسيطرة في المحراع العربي - الاسرائيلي، والصراع الصومالي - الاثيوبي، وكذلك في الاعبال العسكرية السوفياتية في افغانستان. وكل هذا من شأنه ان يزيد في حدة الصراعات القائمة ويصعدها، بل ويخلق صراعات جديدة، وربيا يتسبع نطاق الآثار المترتبة على ذلك فتضفي عنصر التعقيد على المواجهة العربية - الاسرائيلية في البحر الاحمر.

# الفصلالتابع الاسترانيجيّات العربيّة والاسرائيليّة المنصارعة في البَحْرالاحْمَر

#### مقدمية

كان عام ١٩٧٧ هو العام الذي تأكدت فيه الاستراتيجيات الاقليمية والدولية ازاء المبحر الاحمر، وقد اعقب ذلك ان ركزت النشاطات السياسية المبذولة في المنطقة على السيطرة عليه. وخلال فترة ١٩٧٧-١٩٧٧ تغيرت موازين القوى الاقليمية والدولية في البحر الاحمر، يسبب الصراعات الاقليمية، مع تغير انهاط التحالفات، وبخاصة بعد استيلاء الشيوعيين على اثيوبيا، وابعاد السوفيات من السودان والصومال عام ١٩٧٧ (وكان السوفيات قد ابعدوا من مصر عام ١٩٧٧).

فاذا رجعنا الى الوراء في مراحل التاريخ، لوجدنا ان انشاء اسرائيل (١٩٤٨)، والنزعة التحررية في الصومال (١٩٦٠) والحركة الوطنية الاريترية (١٩٦٧) واستقلال اليمن الجنوبي (١٩٦٧) وظهور المملكة العربية السعودية بصفتها قوة مهمة ذات نفوذ اقليمي ودولي منذ اوائل السبعينات، ثم الثورة الاثيوبية (١٩٧٤) واستقلال جيبوتي (١٩٧٧)، فضلاً عن سمياسات القوتين العظميين في المنطقة منذ اوائل الخمسينات، مع سرعة استقطاب القوى الموجودة في البحر الاحمر في العام ١٩٧٧، كل هذه تشكل في مجموعها العوامل التي أثرت على التضاعلات الاقليمية والمدولية في منطقة البحر الاحمر، وإضافت ابعاداً جديدة الى الصراعات القائمة فيه. وثمة عوامل أخرى مثل اعادة افتتاح قناة السويس (٥ حزيران/ يونيو ١٩٧٥) وزيادة التنافس للسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، مع زيادة الاهمية الاستراتيجية للباب المندب وبخاصة بالنسبة الى منتجي النفط ومستهلكيه. تلك العوامل ادت بدورها الى تصعيد المصالح السياسية والاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية في المنطقة على السواء. من هنا تشكلت الازمات الاقليمية من خلال التفاعلات الاقليمية والدولية.

ويمكن القول ايضاً ان النشاطات الاقليمية منذ العام ١٩٧٧ كانت مرتبطة بالتطورات الاقليمية التي طرأت على التوازن الدولي للقوى. من ناحية أخرى فالصراعات في البحر الاحمر نجمت عن عوامل عدة من بينها التصارع بين المصالح الوطنية وهو ينبثق بدوره عن عوامل ذات جذور متعلقة ببناء الدول وبالعلاقات المتعدية الحدود ومنها عوامل عرقية ودينية وايديولوجية، وكلها تساعد على الربط بين القوى الفاعلة الخارجية والاقليمية بواسطة تفاعلات سياسية وعسكرية واقتصادية. وتضفي الطابع الدولي على صراعات المنطقة كها تعمل على تعقيد الاستراتيجيات المتبعة حيالها.

وما برحت المنطقة تشهد تنفيذ سياسات متصارعة عديدة تحث خطاها في وقت واحد في البحر الاحمر: استراتيجيات عربية واسرائيلية واثيوبية وسوفياتية واميركية. وقد اوردنا في الفصل الثاني تمييزاً للبحر الاحمر بصفته احد المصادر الاساسية لتفاعل الصراع بين العرب واسرائيل حول فلسطين. وكلها اتسع هذا الصراع نطاقاً وابعاداً، وكلها زادت كثافته واعهاقه عبر الزمن، فانه يتجاوز دول المواجهة ذاتها، ويجعل من البحر الاحمر مشكلة ثانوية تلي مشكلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي في اطارها الشامل. ومنذ العام ١٩٤٩ اصبح البحر الاحمر تدريجياً جزءاً من المجال الجغرافي ـ الاستراتيجي الاساسي للاطار الاوسع المتمثل في الصراع العربي ـ الاسرائيلي، والمتركز حول فلسطين.

البحر الاحمر، بهذا المقياس، ليس طريقاً مائياً هامشياً بالنسبة الى الصراع العربي ـ الاسرائيلي بطابعه الاستراتيجي الاعمق، ولكنه يكاد يكون الجبهة الامامية لهذا الصراع: ان دول البحر الاحمر العربية، ومنها مثلاً مصر، والاردن، والعربية السعودية خلفت تأثيرها السياسي والعسكري والاقتصادي على الصراع العربي ـ الاسرائيلي في فلسطين، وما التنافس العربي ـ الاسرائيلي الحالي في البحر الاحمر الاعملة للمشكلة الفلسطينية التي ما كانت لتقوم على الارجح لولا قيام (دولة) اسرائيل في فلسطين، وكما يقول موردخاي ابير: «ان الصراع العربي ـ الاسرائيلي في اي حال يمثل عاملاً مهما في سياسات البحر الاحمر، كما ان البحر الاحمر بدوره يمثل عاملاً رئيسياً في الحروب الاسرائيلية ـ المصرية عامى ١٩٥٦ و ١٩٩٧ه(١).

ومنذ العام ١٩٧٣ بالذات ، ظلت بؤرة الصراع العربي ـ الاسرائيلي تنتقل بالتدريج من منطقة خليج العقبة ـ قناة السويس في الجزء الشمالي من البحر الاحمر، الى الجنوب حيث اريتريا واوغادين وباب المندب ، ثم امتدت ايضاً الى خليج عدن والمحيط الهندي ومع قيام العرب بفرض حصار باب المندب في وجه الملاحة الاسرائيلية خلال الحرب العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٧٣ ، اضحت مضايق تيران نقاط اختناق

Mordechai Abir, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf (Lon- (1) don: Cass, 1974), p. 133

مشلولة ، ومع مواصلة العرب والاسرائيليين تحقيق مصالحهم الخاصة اصبح صراعهم مترابطاً مع الصراعات الناشبة بدورها في القرن الافريقي .

## اولاً: منظورات استراتيجية

يتوقف جوهر التنافس العربي - الاسرائيلي في البحر الاحمر على حقيقة ان اقطار البحر الاحمر العربية، واسرائيل تمارس فعلاً استراتيجيات متناقضة طويلة المدى، موجهة لحماية الأمن الخاص بكل من الطرفين، فضلاً عن حماية مصالح قومية اخرى في البحر الاحمر. وبها ان كل استراتيجية ينظر اليها بعين العداء من جانب الطرف الآخر المعارض، فقد قضى على تلك الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية الشاملة في فلسطين. وتنطلق الاقطار العربية واسرائيل، كل على حدة، من ادراك المساملة في فلسطين. وتنطلق الاقطار العربية واسرائيل، كل على حدة، من ادراك متناقض، بشكل عام، لصورة الطرف الآخر، وبالتحديد في ما يتعلق باهدافهم الاستراتيجية في البحر الاحمر، وهذا كله من شأنه ان يؤدي الى قرارات ونشاطات سياسية متناقضة تفضى ايضاً الى صراع مسلح.

والأطراف المشاركة مباشرة في هذه القضية هي اسرائيل من جانب، ومن الجانب الآخر نجد الاردن والعربية السعودية واليمن الشيالي واليمن الجنوبي والصومال وجيبوتي والسودان ومصر (٢). تلك اذن هي الاطراف الاساسية في الصراع ويرجع هذا جزئياً الى موقعها على البحر الاحر. اما الاقطار العربية الاخرى، والقوتان الاعظم والدول الصديقة لطرفي الصراع فهي اطراف غير مباشرة او غير مركزية فيه.

## ١ ـ الاستراتيجية العربية

في مراحل التاريخ، ظل البحر الاحمر محوراً مهمًا للامن العربي بصفته شرياناً استراتيجياً حيوياً للمواصلات البحرية العربية الداخلية والخارجية، وثمة دور حاسم لعبته

<sup>(</sup>٢) على رغم توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ( آذار / مارس ١٩٧٩ ) تسمح لاسرائيل بالمرور في قناة السويس ، وتعترف بمضايق تيران وخليج العقبة على انها محرات مائية دولية ، الا أن الافتراض المطروح هنا يدخل مصر طرفاً مباشراً في المصراع للأسباب التالية : أولاً ، ان مصر قطر عربي ، والمعاهدة وقعت من جانب الرئيس المصري انور السادات وبغير موافقة بقية الاقطار العربية ، ولا سيها اقطار المواجهة وهي سورية ، والأردن و( منظمة التحرير الفلسطينية ) . ثانياً ، ان المعاهدة وثيقة جزئية تركت بغير تسوية كثيراً من المشاكل العربية - الاسرائيلية الجوهرية ومنها مثلاً المسألة الفلسطينية ، وهو ما قد يفضي الى سقوط المعاهدة . ثالثاً ، في أي حرب عربية - إسرائيلية في المستقبل ، من المتوقع أن تخف مصر لمساعدة الجانب العربي اذ أنها مرتبطة بمعاهدة دفاع جماعي في إطار الجامعة العربية . رابعاً ، ان مصر - ما بعد السادات - قد تختار التخلي عن المعاهدة وبخاصة في ضوء تمامي السخط عليها والمعارضة ضدها داخل مصر ذاتها . خامساً ، ان فشل إسرائيل أو مصر ( أو كلتيها ) في تنفيذ بنود المعاهدة قد يقضي عليها ، وبخاصة عندما يتعرض الطرفان لتأثير الصراع العربي - الاسرائيلي ودينامياته .

القوى المهيمنة على البحر الاحر الذي يضم على سواحله بلداناً عربية في معظمها، وذلك في ما يتعلق برسم الاتجاه الذي تتبعه الشعوب الواقعة على ساحليه (٣). ولان العرب يدركون ان أمن البحر الاحر أمر لازم لأمن المنطقة العربية بأسرها، فثمة استراتيجية عربية أخذت تتبلور، وبالذات منذ العام ١٩٧٧ بهدف جعل البحر الاحر بحيرة آمنة، بحيث تتأمن خطوط امداده ويتحرر من السيطرة والمناورات الدولية التي من شأنها ان تنعكس بالضرورة، الجاباً أو سلباً، على الاقطار العربية (١).

ويدور مفهوم الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر حول جعله «منطقة سلم مستقرة» (بحيرة عربية) بمنأى عن الصراعات الدولية ومتحررة من أي سيطرة اجنبية (واسرائيلية). وعندما يرفع العرب شعار حعل البحر الاحمر «بحيرة عربية» أو «منطقة سلم» فهم يبغون بهذه المصطلحات الاستراتيجية حماية المنطقة من تغلغل اسرائيل والقوى الاعظم (٥٠). وفي مقابلة صحافية عرض الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الموقف الذي ينعقد عليه اتفاق واسع من جانب اقطار البحر الاحمر العربية ازاء البحر الاحمر:

أ\_ ضرورة اضفاء الأمن والاستقرار على البحر الاحمر بابقائه خارج أي صراعات ومطامح دولية.

ب\_ ضهان حقوق الدول المطلة عليه في حرية تنمية موارده الطبيعية واستغلالها لمصلحة شعوبه وخيرها وتقدمها، دون النيل من طبيعته بوصفه عمراً مائياً دولياً، مفتوحاً لجميع الدول، وذلك طبقاً لمبادىء القانون الدولي(١). ان اعتبار البحر الاحمر عمراً مائياً دولياً، مع بقاء طابعه العربي، يخدم الامن العربي والمصالح الاستراتيجية العربية بشكل افضل. وفي

<sup>(</sup>٣) و هل بدأت حرب البحر الأحمر ؟» الوطن العربي (ماريس) ، ( ٦ - ١٢ أيار / مايو ١٩٧٧ ) ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

Colin Legum and Bill Lee, Conflict in the Horn of Africa (New York Africana Publishing Company, 1977),  $\rho$ . 6 .

وفيها يجري كثيراً استخدام عبارات متل و منطقة سلم » وو منطقة محايدة » في البيانات الرسمية ، فكثيراً ما يؤكد الرعهاء العرب على الطابع العربي للبحر الأحمر . فمتلاً ، قال الرئيس أنور السادات في كانون الأول / ديسمبر يؤكد الرعهاء العرب على الطابع العربي للبحر الأحمر . وفي تساط / فبراير ١٩٧٧ قال الرئيس السوري حافظ الأسد : و الحر الأحمر بحر عربي » . وأشار الشيخ صاح الاحمد الجائر ، وزير خارجية الكويت ، في حزيران / يونيو ١٩٧٧ إلى أن » كل الدول المتاخة لهذا البحر دول عربية » . انطر :

Colin Legum and Haim Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey (New York: Holmes and Meier Publishers, 1978), p. 172

 <sup>(</sup>٦) انظر : مقابلة مع الأمير سعود الهيصل ، وزير خارحية المملكة العربية السعودية ، في . الندوة ( مكة ) ،
 ١٩٧٧/٩/١ ، ص. ٦ .

سبيل تحقيق الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر، حرصت الاقطار العربية، من جملة المور، على تأكيد التعاون العربي المشترك لاحباط مخططات اسرائيل وسعيها نحو تحقيق اهدافها في المنطقة، ولمعارضة النفوذ الاجنبي على صعيدها (كنفوذ القوتين الاعظم مثلاً) ولدعم الثورة الاريترية في كفاحها من اجل الاستقلال عن اثيوبيا. من هنا يناضل العرب ضد قوى معادية كثيرة في البحر الاحمر اكثر مما تفعل اسرائيل.

ويرى العرب عامة ان اسرائيل (دولة) عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية ، فوق ارض عربية (هي فلسطين) ، وان استراتيجية اسرائيل ترمي في النهاية الى السيطرة على البحر الاحمر باهميته الحيوية ، ولا سيها مدخله الجنوبي ـ باب المندب(٢) . من هنا يرى العرب ان اسرائيل ليس لها حق مشروع في اتباع استراتيجية في البحر الاحمر باعتبار ان وجودها اساساً انها جاء نتيجة اعهال غزو واحتىلال غير مشروعة تحت بالعنف العسكري في سنوات انها جاء نتيجة اعهال غزو واحتىلال غير مشروعة تحت بالعنف العسكري في سنوات الامم المتحدة ولروح القانون الدولي . لذلك تقضي الاستراتيجية العربية بجواز تقييد حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الاحمر وبضر ورة احتواء وجودها هناك حسبها تتطلب ضرورات الامن العربي . مع ذلك فاسرائيل ما فتأت تتحدى الهدف الاستراتيجي العربي الطويل الدى حيال البحر الاحمر حيث تقوم استراتيجيتها على اساس تقليل النفوذ العربي ، والنيل من سيطرة العرب على البحر الاحمر ، وذلك عن طريق تعميق مركزها الاستراتيجي وزيادة نفوذها ووجودها في المنطقة حسبها تتطلب مقتضيات أمنها .

## ٢- الاستراتيجية الاسرائيلية

بدأت الاستراتيجية الاسرائيلية حيال البحر الاحر عام ١٩٤٩ بعد تأسيس الوجود الاسرائيلي في خليج العقبة وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر الاحر بغية الاحمر . لتحقيق ذلك الهدف ، بدأت اسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر الاحر بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتصادية والسياسية . وكانت الخطوة التالية هي السيطرة على البحر الاحر ذاته ، فبدأت باحتلال الاراضي العربية في الجزء المناسلي ، واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة . بهذا يرتبط الاندفاع الرئيسي لاهتمام اسرائيل بالبحر الاحمر، بسياساتها التوسعية والتسلطية من ناحية ، وبمواجهتها الاستراتيجية العربية من ناحية اخرى ، وكل ذلك في سبيل تأمين حريتها في الملاحة التي ترتبط مباشرة بالامن القومي لاسرائيل.

<sup>(</sup>٧) عبدالنافع محمود ، « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه ، » آفاق عربية ، السنة ٥ ، العدد ١ ( ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ ) ، ص ٩٧ .

وفي اطار المنظور الاسرائيلي ، فالبحر الاحر ممر مائي دولي ينبغي ان يظل مفتوحاً لسفن الدول جميعاً بما فيها اسرائيل. وهذا هو المحور الذي يوليه الاسرائيليون اهتماماً عميقاً وهم يقولون انه لا حق للعرب في السيطرة ، او في تقييد حرية ملاحة اية دولة في البحر الاحمر (^) . ان اسرائيل تخشى فعلاً ان ينجح العرب في تحويل البحر الاحمر بحيرة عربية (٩) ، ومن ثم يفرضون حصاراً على السفن الاسرائيلية . وقد تصاعدت مخاوف اسرائيل من هذا الاحتمال في عامي ١٩٦٧ و٣١٧٣ عندما اغلق العرب بالفعل مضايق تيران وباب المندب على التوالي . لهذا فاسرائيل على استعداد لمساندة جهود اي دولة تعارض تحويل البحر الاحمر بحيرة عربية ، تماماً كما ساعدت اثيوبيا في صراعها ضد الاريتريين ، والصوماليين (١٠) .

يتسم البحر الاحمر، بها في ذلك القرن الافريقي، بأهمية حيوية واستراتيجية لاسرائيل(١١)، وعليه فقد اتبعت اسرائيل باستمرار ثلاثة انهاط متداخلة من العمل على تحقيق سيطرتها على البحر الاحمر: تدعيم قواتها المسلحة، انشاء علاقات ودية سياسية ودبلوماسية مع اثيوبيا، واستغلال جزر البحر الاحمر(١١). وفي ضوء اهدافها الاستراتيجية في البحر الاحمر، فإن اسرائيل أولت اهمية لشرق افريقيا (القريبة من البحر الاحمر) اكثر من قلبها او وسطها. وهنا انشأت صلات وثيقة مع اثيوبيا بالذات على الصعيدين الاقتصادي والعسكري بغية تعزيز وضعها الاستراتيجي في البحر الاحمر(١١)، ولتحقيق استراتيجية الابتراتيجية الآتية:

Susan Aurelia Gitelson, «Escalating Conflicts in the Hom of Africa,» *Middle East Review*, vol. 10, (A) no. 4 (Summer 1978), p. 37

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 65. (1)

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 14. (1.)

J. Bowyer Bell, *The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies*, Strategy Papers, 21 (11) (New York: Crane and Russak for National Strategy Information Center, [1973]), p. 49.

<sup>(</sup>١٢) محمود ، و الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه ، ٤ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>١٣) في ١ كانون الثاني / يناير ١٩٥٤ كتب عضو الكنيست الاسرائيلي باتشيفا كاتزنلسون في صحيفة حير وت مسلطاً الاضواء على أهمية البحر الاحمر من ناحية التوسع الاقتصادي والنشاط العسكري . أشار الى حاحة دول البحر الاحمر الافريقية الى الأسواق والى وسيط ( وكيل ) يتولى عنها تسويق مواردها الطبيعية الحافلة ، مشيراً الى إمكانية قيام اسرائيل بدور هذا الوكيل ، ويشير في السياق ذاته الى اسطول إسرائيل البحري . وقال أن اسرائيل تملك أسطولاً كبيراً اسرائيل بدور هذا الوكيل ، ويشير في السياق ذاته الى اسطول إسرائيل البحري . وقال أن اسرائيل تملك أسطولاً كبيراً يتبع لها في المستقبل كسر الحصار العربي المفروض عليها ، أو فرض حصار مقابل على معض الدول العربية أقوى من الحصار المعروض على السرائيل نفسها ، ومن ثم تحويل البحر الأحمر إلى « بحيرة يهودية » . انظر : على الشبيبي ، « الصهيونية والبحر الاحمر وافريقيا ، » فكر ( بيروت ) ، السنة ٤ ، العددان ٢١ و٢٢ ( أيار / مايو حزيران / يونيو ١٩٧٨ ) ، ص ٥٦ .

أـ توسيع الوجود العسكري الاسرائيلي وترسيخه وتأمين مصالح اسرائيل بها يتيح لها المكانات الهجوم المباشر على العرب في باب المندب.

ب ـ ايجاد «عمق استراتيجي» في البحر الاحمر يتيح لاسرائيل رصد اي نشاط عسكري عربي في المنطقة.

ج ـ استخدام التفوق الاسرائيلي لكسر اي حصار عربي في المستقبل ضد قوات اسرائيل وسفنها في البحر الاحمر، وبخاصة في حالة اي مواجهة عربية ـ اسرائيلية.

د منهان الاتصال والامن للخطوط البحرية العسكرية والمدنية الاسرائيلية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق البحر الاحمر والطريق البرية من ايلات الى حيفا وعسقلان.

هـ ـ كسر دائرة العزلة المفروضة بواسطة الحصار العربي الاقتصادي والدبلوماسي على اسرائيل.

و . حماية حرية تجارة اسرائيل الخارجية مع البلدان الافرو . آسيوية عن طريق الحفاظ على حرية الحركة للتجارة في المنطقة(١٤).

اضافة الى ذلك، ترى اسرائيل ان استراتيجية الاقطار العربية في البحر الاحر، ما هي الا جزء من الاستراتيجية العربية الشاملة لتدمير (دولة) اسرائيل(١٠٠).

## ثانياً: السياسات المتصارعة

في ضوء طبيعة المفاهيم المتصارعة للعرب والاسرائيليين عن استراتيجيات كل من الطرفين في البحر الاحمر، فإن البحر الاحمر ينظر اليه هنا، وفي ظل ظروف ملائمة، على انه مصدر لصراع (مستتر ومسلح) بين الاقطار العربية واسرائيل. وفي سياق سعي العرب والاسرائيليين الى تحقيق استراتيجياتهم المتصارعة، دخل الطرفان فعلاً في غمار اعمال عسكرية في البحر الاحمر. وفي ضوء الاهمية التي يوليها كل طرف للاستراتيجية التي يتبعها،

<sup>(11)</sup> أنظر: « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر.. عربياً ، » الفجر الجديد (طرابلس الغرب) ، ( ٩ شباط/ فبراير ١٩٧٧) ، ص ٥ ؛ عبدالله النفيسي ، « ارتيريا : شأن جزيري عربي ، » مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ( الكويت ) ، السنة ٧ ، العدد ٨ ( تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٧٦) ، ص ٧٠ ـ ٧١ ؛ محمود ، « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه ، » ص ٩٦ ، والشبيبي ، المصدر نفسه ، ص ٩٦ .

<sup>:</sup> انظر المحمد الاستراتيجية العامة للعرب والاسرائيليين تجاه بعضهم البعض ، انظر (١٥) Yehoshafat Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, [°1977]).

فان كلا الطرفين لن يتوانى عن المخاطرة بشن الحرب بدلاً من ان يخسر ليكسب الطرف الثانى.

وفيها يلي نعسرض مناقشة تاريخية - تجريبية للسياسات الاستراتيجية العربية - الاسرائيلية في البحر الاحمر، في ضوء البيانات والتصريحات ذات الصلة التي صدرت، والتصرفات التي قام بها كل من الطرفين استجابة لأوضاع قامت بالفعل. وسوف يشار الى السياسات الاستراتيجية التي وضعها الطرفان موضع التنفيذ بغية تحقيق اهدافهها الاستراتيجية، وإلى المشاكل التي انطوت عليها تلك الاهداف، اضافة الى الظروف التي يمكن ان ينشب في ظلها صراع مسلح في البحر الاحمر بين العرب والاسرائيليين.

## ١- السياسة العربية

يعود التنافس الاستراتيجي الفعلي بين العرب والاسرائيليين في البحر الاحر الي ١٠ آذار/ مارس ١٩٤٩، عندما قامت القوات الاسرائيلية، بخرق اتفاقية الهدنة التي فرضها مجلس الامن الدولي، واحتلت مدينة أم الرشراش العربية وأسست لنفسها وجوداً في خليج العقبة (وأطلق على ام الرشراش اسم ميناء ايلات في ٢٥ حزيران/ يونيو ١٩٥٢). وإذ ادركت مصر مدى التهديد الاستراتيجي الذي تفرضه اسرائيل على الأمن العربي، وعلى سبيل الرد على التصرف الاسرائيلي تعاونت مصر والسعودية في العام ١٩٥٠ على وضع جزيرتي تيران وصنافير (السعوديتين) تحت السيطرة العسكرية المصرية. وأعقب ذلك اصدار مصر في اعوام ١٩٥١و١٩٥٤ و ١٩٥٥ عدة قرارات ترمي الى تقييد الملاحة الاسرائيلية، بحظر مرور السفن الاسرائيلية والسفن التي تحمل شحنات استراتيجية الى اسرائيل عبر مضايق تيران وحليج العقبة(١١). ومنذ ذلك الحين ظل العرب يستخدمون النقاط الخانقة في البحر الاحمر لاحتواء النشاط الاسرائيلي في المنطقة. وفي ضوء مصالحها الاستراتيجية في البحر الاحر، ردت اسرائيل مرتين على التحدي العربي بأن احتلت سيناء في العام ١٩٥٦ والعام ١٩٦٧ بها في ذلك منطقة شرم الشيخ التي تطل على مضايق تيران وتتحكم بها. وكانت اعمال التقييد (الحظر) التي قامت بها مصر من بين الدوافع التي حدت باسرائيل للاشتراك مع بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلاثي (١٩٥٦)(١٢). وعندما فرضت مصر حظراً على اسرائيل في ٢٢ ايار/ مايو ١٩٦٧ باغلاق مضايق تيران بسبب الموقف المتدهور وقتها بين العرب واسرائيل، هاجمت اسرائيل مصر وسورية في ٥ حزيران/ يونيو ١٩٦٧. وفي ذلك

All A. el - Hakim, *The Middle Eastern States and the Law of the Sea* (Syracuse, N.Y., Syracuse (13) University Press, 1979), pp. 132 and 137 - 138.

<sup>(</sup>١٧) الهيشم الأيوبي ، دراسات عسكرية في حرب تشرين ( بيروت : دار الحقيقة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٨٩ .

الوقت ادركت معظم الاقطار العربية اهمية البحر الاحر بالنسبة للاستراتيجية العربية ضد اسرائيل (۱۸).

وما لبث احتلال اسرائيل عام ١٩٦٧ لسيناء ومضايق تيران، بها فيها جزيرتي صنافير وتبران، وما اعقب ذلك من اعمال حربية عربية - اسرائيلية، ان عمل، وبالتدريج، على تحويل الاهتهام الاستراتيجي للعرب والاسرائيليين الى منطقة باب المندب التي تشكل اهمية حيوية لوصول اسرائيل من ميناء ايلات وخليج العقبة الى جنوب شرقى آسيا وافريقيا. واذ ادرك العرب اعلاميين وسياسيين وغيرهم مدى النشاطات الاسرائيلية على الساحل الاريتري وقرب باب المندب، فقد ازداد نشاطهم بعد العام ١٩٧٠ للاعراب عن قلقهم في شأن الوضع الخطير الذي يحف بالبحر الاحمر والناجم عن التهديدات الاسرائيلية للمنطقة وبخاصة لجزرها ومضايقها. وخلال فترة ١٩٧١-١٩٧١ بدأت قضية البحر الاحر تحوز اسبقية اولى في اجتهاعات جامعة الدول العربية وجاء ذلك اولاً وأساساً على يد الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحكم قلقهما من النشاطات الاسر ائيلية وبخاصة في حالب ودهلك. وفي هذه الفترة ايضاً، اعربت اقطار عربية أخرى مثل سورية وليبيا والسودان عن قلقها في هذا الشأن. وتم اعداد تقارير استخبارات حول النشاطات الاسرائيلية بناء على طلب الجامعة العربية. وفي ايلول/ سبتمبر ١٩٧٠، شكلت الجامعة العربية لجنة لتقصى الحقائق حول استئجار اسرائيل من اثيوبيا جزر ابو الطير وحالب ودهلك (كانت ابو الطير التي تخص اساساً جنوب اليمن قد اعطتها بريطانيا الى اثيوبيا قبل انسحابها من عدن في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٧). وفي ١٩ تموز/ يوليو ١٩٧١، أكدت الجامعة العربية في مذكرة بعثت بها الى وزارة الخارجية المصرية وجود اسرائيل في الجزر الاريترية. واوضحت الجامعة العربية في مذكرتها الآثار العامة للنشاطات الاسم ائيلية في المنطقة فلاحظت ان خطط اسرائيل ومطامحها تشمل تأسيس وجود لها بوصفها قوة بحر احمرية، وفي منطقة متاخمة للمنطقة العربية، مع الافادة من وجودها هذا لتعزيز علاقاتها مع العالم الثالث ولا سيها افريقيا. لهذا الغرض كانت اسرائيل تؤكد على ضرورة تأمين حريتها في الملاحة في البحر الاحمر. وحذرت المذكرة ايضاً من ان اسرائيل تتوق الى حرمان العرب من سيطرتهم الاستراتيجية، والسياسية على البحر الاحمر(١١). ومنذ نهاية العام ١٩٧١ بدأت مرحلة جديدة في الاستراتيجية العربية ضد اسرائيل وتمثلت في الاهتهام العربي بـ «عروبة»

Mordechai Abir, Red Sea Politics, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for Strategic (1A) Studies, 1972), p. 31.

 <sup>(</sup>١٩) انظر: جامعة البصرة ( العراق ) ، مركز دراسات الخليج العربي ، البحر الأحمر في الدوريات العربية ،
 بجموعة من المقالات المختارة ، السلسلة الخاصة ، ١٠ ( البصرة : المركز ، [ ١٩٧٩ ] ) ، ص ١٠١ - ١٠٠ .

اريتريا، ودعم مطالبة الصومال بأراض لها في القرن الافريقي، وتحصين جزيرة بريم ضد اسرائيل ودعم مطالبة الصومال بأراض لها في القرن الافريقي، وتحصين جزيرة بريم ضد الاقطار الاعضاء، بانجاز دراسة في ٦ شباط/ فبراير ١٩٧٧ حول التغلغل الاسرائيلي في البحر الاحمر عن طريق استئجار الجزر من اثيوبيا. وفي ايلول/ سبتمبر ١٩٧٣، جرت مناقشة نتائج هذه الدراسة في مجلس الجامعة العربية وصدر قرار يدعو الامانة العامة للجامعة الى ترتيب انعقاد مؤتمر لاقطار البحر الاحمر العربية يتيح لها التوصل الى مواقف مشتركة في شأن المتعاون والتنسيق في ما بينها في هذا الصدد(١١). وقبل ذلك (٢٧ تشرين الاول/ اكتوبر شائن المتعاون والتنسيق في ما بينها في هذا الصدد(١١). وقبل ذلك (٢٧ تشرين الاول/ اكتوبر الاعمر الاحمر الاحمر بوصفه جبهة الشاء قيادة (استراتيجية) بحرية عربية لمواجهة تغلغل اسرائيل في البحر الاحمر بوصفه جبهة مهمة وخطيرة في الصراع العربي مع اسرائيل (٢٠٠).

وفي ٦ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣ هاجمت الجيوش المصرية والسورية اسرائيل. وفي اليوم نفسه، اغلقت مصر، بالتنسيق مع اليمن الشهالي واليمن الجنوبي، مضيق باب المندب في وجه اسرائيل ٢٦٠). وأرسل اليمن الشهالي قواته في ١٤ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣ الى عدد من جزر البحر الاحر لمنع أي محاولة اسرائيلية تستهدف احتلال تلك الجزر واستخدامها لفك الحصارالعربي، ومع ان خبر الحصار قد تناقلته وسائل الاعلام الا انه لم يعلن رسمياً. وكان اول من كشف عن ذلك غولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل في مؤتمر صحافي في لندن يوم ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٣. وما ان تم التوصل الى وقف لاطلاق النار، تسم رفع الحصار ولكن أثره ظل باقياً. وقد كتب محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير جريدة الاهرام وقتها بعد حرب ١٩٧٣ يحث على وضع استراتيجية عربية بحر ـ احمرية تأخذ في اعتبارها الدروس المستفادة من هذه الحرب(٢٠).

وقد نشأ الحصار العربي في باب المندب عن خطة كانت قد اقترحها اولاً اليمن الجنوبي في العام ١٩٦٧ وحازت قبولاً عربياً(٢٠). كذلك فقد عمل الأثر المتخلف عن وجود استراتيجية عربية جنوبية، والذي نشأ في اوائل السبعينات وتم اختباره خلال حصار العام

Abir, Ibid., p.32. (Y)

<sup>(</sup>٢٧) محمد حسنين هيكل ، و الخطر فوق البحر الأحر ! ، الأهرام ، ١٩٧٢/١٠/٢٧ ، ص ٣ .

Mordechai Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's (YY)

Southern Approaches, Jerusalem Papers on Peace Problems, 5 (Jerusalem: The Hebrew University,
Leonard Davis Institute for International Relations, 1974), p. 25.

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p.172. (YE)

Abir, Ibid., p.5. (Yo)

1947، على لفت القوى الاقليمية والدولية الى الاهمية الاستراتيجية لباب المندب في المستقبل. وقد تعلمت اسرائيل بالذات، أن السيطرة العربية على باب المندب تؤثر على ادعاء اسرائيل بأن احتلالها للاراضي العربية في الجزء الشهالي للبحر الاحمر امر لازم لأمنها وحرية مرورها خلال مضايق تيران وخليج العقبة. كذلك، فان حصار باب المندب لا يختلف عن حصار مضايق تيران الا من حيث المسافة، لأن الأثر التقييدي المفروض على اسرائيل واحد لا يتغير. وفي العام ١٩٧٤، بعد انتهاء الحصار، وضعت جزيرة بريم تحت القيادة المصرية نتيجة جهود اقليمية عربية، وباتفاق تدفع السعودية بموجبه ١٠ مليون دولار الى جهورية اليمن الديمقراطية سنوياً ٢٦٠، وعندما تم هذا الاتفاق كان من المتوقع استخدام بريم اساساً في اغلاق باب المندب في حالة اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل في المستقبل.

ثم اصبح مستقبل البحر الاحمر، بوصفه بحيرة عربية، موضوعاً يشغل الاجتهاعات العربية التي انعقدت منذ العام ١٩٧٦. وقد ازداد الاهتام العربي به في الدرجة الاولى كنتيجة للتطورات الاقليمية التي حدثت في العام ١٩٧٧، وكذلك لتدخل القوتين الاعظم لم يكن أمن البحر الاحمر يؤخذ جدياً حتى ذلك الحين. وقبل ذلك في كانون الثاني/ ينايرُ ١٩٧٦، أثار اليمن الشمالي مسألة التوصل الى اتفاق حول تدبير الامن العربي الجماعي المتعلق بالبحر الاحمر ضمن اطار معاهدة الدفاع العربي المشترك. وفي ذلك الحين توجه خبراء عسكريون من مصر والسعودية الى باب المندب للقيام بدراسات ميدانية حول كيفية توفير الحماية والأمن للمنطقة(٢٧). وفي ١٩-١٧ تموز/ يوليو ١٩٧٦ اجتمع في جدة في السعودية كل من الملك خالد عاهل السعودية والرئيس المصري انور السادات، والرئيس السوداني جعفر نميري، وناقشوا قضية البحر الاحمر، ودعوا الى قيام تعاون عسكري عربي في البحر الاحمر. وقد اكد الرئيس نميري في ٣١ تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٧٦ على ان اجتماع جدة قد عالج قضية أمن البحر الاحمر، ثم حذر من امتداد صراع القوتين الاعظم ليشمل البحر الاحمر(٢٨). ثم اجتمع الرئيس نميري والملك خالد في ٣١ تشرين الاول/اكتوبر ـ اول تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٦ في السودان هذه المرة حيث اكدا رغبتهما في تحويل البحر الاحر منطقة سلم بالنسبة الى دوله جميعاً مع ابقائه في منأى عن استراتيجيات وصراعات القوتين الأعظم(٢٩).

David Lynn Price, Oil and Middle East Security, Washington Papers, 41 (Beverly Hills, Calif.: (٢٦) Sage Publications, 1976), p. 67.

<sup>(</sup>٢٧) علي الدين هلال ، « الامن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر ، « المستقبل العربي ، العدد ٩ ( ايلول/ سبتمبر ١٩٧٩ ) ، ص ١٠١ .

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 172. (YA)

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه .

وفي العام ١٩٧٧، تكاثفت الجهود الاستراتيجية العربية نتيجة الوجود الكوبي وتدخل القوتين الاعظم في المنطقة بها مثلته هذه العوامل من ابعاد جديدة اضيفت الى توترات البحر الاحر. وفي تلك السنة عقدت اجتهاعات عربية مشتركة وبذلت محاولات دبلوماسية رامية الى تأكيد الأمن العربي في البحر الاحر من خلال عدة اجراءات من بينها فرص السيطرة الاقليمية عليه. واتخذت خطوات فعالة ايضاً بغية التوصل الى استراتيجية عربية في البحر الاحر، وتوفير الأمن له، استجابة للاوضاع الجديدة. وفي ٢٧-٢٨ شباط/ فبراير ١٩٧٧ اجتمع الرؤساء الاسد (سورية)، ونميري (السودان)، والسادات (مصر) بمساندة من السعودية في قمة مصغرة في الخرطوم لمناقشة قضية البحر الاحمر ولوضع استراتيجية عربية مشتركة للمنطقة. في ذلك الوقت كانت النشاطات العسكرية الاسرائيلية حول الساحل الاريتري والاثيوبي قد أثارت قلقاً عربياً عميقاً في شأن أمن البحر الاحمر. وفي ختام المؤتمر (٢٨ شباط/ فبراير) صدر بيان مشترك اكد فيه الرؤساء الثلاثة على الاهتمام بأمن البحر الاحر ودعوا الى ان يكون البحر الاحر «بحراً عربياً»(٢٠). واكدوا ايضاً على رغبتهم في جعل البحر الاحمر منطقة سلام لابقائه بعيداً عن الصراعات الدولية التي تهدد استقرار المنطقة وأمنها، مع وضع استراتيجية عربية موحدة خاصة به(٣١). ودعا الرؤساء الثلاثة ايضاً في بيانهم المشترك الى جعل البحر الاحمر مفتوحاً في وجه الملاحة الدولية(٣٢). مهذا كان مؤتمر الخرطوم اشارة الى الاهتمام العربي بالتأثير في البحر الاحمر بابعاد الساحل الاريتري عن يد اسرائيل، وعن يد اثيوبيا الموالية للسوفيات. وقد صدرت بيانات مماثلة لبيان الخرطوم من زعهاء عرب في البحر الاحمر في اعقاب زيارات قاموا بها لعواصم عربية.

وبعد زيارة الرئيس كاسترو للمنطقة (ليبيا، اثيوبيا، اليمن الديمقراطية، الصومال) التي ضغط خلالها على اقامة حلف موال للسوفيات، شنت الاقطار العربية وعلى رأسها السعودية والسودان ومصر، حملة كبرى مناهضة للسوفيات والكوبيين لكسب الصومال واليمن الديمقراطية. وفي مهمة بحر – احمرية زار الرئيس السوداني نميري، بدعم من السعودية ومصر، اليمن الديمقراطية، واليمن الشهالية، وعهان، والصومال، بين ١٥ و ٢٧ آذار/ مارس ١٩٧٧. وخلال رحلته هذه، عرضت على اليمن الديمقراطية والصومال فرصة الانضهام الى القيادة السياسية المكونة من مصر والسودان وسورية (٣٣). وساعد نميري ايضاً

Thomas W Lippman, "Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels," Washing- (T\*) ton Post, (12 March 1977), p. A 8.

Geolfrey Godsell, «Red Sea Security Summit,» Christian Science Monitor, (2 March 1977), p. 5, (\*1) and Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 172.

<sup>(</sup>٣٢) راحح خوري ، « الشطرنج الأميركي السوفييني فوق قرن افريقيا ، » الحوادث ، ( ١١ آذار/ مارس (٣١) ، ص ٢٩ .

David B. Ottaway, "Castro Seen Mediator in Africa Talks," Washington Post, (18 March 1977). (\*\*\*) p A 19

على التوفيق بين اليمن الديمقراطية وجارتها الشرقية، عمان (ظلت اليمن الديمقراطية لعدة سنوات تساند ثوار ظفار ضد عمان). ولذلك فقد عادت العلاقات بين اليمن الديمقراطية واليمن الشمالي الى حالتها الطبيعية. كذلك أدت جولة نميري الى عقد مؤتمر قمة في ٢٣-٢٢ آذار/ مارس ١٩٧٧ في تعز في اليمن الشمالي ضم السودان والصومال واليمن الديمقراطية واليمن الشمالية ودعيت اليه اثيوبيا، ولكنها امتنعت عن الحضور ٢٤١). وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو أمن البحر الاحمر، وان كان قد ناقش ايضاً جوانب من التعاون الاقتصادي بين الاطراف. وفي خطابه الافتتاحي اشار رئيس اليمن الشهالي ابراهيم الحمدي ان هناك من يريدون المزج بدول البحر الاحمر في سباق التنافس الدولي، الامر الذي يحتم ابعاد الصراعات الدولية عن المنطقة(٥٠٠). وفي البيان المشترك الذي صدر في (٢٣ آذار/ مارس) عن الاجتماع، اكد رؤساء الدول البحر ـ احمرية المجتمعون على ضرورة الحفاظ على البحر الاحمر كمنطَّقة سلم وعلى استغلال ثروات البحر الاحر لخير شعوب المنطقة، مع الدعوة الى عقد اجتماع موسع يضم دول البحر الاحر كلها(٣١). كما دعا البيان الى التضامن العربي ضد سياسات اسرائيل العدوانية وضد القوى المؤيدة للصهيونية(٢٧). وفي اعقاب اجتماع تعز قام الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بزيارة الصومال (٥-٦ نيسان/ ابريل ١٩٧٧) واليمن الديمقراطية (٩-١٢ نيسان/ ابريل ١٩٧٧) لمناقشة القضايا التي يعتقد ان لها علاقة بالوضع في البحر الاحمر. هكذا، وحتى العام ١٩٧٧، اصبحت قضية البحر الاحمر وأمنه وعلاقته بأمن المنطقة العربية الموضوع الاساسي في المناقشات العربية، وعملت على قيام رؤساء عرب بعدد متزايد من الزيارات بين الأقطار العربية في ما يتعلق بموضوع البحر الاحمر

ومع تزايد اهمية قضية البحر الاحمر، تعمق اهتهام الجامعة العربية بالامر فشجعت اعضاءها على عقد اجتهاعات في شأن امن البحر الاحمر، وعملت في اتجاه تعاون مصري يمني جنوبي في باب المندب، واقترحت رسمياً على الحكومات العربية أن تبادر الى تشكيل قوة امن عربية دائمة لمواجهة الاخطار التي تتهدد أمن منطقة البحر الاحمر الاستراتيجية. وتم وضع مشروع خطة تتعلق بقوة أمن البحر الاحمر على جدول اعهال اجتهاع مجلس وزراء الخارجية في الجامعة في ٣ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧. ودعت الخطة الى تشكيل قوة مؤلفة من استة آلاف ضابط وجندي يختارون من القوات المسلحة لجميع الدول اعضاء الجامعة العربية

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p 173. (T)

<sup>(</sup>٣٥) السيد عليوة ، « سياسة اليمن في المبحر الأحمر ، » السياسة الدولية ، السنة ١٤ ، العدد ٥٤ ( تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨ ) ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣٦) المهدر نفسه .

Thomas W. Lippman, "Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea," Washington (TV) Post, (24 March 1977), p. A 21.

وتكون تابعة مباشرة للامانة العسكرية في الجامعة (٣٨). مع ذلك فلم تجد هذه الخطة سبيلها نحو التنفيذ.

وفي اجتماع الجامعة العربية في اوائل ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧ المنعقد في القاهرة، الجتمع وزراء خارجية الدول التي شاركت في قمة تعز سالفة الذكر (السودان، واليمن الديمقراطي، واليمن الشمالي والصومال) على حدة، ودعوا الى مؤتمر بحر احمري موسع يشمل مصر والعربية السعودية والاردن. واعقب هذا اجتماع آخر ضم ممثلي السعودية ومصر والسودان واليمن الشمالي واليمن الديمقراطي والصومال وجيبوتي الذين وضعوا مشروع قرار يدعو الى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الاسرائيلي - الاثيوبي، ولدعم الثورة الاريترية في حصولها على الاستقلال. وأيد القرار ايضاً الأمال المشروعة لشعب اوغادين، مؤكداً على ان العدوان ضد الصومال يعد عدواناً على الامة العربية كلها(٢٩).

وفي قرار مطروح لدى اختتام مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في الجامعة العربية في ايلول/ سبتمبر عام ١٩٧٧ دعا الوزراء كل الدول الاجنبية الى الامتناع عن التدخل في الصراعات القائمة في القرن الافريقي، وأكدوا على اهمية تسوية تلك النزاعات بالوسائل السلمية. ودعوا ايضا الامين العام للجامعة العربية الى استعجال الاتصال بالسكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية طلباً للمساعدة على تسوية صراعات القرن الافريقي في اطار التعاون العربي ـ الافريقي (٠٠). اما الدول الاجنبية التي اشار اليها القرار المذكور فتضمنت الساساً كوبا والاتحاد السوفياتي. وفي ٦ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧، تلقى الامين العام للجامعة العربية محمود رياض، برقية من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية ويليام اتيكي موموا على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية قد سبب قلقاً بين عدد كبير من اعضاء منظمة الوحدة الافريقية . واضاف اتيكي ان عمل الجامعة العربية هذا اعتبره معظم اعضاء منظمة الوحدة الافريقية . واضاف اتيكي ان عمل الجامعة العربية هذا اعتبره معظم اعضاء منظمة الوحدة الافريقية عير منسجم مع روح التعاون العربي . الافريقي وما تلتزمه المنظمة الوحدة الافريقية غير منسجم مع روح التعاون العربي . الافريقي وما تلتزمه المنظمة ان من عدم تدخل احداهما في اختصاص الاخرى . وفي معرض رده على اليكي ، اشار رياض الى انه من حق اي قطر عربي عضو في الجامعة ان يطرح اي

<sup>(</sup>٣٨) وقوات أمن عربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالبحر الأحمر ، ٤ الرياض ( الرياض ) ، ١٩٧٧/٨/٨ ، ص ١ .

<sup>(</sup>٣٩) و موقف عربي موحد لـدعم ثوار الصومال الغربي والنضال الاستقـلائي في ارتيريا ، ، الشدوة ، ١٩٧٧/٩/٦ ، ص ١ .

 <sup>(</sup>٤٠) وفقي الطيب، والصحوة والفعل . . . وحمامات المدم في القرن الافريقي ، و النساوة ،
 ٣ / ١٩٧٧/١٠/١ ، ص ٣ .

موضوع للنقاش في اجتماعات المجلس (كانت مشكلتا اوغادين واريتريا قد نوقشتا بناء على طلب الصومال). وذكّر رياض اتيكي بأن الجامعة العربية قد وضعت في اعتبارها فعلاً مبدأ التعاون العربي - الافريقي في قرارها عندما دعت الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية الى العمل معاً على تسوية مشاكل القرن الافريقي (١٤١). وتلا ذلك ان ازدادت نشاطات اثيوبيا واسرائيل المعادية للعرب، في جنوب البحر الاحر.

وبعد اجتماع مجلس الجامعة (ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧) ارسل اليمن الشمالي في اوائل تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٧ مذكرة سرية الى الجامعة العربية تؤكد فيها تزايد الوجود العسكري الاسرائيلي والاثيوبي في منطقة ساحل اريتريا ـ باب المندب، كها وان اثيوبيا قدمت تسهيلات لنشاط استخبارات اسرائيل للسيطرة على الساحل الاريتري الذي يمكن لاسرائيل ان تهدد منه مباشرة الجزر التابعة للجمهورية اليمنية في البحر الاحر. من هنا طلبت اليمن في مذكرتها ان تتخذ الجامعة العربية استعداداتها الضرورية لحماية وأمن باب المندب والجزر العربية (١٤). الا ان الجهود الاستراتيجية العربية بالنسبة الى البحر الاحمر، بوغتت بضربة اجهاض من خلال زيارة الرئيس السادات لاسرائيل، وما استجد عنها من تطورات وآثار، الامر الذي خفف الى حين من الاهتمام العربي بالبحر الاحمر.

ولا يقتصر أثر زيارة السادات على التدليل على الترابط بين الصراع العربي ـ الاسرائيلي حول فلسطين، وبين البحر الاحمر، ولكنها تبين ايضاً غياب فهم طويل المدى لمستقبل المشاكل التي يمكن ان تصادف الاستراتيجية العربية ازاء البحر الاحمر، وغياب الضهانات التي توفر لهذه الاستراتيجية عنصر الاستمرار على رغم تلك المشاكل.

## ٧- السياسة الاسرائيلية

تقوم مصالح اسرائيل في البحر الاحمر على اساس عوامل استراتيجية وعسكرية واقتصادية. ومن الناحية الرسمية، بدأت اسرائيل استراتيجيتها في البحر الاحمر يوم ٢١ ايلول/ سبتمبر ١٩٤٨ عندما قامت، سعياً منها للوصول الى البحر الاحمر، بخرق الهدنة الثالثة مع العرب، وشنت عمليات حربية ضد القوات المصرية في النقب وسيناء. وعادت فانتهكت ايضاً اتفاق الهدنة مع مصر (المعقود في ٢٤ شباط/ فبراير١٩٤٩) وعبرت خطوط المدنة لتحتل موقعها الساحلي الراهن على خليج العقبة. واذا اخذنا في الاعتبار الموقع السياسي والجغرافي لاسرائيل، فان مواصلاتها البحرية تشكل في الغالب الشريان الرئيسي

<sup>(</sup>٤١) المصدر تفسه .

<sup>(</sup>٤٢) عليوة ، وسياسة اليمن في البحر الأحمر ، و ص ١٠٣ .

الذي يزود اسرائيل بالموارد اللازمة لاحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية(٢٢) .

في سبيل تدعيم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل مع تبرير سياساتها التوسعية في البحر الاحر، يدعي الصهاينة ان ثمة وشائج تاريخية ودينية تربطهم بالبحر الاحر(ئ). وعندما خضعت فلسطين للسيطرة الصهيونية عام ١٩٤٨، نشأ لدى اسرائيل اهتهام جديد بالنقب التي تطل على خليج العقبة. وعندما اوصت لجنة بيل في عام ١٩٣٧ بتقسيم فلسطين، مقترحة ان ينال اليهود الاراضي التي كانوا يشكلون غالبية فيها، بدأ بن غوريون - كها يقول في كتاباته - يشجع اليهود على استيطان النقب وتأسيس غالبية يهودية هناك بغية الاحتفاظ في كتاباته المستقبل في المستقبل (ئ). وفي العام ١٩٤٧ مارست الزعامة الصهيونية ضغطاً كبيراً

(٤٣) حس البدري ، طه المجذوب وضياء الدين زهدي ، حرب رمضان : الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة ، اكتوبر ١٩٧٣ ، ط ٢ ( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ، ١٩٧٤ ) ، ص ٣٣٣ .

(33) انظر محمود نصاعة ، إسرائيل . . . والبحر الأهر ( القاهرة : مكتنة الحانجي ، ١٩٧٤ ) ، ص ١١٧ ، حيث يشير إلى أن الصهاينة يرجعون علاقاتهم التاريخية والديبة بالبحر الأهر إلى دلك الجزء من ساحل البحر الممتد من العقة جنوباً حوالي ١٩٥٠ ميلًا الى الوجه ( العربية السعودية ) وتسمى هذه المطقة و مدين » وهي موطن النبي شعيب العربي الذي لحأ اليه النبي موسى ( ع ) معدما كان قد قتل مصرياً انتقاماً لواحد من قوم موسى . وفي مدين أيصاً توحد مدينتا تيها وخير التي عاس فيها بعض اليهود ( من عرب متحولين لليهودية ، ومن يهود شتهم الرومان ) في العصر الجاهلي كها يتبير نصاعة الى أن تحديد مدين بالذات يمكن أن يأتي من واقع طموحات امبريالية ترمي الى استعلال الصهيونية الدينية مالحث على تصرفات صهيونية في المنطقة تتعلق ببعث الماضي الزاهر . كها يشير ( في الصفحة ١٢ من المصدر نفسه ) الى القصص التي رواها العهد القديم التي تشير الى سليمان ( ع ) وكأنه عميل تجاري وسياسي للمصريين القدماء في المحر الأهر . ويقول نعاعة ، ان الصهاينة ، في مبيل طرح مراعمهم التاريخية وتسهيل اهدافهم المخططة في المحر الأهر وتريرها ، يستغلون قصص الكتب المقدسة المتعلقة ما للاحة التجارية في البحر الأهر وعلى طول الساحل العربي للمحيط الهدي . انظر مثلا : الكتاب المقدس المعد القديم ) ، سفر التكوين ، الاصحاح ٢٠ السطر ٣٣ ، أخبار الأيام ، الاصحاح ٨ : السطر ٢٣ ؛ والاصحاح ٢٠ السطر ١٩ ؟ . وحول طروحات الصهيونية ـ التاريخية ـ الملوك ، النفر مثلاً : اللبعرة في سأن اللقب والبحر الأهر وعلاقاتها بإبراهيم وموسى وسليمان (ع) ، انظر مثلاً :

David Ben - Gurion, *Memoirs: David Ben - Gurion*, Compiled by Thomas R. Bransten (New York. World Publishing Company, 1970), pp. 135 - 136 and 144 - 145.

(50) نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٢٤ . ويرجع الاهتمام الصهيوي بالبحر الأحر الى أواخر القرن التاسع . عشر عندما زار يهودي المايي يدعى بول فريدمان (Paul Freedman) منطقة البحر الأحر . وبعد ذلك اقنع فريدمان المسؤولين الريطانين في الريطانين في أرض مدين (على البحر المسؤولين الريطانين في أرض مدين (على البحر الأحمر) حيث أراد إنشاء مستعمرة (مستوطنة) يهودية مستقلة . وبعد سلسلة من المقترحات والمغامرات ، غدادر مريدمان ساوتامبتون في تشرين الثاني / نوفمر ١٨٩١ قاصداً مدين ومعه خسون حندياً ونزل في نقطة ما على البحر الأحمر حيث اعلن نفسه الملك اليهودي على مدين . إلا أن العثمانيين الذين خسوا من أن ينطوي هذا العمل اليهودي على معامرة بريطانية أو أن يكون طليعة احتلال قد يعوق في المستقبل قوافل الحجيج الى مكة ، انكروا على هذه الجماعة الاقامة .

مع دلك ، فقد مهدت معامرة فريدمان الطريق أمام تيودور هرتزل الذي تبي مشروعـ فكتب عن الدولـة

على المسؤولين الاميركيين بغية ادخال النقب ضمن الدولة اليهودية المرتقبة. وعندما زار حاييم وايزمان البيت الابيض في ١٨ آذار/ مارس ١٩٤٧ تحادث مع الرئيس ترومان حول الخطط الصهيونية في فلسطين وقال ترومان ان وايزمان وقتها «... تكلم عن الحاجة الى الارض ادا ما كان الهدف هو رعاية المهاجرين في المستقبل وشدد امامي على اهمية منطقة النقب في الحنوب بالنسبة الى اي دولة يهودية في المستقبل ه<sup>(٢٤)</sup>. بل ان وسيط الامم المتحدة (الديبلوماسي السويدي) الكونت فولك برنادوت (Count Folke Bernadotte) اغتيل في ١٧ ايلول / سبتمبر الكونت فولك برنادوت (لأنه حاول استبعاد النقب من الدولة اليهودية في فلسطين (٤٤).

اما القيمة الاستراتيجية للنقب فينظر اليها على النحو الآي: ايلات، الميناء الاسرائيلي على خليج العقبة يقع في الجزء الجنوبي من النقب، وايلات هو ميناء اسرائيل الوحيد على البحر الاحمر. وهذا، جزئياً، هو السبب الذي دفع القيادة الاسرائيلية الى بذل جهود كبيرة لاستيطان النقب على رغم ظروفها الجغرافية الصعبة. وقد قال بن غوريون يوماً، في معرض اشارته الى مشاريع تطوير النقب ان هذه المشاريع انما تنشأ وكأنها احلام، واسرائيل ينبغي ان تكون آخر (دولة) تخشى من الاحلام، ذلك لأن ما انجزته بالفعل انما جاء نتيجة الاحلام (حداث النهر القادة الاسرائيليون قد فكروا في احتلال النقب لجعله معبراً يوصلهم الى المزيد من احلام التوسع في البحر الاحمر (حدث ان بن

اليهودية . لكن هرتزل تعلم من تجربة وريدمان ضرورة ربط مشروعه حول الدول اليهبودية بقانون عمام . ولأن العثمانيين كانوا قد رفضوا محاولات فريدمان ، فقد حاول هرتزل أولاً تأمين موافقة العثمانيين لاقتراحه انشاء دولة يهودية في فلسطين ، ولكن اقتراحه قوبل بالرفض . انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ١١٧ - ١٢١ ، وشاكر مصطفى ، « الحلم الذي مات في مدين ، » العربي ، العدد ٢٥٧ ( نيسان / ادريل ١٩٨٠ ) ، ص ٣٧ - ٣٥ .

وفي العام ١٩٠٢ حاول هرتزل إقناع وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشمبرلين السماح لعشرة ملايين من البهود باستبطان سيناء ( فلسطين المصرية كها أسماها هرتزل) التي تطل على الحزء الشمالي من البحر الأحر ، ومن ثم تحويل جزء من مياه النيل اليها . وأشار هرتزل وقتها للوزير البريطاني الى أن اليهود في سيناء سيعملون لما فيه مصلحة بريطانيا وقوتها وعظمتها ، لكن اقتراح هرتزل فشل عندما رفضت مصر العمل به . انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٧٠ ـ ٧٧ .

Harry S. Truman, Memoirs (Garden City, N Y., Doubleday, 1955), vol 2, p.161.

وخلال فترة الانتداب البريطاني اوفدت الزعامة الصهيونية فرق دراسات وبحوث من العلماء والباحثين الى النقب ، وتم نشر سلسلة من بحوثهم ودراساتهم في حوالى سبعين مجلداً ، وأجريت دراسات أخرى حول النقب بعد اقامة إسرائيل وبعد احتلالها المنطقة ، انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٢٤ ، وقد ذكر بن غوريون في ملكراته انه د . . . . تمسك بقدر من التشبث في العام ١٩٤٧ بتخصيص المنطقة ( النقب ) للدولة اليهودية ٤ . انظر :

Ben - Gurion, Memoirs: David Ben - Gurion, p. 136.

<sup>(</sup>٤٧) انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٧٤ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه ، و Ben - Gurion, lbid., p. 148.

غوريون اخذ «اجازة غياب» من منصبه كرئيس وزراء في ١٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٥١ للانضمام الى رواد مستعمرة الكيبوتز الجماعية في سد بوكر في النقب).

ومع احتلال ايلات، تطورت سياسات اسرائيلية جديدة حيال البحر الاحمر. وفي هذا الاطار، جاءت النظرة الى اقدامة منفذ على البحر الاحمر، من جانب بن غوريون بالذات، بوصفها امراً ذا اهمية اقتصادية لاسرائيل (٢٠٠). وقد دلل بن غوريون على اهمية البحر الاحمر لاسرائيل عندما وصف ميناء ايلات بانه «موت وحياة» اسرائيل (٢٠٠). وعندما عاد الى المحكم في ٢١ شباط/ فبراير ١٩٥٥ هدد (١٠ تموز/ يوليو و ٢٥ ايلول/ سبتمبر) باستخدام اسرائيل قواتها المسلحة ضد مصر لضهان حرية المرور الاسرائيلي من ايلات وخليج العقبة، مروراً بالبحر الاحمر، الى المحيط الهندي (١٠٠). من ناحية اخرى تحدث الجنرال موشي ديان عام ١٩٥٥ مؤكداً على الاهمية الاستراتيجية لايلات بوصفها بوابة لاسيا وافريقيا، وأشار الى ان الاسرائيليين يتطلعون نحو الجنوب (٢٠٠). وبعد اعتزاله السياسة، القي بن غوريون خطاباً قال فيه ان ميناء ايلات اهم من ميناء حيفا على البحر المتوسط وهو الذي يربط اسرائيل ان باوروبا، ذلك لان ايلات يربط اسرائيل بدول في آسيا وافريقيا حيث يمكن لاسرائيل ان تناجر وتتفاعل معها. وفي خطابه هذا حض بن غوريون على اقامة المستوطنات على طول الطريق من بئر السبع شمالاً الى ايلات في الجنوب. وقال ان امن اسرائيل ه. . يمكن ان يتجه صوب الجنوب، (١٠٥).

وبسبب الاهمية الاستراتيجية لسيناء، ولأن حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر كانت قضية اساسية ضمن الصراع العربي ـ الاسرائيلي، فقد قامت اسرائيل بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا بالهجوم على مصر في ٢٩ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٥٦ واحتلال سيناء، محطمة بهذا القيود التي كانت مصر قد فرضتها على سفنها في منطقة مضايق تيران ـ خليج العقبة. وعادت القوات البريطانية والفرنسية لتهاجم مصر من جديد في ٣١ تشرين الاول/

Trevor N. Dupuy, Elusive Victory: The Arab - Israeli Wars, 1947 - 1974 (New York: Harper (£¶) and Row, [°1978]), p 73.

وقد اعتبر بن عوريون أن النقب هي شريان حياة أسرائيل ، انظر : Ben-Gurion, lbid., p. 141.

ففيها « . . . يكمن أعظم آمال إسرائيل للمستقبل » . ( بن غوريون ، المصدر نفسه ، ص ١٣٦ ) . وأشار أيضاً الى أن استقلال إسرائيل الاقتصادي وحياتها وقدرتها على أن تكتفي بذاتها ، انما تكمن في النقب وتطويرها . ( المصدر نفسه ، ص . ١٣٦ - ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥٠) الشبيبي ، و الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا ، ، ص ٥٧ .

el - Hakim, The Middle Eustern States and the Law of the Sea, p. 138.

<sup>(</sup>٥٢) الشبيبي ، المصدر نفسه ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٥٣) نعناعة ، اسرائيل . . . والبحر الأحمر ، ص ٢٦ .

اكتوبر، لكن من ٢-٧ تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار. وتبعتها اسرائيل في ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر. ثم سحبت قواتها في ٧ آذار/ مارس ١٩٥٧ بعد ضهان حريتها في ١٨لاحة خلال مضايق تيران. وتلا ذلك موافقة مصر على وضع وحدات من قوات الطوارىء الدولية في شرم الشيخ لتأمين الملاحة الاسرائيلية في مضايق تيران(٥٠). وقد كتب دايان يقول ان واحداً من الاهداف الرئيسية للهجوم الاسرائيلي على مصر عام وقد كتب دايان الم حرية مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة(٥٠).

ومنذ فتح مضايق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية في العام ١٩٥٧ ، ظلت التجارة البحرية الاسرائيلية عن طريق البحر الاحمر في ازدياد (٥١) . وبعد حرب ١٩٥٦ ازداد ميناء ايلات حجماً واهمية ، كما ازدادت علاقات اسرائيل السياسية والعسكرية والاقتصادية مع الدول الافريقية والآسيوية (ولا سيما اثيوبيا وجنوب افريقيا وروديسيا ـ زعبابوي منذ نيسان / ابريل ١٩٨٠). وانشأت اسرائيل ايضاً علاقات تجارية مع اليمن الجنوبي في باب المندب عندما كانت تحت الحكم البريطاني . وحتى استقلال اليمن الجنوبي ، جهدت اسرائيل بمساعدة بريطانيا في الهبوط الى عدن ، اذ كانت تستخدم عدن ، وهي نقطة الوصل بين كينيا وايران كمركز توزيع في المنطقة لمنتجاتها الخفيفة ، عضلاً عن قيام اسرائيل بانشاء علاقات بريدية وسياحية ومصرفية وعلاقات اخرى في فضلاً عن قيام اسرائيل بانشاء علاقات بريدية وسياحية ومصرفية وعلاقات اخرى في على الاتصالات مع الحكومة التي كانت قائمة وقتئذ في جنوب اليمن (٥٧) . كذلك

<sup>(</sup>٥٤) لاقناع إسرائيل بالانسحاب من سيناء ، حملت الولايات المتحدة الدول البحرية على ضمان حرية مرور Abir, Red Sea Politics, p. 25

والحقيقة ان الولايات المتحدة كانت قد أكدت لاسرائيل منذ ١١ شباط/ فبراير ١٩٥٧ مأن مضايق تيران تعد Aarkabi, Arab Strutegies and Israel's Response, p. 95. انظر : نظر مفتوحة ، انظر :

<sup>(</sup>٥٥) Moshe Dayan, Diary of the Sinai Campaign (New York: Schocken Books, 1967), p. 203. وفي ٨ تشرين الثاني / نوممر ١٩٥٦ ، نشرت الجيروزاليم بوست خطاعًا ألقاه بن عوريون أمام الكنيست الاسرائيلي وأشار فيه الى أن الاحتلال الاسرائيلي لسيناء جدّد الصلة بين الوطن الأم وبين جبل سيناء وانه لم يعد موجهاً ضد مصر . وقال أن عمليات إسرائيل العسكرية قد انحصرت فقط في سيناء . وأشار الى ان احتلال سيناء عرَّز ودعم أمن وأمان إسرائيل الداخلى . انظر : نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأحر ، ص ٧٧ .

ويذكر بن غوريون في مذكراته ان « حملة سيناء عام ١٩٥٦ أحررت قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة الى إسرائيل . لقد فتحت المنفذ المائي الجنوبي المفضي الى البحر بتحريره منطقة تيران وبهذا امتدت بلادنا بامكانية الملاحة على أساس عالمي مستقل عن السويس » . انظر : Bon-Gurlon, Memours: David Ben - Gurion, p 139.

Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israel's: انسفار (٥٦) Southern Appro aches, pp. 12-14.

<sup>(</sup>٥٧) نعناعة ، اسرائيل . . . والبحر الأحمر ، ص ١١٢ .

اعرب ابا ايبان ، وزير خارجية اسرائيل في ٢ شباط / فبراير ١٩٦٧ عن قلقه بشأن مركز اسرائيل في عدن حين ذكر انه يجب منع القوات المصرية التي تساعد الجمهوريين في الشمال من السيطرة على اليمن الجنوبي بعد استقلاله (٥٩٠) . وفي ١٤ نيسان / ابريل الشمال من السيطرة مصر على عدن واحتلالها باب المندب . وقال ان ذلك سيشكل تهديداً للملاحة سيطرة مصر على عدن واحتلالها باب المندب . وقال ان ذلك سيشكل تهديداً للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر ولتجارتها مع شرق افريقيا والشرق الاقصى (٥٩٠) . ولكي يتضح موقف جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل من اسرائيل ، اعلن امينها العام عبد القوي مكاوي في ١٧ نيسان / ابريل ١٩٦٧ ان بلاده سوف تقف ضد اسرائيل وتغلق باب المندب في وجه سفنها . ورد على ذلك ليفي اشكول رئيس وزراء اسرائيل (٩ايار / مايو) بأن اسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تهديدات الزعماء اليمنيين الجنوبيين في مايو) بأن اسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تهديدات الزعماء اليمنيين الجنوبيين في شأن اغلاق باب المندب في وجهها ، وذلك بعد حصول عدن على الاستقلال (١٠٠) .

وفي العام ١٩٦٧ كان البحر الاحمر قد ازداد اهمية بالنسبة الى مصالح اسرائيل التجارية والاستراتيجية . واضحت اسرائيل معتمدة على تجارتها مع افريقيا وآسيا واستراليا ، فبات البحر الاحمر طريقاً استراتيجياً ليس في وسع اسرائيل ان تخسره ، فمن خلاله تصدر اسرائيل منتجاتها الى الاسواق الافريقية والآسيوية ، وتستورد الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على اقتصادها وصناعاتها ، ويتصدر النفط القائمة كسلعة استيراد رئيسية لاسرائيل . وحتى العام ١٩٧٩ كانت اسرائيل تشتري معظم نفطها من ايران ، وتشحنه الى ايلات عن طريق البحر الاحمر . ويعد النفط جزئياً ـ احد العوامل التي تدفع اسرائيل الى محارسة نشاطاتها في البحر الاحمر . وقد اقدمت اسرائيل على المباغتة بمهاجمة مصر وسورية في العام ١٩٦٧ جزئياً بسبب الحصار الذي فرض على مضايق تيران والذي هدد وقتها وجود اسرائيل (١٦) . وهكذا اصبح الحصار سبباً رئيسياً في الحرب العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٦٧ توورت مرافق ميناء

<sup>(</sup>۵۸) المصدر نفسه ، ص ۱۱۳

<sup>(</sup>٥٩) الصدر نفسه، ص ١١٥

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه.

Abr, Red Sea Politics, p.3.

<sup>(</sup>٦٢) محمود عزمي ، و دور البحرية العربية في البحر الأحمر (١) ، يه شؤون فلسطينية ، العدد ٦٧ ( حزيران/ يونيو ١٩٧٧ ) ، ص ٥٧ . ويشير موردخاي عبير الى أن و مشكلة حرية الملاحة الى ايلات عن طريق مضايق تيران كانت دافعاً أساسياً لحروب اسرائيل المباغتة في العام ١٩٥٦ و١٩٦٧ » انظر :

Abir, Sharm al- Sheikh-Bab al- Mandeb: The Snategic Balance and Israel's Southern Approaches, p

ايلات وتوسعت ، كما ازدهرت تجارته البحرية ، فأصبح الميناء حلقة اتصال مهمة داخلياً وخارجياً بالنسبة الى اسرائيل(٦٣) .

ولتأمين حلقة الوصل هذه ، بدأت اسرائيل بتعزيز بحريتها . وفي اعقاب اغراق مدمرتها «ايلات» على يد البحرية المصرية في ٢١ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٦٧ ، باشرت اسرائيل بوضع استراتيجية بحرية جديدة اتخذت الاتجاهات الآتية: (١) زيادة عدد زوارقها البحرية وامدادها بصواريخ غابرييل ، (٢) الاعتماد على الصناعة الاسرائيلية لانتاج المعدات البحرية المطلوبة ، (٣) الحصول على غواصات من بريطانيا تلائم قدرات اسرائيل القتالية وعملياتها الحربية في المستقبل ، (٤) تطوير افراد الضفادع البشرية وامدادهم بالتدريب والاسلحة ، (٥) تزويد قواتها البحرية بمختلف انواع الطائرات الخاصة للاستطلاع والتغطية الجوية او مهاجمة الاهداف او انقاذ القوات البحرية خلال الهجوم عليها(٦٤) . وجاء اول اختبار للبحرية الاسرائيلية بعد العام ١٩٦٧ في ١١ حزيران / يونيو ١٩٧١ عندما اطلق زورق حربي النار عند باب المندب على ناقلة النفط كورال سي (Coral Sea) التي تستأجرها اسرائيل وترفع العلم الليبيري . فردت على الفور القوارب الاسرائيلية الموجودة في جزيرة حالب الاريترية . وقيل وقتها ان المهاجمين ينتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(٦٠) . وكان الهجوم على ناقلة النفط رداً على وجود اسرائيل في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر(٢٦). وفي اعقاب هذه الحادثة قام حاييم بارليف رئيس الاركان الاسرائيلي وقتئذٍ بزيارة سرية (١١ ايلول/ ستمبر ١٩٧١) إلى اثيوبيا حيث عرض تركيب محطات للرادار على الساحل الاريتري لرصد عمليات تهريب الاسلحة من جمهورية اليمن الديمقراطية الى ثوار اريتريا . وعرض ايضاً قوارب خفر السواحل وصواريخ ارض ـ ارض موضحاً ان محطات الرادار ودوريات الحراسة سوف يديرها اسرائيليون لحين يستكمل الاثيوبيون التدريب عليها. وزار بارليف وقتها كلاً من اسمرة، ومصوع، والقاعدة الاسرائيلية في جزيرة حالب(١٧). وقد ادت حادثة ناقلة النفط عام ١٩٧١ الى تكثيف النشاطات

Abir, Ibid., pp. 12-13. (31)

<sup>(</sup>٦٤) البدري ، المجلوب وزهدي ، حرب رمضان : الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة ، اكتوبر ١٩٧٣ ، ص ٢٣٢ .

J. Bowyer Bell, «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» *Orbis*, vol. 16, no. 4 (Winter 1973), pp. (%e) 984 - 985.

 <sup>(</sup>٦٦) جامعة البصرة (العراق)، مركز دراسات الحليج العربي، البحر الأحمر في الدوريات العربية، ص ١٠٤٠
 (٦٧) انظر : الشبيبي ، و الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا ، ، ص ٥٩ ، ونعناعة ، إسرائيل . . . والبحر

الأحمر، ص ١٠٠ ـ ١٠٢ .

الاسرائيلية في الجزء الجنوبي للبحر الاحمر وبخاصة في الجزر الاريترية .

ومن اجل حماية ملاحتها في باب المندب ، احتلت اسرائيل بعض الجزر الصغيرة المتناثرة ، ذات الموقع الاستراتيجي في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر ، اما مباشرة او بالاعارة والتأجير من اثيوبيا او عن طريق التعاون والتنسيق بينها وبين اثيوبيا والولايات المتحدة (٢٨٠) . وكانت اسرائيل ابتداء من ١٩٧٠ ، وخصوصاً بعد حادثة ناقلة النفط عام ١٩٧١ وحصار ١٩٧٣ ، عملت على توسيع وجودها العسكري في جزر البحر الاحمر ، وذلك لاغراض امنية واستراتيجية . وتشمل هذه الجزر حالب ، ودهلك ، وحنيش الكبرى والصغرى وهي تابعة لاريتريا ، وكذلك جزيرتي ذقر وابو عيل التابعتين لليمن الشمالي (١٩٠) . على ان وجود اسرائيل في عدد من جزر البحر الاحمر شكل تحدياً مباشراً للاقطار العربية ، اذا اتاح لها احتلال هذه الجزر ، ان تمد نشاطاتها الاستخبارية والتجسسية الى اليمن الشمالي مع امكان رصدها لنشاطات هذه البلدان . وفي ١١ بقوز / يوليو ١٩٧٧ ، وفي ١٩ آذار / مارس ١٩٧٣ ، اعلنت سلطات اليمن الشمالي عن اكتشاف نشاطات اليمن الشمالي عن اكتشاف نشاطات الجمع المعلومات في المنطقة مرتبطة باسرائيل (٢٠٠) .

ثم تقلصت النشاطات الاسرائيلية في جزر البحر الاحر بعدما قطعت اثيوبيا علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل عام ١٩٧٣. ولكي تستعيد اسرائيل التأثير الذي خسرته في الساحل الاريتري، فقد ساندت في العام ١٩٧٧ نظام اثيوبيا الماركسي ضد الاريترين والصوماليين. وقد انتقد المسؤولون في اليمن الشهالي وفي الصومال اثيوبيا لسهاحها لاسرائيل بانشاء وجودها العسكري على الساحل الاريتري(١١). وعندما تدهورت العلاقات الاثيوبية ـ الاسرائيلية في اوائل شباط/ فبراير ١٩٧٨، حاولت اسرائيل احتلال بعض الجزر في البحر الاحمر، ولاسيها جزيرة بريم الاستراتيجية. وتمثل رد الفعل الفوري في تحذير الولايات المتحدة لاسرائيل من نتيجة مثل هذا التصرف، اضافة الى ارسال بعض المدمرات المصرية الى منطقة بريم لمواجهة اية حالة طارئة(٢٧).

<sup>(</sup>٦٨) نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦٩) انظر: الشبيبي، المصدر نفسه، ص ٦٩؛ جامعة البصرة (العراق)، مركز دراسات الخليج العربي، البحر الأهمر في الدوريات العربية، ص ٤٩ ـ ٥٩ و٩٢ ـ ٩٩؛ محمود، « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وعاولات إرساء النفوذ الصهيون فيه،» ص ٩٧، ونعناعة، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧٠)انظر:نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ١٢٩ \_ ١٣٠ و١٣٦ \_ ١٣٨ .

Lippman, «Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea,» p. A21.

<sup>(</sup>٧٧) و منع العدو من احتلال جزيرة بريم ، ، الندوة ، ١٩٧٨/٢/٢١ ، ص ٢ .

وعلى خلاف ما حدث في حربي ١٩٥١ و١٩٦٧ ، فشلت اسرائيل في حرب ١٩٧٧ في تحطيم الحصار العربي صد سعها في باب المندب الى ان ارسلت الولايات المتحدة (١١ كانون الاول/ دبسمبر ١٩٧٣) بعض السفن من اسطولها السابع كي تساعد اسرائيل على كسر طوق الحصار. واتبعت الولايات المتحدة وقتها هذا العمل بتدخل دبلوماسي وعسكري من جانبها ٢٧٠٠. وفي قضية باب المندب، لعبت الولايات المتحدة دوراً مهمًا، وبخاصة خلال المحساد شات التي دارت بين مصر واسرائيل في شأن الفصل بين قواتها في سيناء المحساد شات التي دارت بين مصر واسرائيل في شأن الفصل بين قواتها في سيناء (١٩٧٤ - ١٩٧٥). هذا وقد كتب شلومو اريل (Shlomo Erell) القائد السابق للبحرية الاسرائيلية في معرض الحديث عن اهمية حماية روابط اسرائيل التجارية مع الدول الافريقية والآسيوية مقالة نشرها في معاريف يوم ٢٦ نيسان/ ابريل ١٩٧٤ مشيراً فيها الى ان البحر والآسيوية مقالة نشرها في معاريف يوم ٢٦ نيسان/ ابريل ١٩٧٤ مشيراً فيها الى ان البحر الاحر، الذي كان نقطة ضعف لاسرائيل في الماضي، يمكن ان يتحول الى نقطة قوة لها في المستقبل بحيث يتيح لها أخذ زمام المبادرة، في حال نشوب الحرب، لتهديد جنوب مصر وخطوطها البحرية (١٧٠٠).

ان اسرائيل التي تعلمت من القيود التي فرضها العرب على ملاحتها في باب المندب، في اعوام ١٩٧١ و ١٩٧٣ عمدت الى تطوير قواتها البحرية والجوية حتى باتت قادرة الآن على توفير غطاء جوي لسفنها عند باب المندب(٢٠٠). وبعد امتلاكها لطائرات ف ـ ١٥، وف ـ ١٦ الاميركية، اصبح في وسعها ان تشن هجهات مؤثرة على اهداف في المنطقة، كها ان السطائرات الاسرائيلية تقوم منذ نهاية العام ١٩٧٦، بين حين وآخر، بالتحليق فوق باب المندب لاغراض الاستطلاع. من هنا يكمن تصور مصالح اسرائيل في البحر الاحمر، ولو على نحو جزئي، من واقع النمو الحاصل في قدراتها الدفاعية، وامكاناتها الصناعية العسكرية، وهما مجالان يستأثران بنسبة عليا من اقتصادها الوطني، فيها يتمثل الهدف (منذ المعركة) في جعل اسرائيل قوة رئيسية لا بد وان يحسب حسابها في البحر الاحمر وفي المناطق المحيطة به ١٩٧٧)

وبوصفها قوة رئيسية، فقد انزعجت اسرائيل من الطروحات العربية في البحر الاحر عام ١٩٧٧ (٧٧). وادت خسارة اسرائيل للنفط الايراني، ثم معاهدة السلام التي عقدتها مع

<sup>(</sup>٧٣) علي عجيل منهل ، « ممرات النفط : جزيرة بريم والأطماع الامبريالية والصهيونية ، « النفط والتنمية ، السنة ٣ ، العدد ٩ ( حزيران / يونيو ١٩٧٨ ) ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧٤) الشبيبي ، ﴿ الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا ، ﴿ ص ٦٢ .

Gregory Copley, «The Concept of Israel as a Major Red Sea Power,» Defense and Foreign (Ye) Affairs Digest, vol. 5, no. 3 (March 1977), p. 14.

<sup>(</sup>٧٦) حول البصناعات العسكوية الاسرائيلية وقدراتها ، انظر : المصدر نفسه ، ص ١٢ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٧٧) المصدر نفسه ، ص ١٢ ـ ١٣ .

مصر في العام ١٩٧٩، الى تعديل السياسة الاسرائيلية في البحر الاحمر. وجاء انقطاع النفط الايراني ليقلل من اهمية انابيب النفط الاسرائيلية الممتدة من ايلات الى موانئها على المحو المتوسط، وإن كان هذا العامل لم ينل من قيمة البحر الاحمر بوصفه طريقاً بحرياً. اما المعاهدة المصرية الاسرائيلية فقد جاءت مدورها لتعترف بحرية اسرائيل في الملاحة في خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس، كها أدت الى تحييد مصر، ولو مؤقتاً، في صراع اسرائيل مع الاقطار العربية في المنطقة. على ان حرية اسرائيل في المرور في قناة السويس قللت معض الشيء من الاهمية الاقتصادية لميناء ايلات.

ان الشاغل الاكبر لاسرائيل منذ العام ١٩٧٧ انها تمثل في التغير الاقليمي الذي كان يتم في البحر الاحمر، ولا سيها في منطقة الفرن الافريقي، الامر الذي يتعارض مع اهداف اسرائيل الاستراتيجية ويتسم القرن الافريقي المطل على جزء مهم من البحر الاحمر، بأهمية استراتيجية للاقطار العربية ولاسرائيل على السواء ومن هنا فان الطرفير، في غهار صراعهها الاستراتيجي فوق البحر الاحمر، عمدا الى مد سياساتها المتصارعة الى تلك المنطقة.

# ثالثاً: السياسات العربية - الاسرائيلية والقرن الافريقي

خلال سنوات الصراع في البحر الاجمر، وسعت الاقطار العربية واسرائيل الصراع الى القرن الافريقي مضيفة بدلك بعدا جديداً الى التنافس الاستراتيجي بينها والى الصراعات القائمة في المنطقة، ثم اصبح القرد الافريقي عاملاً في الاسترابيجيات العربية والاسرائيلية في البحر الاجمر. وأدت العوامل السياسيه والاقتصاديه والعقائدية الى تصعيد التنافس العربي - الاسرائيلي ليكتسب ابعاداً متعددة في منطقة القرن وكان أن ركزت السياسة الاسرائيلية على تقليل النفود الاستراتيجي العربي على صعيدها، مع السعي الى تحقبق مصالح اسرائيل السياسية والاقتصادية والاسترابيجية، فيها نمنل الشاعل الرئيسي للسياسة العربية في استعاد النهوذ الاسرائيلي والاثيوي، فصلاً عن نفوذ الدولتين الاعظم من البحر الاحربية في استعله بالتأكيد بحراً (بحيرة) عربياً.

## ١- السياسة العربية

في سعيهم نحو تحقيق استراتبجيهم في البحر الاحمر، وجد العرب انفسهم وهم لا يواجهون اسرائيل فحسب، بل يواجهون ايضاً اثيوبيا والقوتين الاعظم. وئمة شرط مسبق لاحراز السياسة العربية يتمثل جزئياً في استعاد تأثيرات وصراعات اسرائيل واثيوبيا والاطراف الدولية الأخرى في البحر الاحمر، بها في ذلك الفرن الافريقي، والا ادى ذلك الى الاستقطاب في المنطقة. على ان الاقطار العربية ما برحت تواجه تلك التأثيرات، في اريتريا والصومال، والسودان، وجيبوتي، واليمن، على نحو ما بلاحطه في الصفحات التاليه.

### أـ اريتريا

اربغربا شريط ساحلى يمند سبعهانه مبل تقريباً من السودان شهالاً الى جيبوتي جنوباً وكان موقعها عاملا اضاف مزيداً من النعقبد الى الخصائص الجيوبولينبكيه للبحر الاحمر، ولا سبها مدحله الجنوبي، ولفد ظل موقع اريتريا يحتذب قوى مختلفة عبر الباريخ ومنذ الحرب العالمية النانبة ما برحت المنطقة تستأتر باهنهام قوى عده منها اتيوبيا والولايات المتحدة واسرائيل نم مؤخرا الانحاد السوفياي واضافه الى موقعها الاستراتيجي، فان اريتريا تحوي موارد معدنية مثل البوتاس، والنفط، والحديد، والذهب، والنحاس، والزنك، والملح والرصناص (۷۰۰). ومن الموارد الاقتصادية المهمة في البلاد يوجد اليورابوم والغاز الطبيعي فصلاً عن ترونها الحيوانية والسمكية (۲۹۰).

ويبلغ عدد الاريتريين حالياً ثلاثة ملايين نسمة (نصفهم مسلمون ونصفهم تقريباً مسيحيون) وهم يتحدرون من اصول هي حليط من الحاميين والمهاجرين العرب الذين استوطنوا شرق افريقيا بعد سلسله من الهجرات من شبه الحزيرة العربية (اليمن) ابتداء من الألف الأولى قبل الميلاد(١٠٠). وبعد سلسله من الحكم الاجنبي وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٥٠ على ما اقترحته الولايات المتحدة الاميركية من انشاء اتحاد فيديرالي بين اثيوبيا واريتريا(١٠١)، في حين عارضته الاقطار العربية واصبح الاتحاد ساري المفعول في ١٥ ايلول/ سبتمبر ١٩٥٢ وفي اعقاب اضراب عام في اربتريا في شباط/ فبراير ١٩٥٨ اتخذت الحكومة الاثيوبية اجراءات قمعية ضد الارينريين، وألغي العلم الاريتري في العام ١٩٥٩، كما حلت اللغة الامهرية رسمياً على العربية والتيغرية التي يتكلمها السكان. وتحت ضغوط من اديس ابابا صوّت برلمان اريتريا في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٦ على الاندماج الكامل ضمن الامبراطورية الاثيوبية لتصبح اريتريا الاقليم الاثيوي الثالث عشر. ومن هنا فقد اقدمت اثيوبيا، بضمها اريتريا، على انتهاك قرار الامم المنحدة الاصلي الذي دعا الى قيام اتحاد فيديرالي فقط مع اثيوبيا.

United States [U.S.], Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of the Committee on Fore- (YA) ign Relations, *Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa*, 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5, and 6, 1976 (Washington, D.C. U.S. Government Printing Office, 1976), p. 64

<sup>(</sup>٧٩) النفيسي ، « اريتريا : شأن جزيري عربي ، ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه ، ص ٦٥ ؛ محمود ، و الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني و ٨٠) ، و ص ٣٥ ، و البحر الأحمر ، ص ٣٥ ، و ليحر الأحمر ، ص ٣٥ ، و Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 20.

<sup>(</sup>٨١) نبيل أحمد حلمي ، a أمن السحر الأحمر والقرن الافريقي ، a السياسة الدولية ، السنة ١٤ ، العدد ٤٥ ( ر تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨ ) ، ص ٨٢ .

وقبل سنة من هذا الضم (ايلول/ سبتمبر ١٩٦١) شكل الاريتريون، الذين كانوا يهربون الى القاهرة منذ العام ١٩٥٢، جبهة التحرير الاريترية ومعظمها من المسلمين لمعارضة مشروع الاندماج الكامل، بعدما تحركت اثيوبيا لتقمع القوى المناهضة للاتحاد الفيديرالي والداعية الى الاستقلال. وتلقى افراد الجبهة تدريباً عسكرياً في مصر، ثم شنوا اولى عملياتهم العسكرية ضد اثيوبيا داخل اريتريا في نهاية عام ١٩٦١(٨١). وقد قامت جبهة تحرير اريتريا منذ البداية ١٠. . و بعط نفسها بصورة متزايدة مع دعوة القومية العربية الثورية ١٩٣١. ومنذ حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧ ارتبطت الأهداف المعلنة للجبهة . . . «بصورة اوتق واعمق بالتطلعات نحو الوحدة العربية والعداء للصهيوبية بما في ذلك المطالبة بجعل البحر الاحر بحرة عربية»(AL). ومن العوامل التي اسهمت في ربط جبهة تحرير اريتريا بالعرب، كانت الضغوط الاثيوبية والتحالف الاثيوبي ـ الاسرائيلي ضد استقلال اريتريا. لكن في عامي ١٩٦٧ و ١٩٦٨، تعرضت الجبهة للضعف بسبب انقطاع المساعدات العربية خلال حرب عام ١٩٦٧، وبسبب تواصل الهجمات الاثيوبية، وان كانت الجبهة قد استردت قواها في العام ١٩٧٠. على ان العوامل الاخطر على كيان الجبهة تمثلت في الصراعات والخصومات الداخلية التي نشبت في ما بين زعمائها وفصائلها. وابتداء من عام ١٩٦٥ انشقت الجيهة الشعبية لتحرير اريتريا محتوية على عدد اكبر من العناصر المسيحية (٨٥). ومع تزايد عدد المسيحيين الذين التحقوا بجبهة التحرير، انقسمت الجبهة في العام ١٩٦٩ الى جبهة تحرير اريتريا المجلس الثوري والجبهة الشعبية لتحرير اريتريا التي تنحو منحى ماركسياً، وكان العامل الحاسم في ذلك هو العامل الايديولوجي، ضمن عوامل أخرى(٨١). الا ان الجبهة \_ المجلس التوري، والجبهة الشعبية لتحرير اريتريا وافقتا في ٣١ ايار/ مايو ١٩٧٧، وتحت ضغوط عربية داعية الى الوحدة، وخوفاً من الغزو الاثيوبي المحتمل، على العمل معاً ضد الاثيوبيين. وفي اواخر نيسان/ ابريل ١٩٧٨، شكلت المجموعتان قيادة سياسية مشتركة ولجنة عسكرية مشتركة.

ومنذ البداية عارض الاريتريون الاتحاد الفيديرالي وما تبعه من اندماج مع اثيوبيا بسبب الحكم القمعي الذي مارسه الامبراطور هيلا سيلاسي. كان هيلا سيلاسي يولي مزيداً من الاهتهام للعلاقات الدولية ويهارس سيطرته على الامبراطورية بواسطة حكام

David E. Albright, "The Horn of Africa and the Arab - Israell Conflict," in Robert O. Freedman, ed., (AY)

World Politics and the Arab - Israeli Conflict, Pergamon Policy Series, 31 (New York: Pergamon Press, 1979), p. 150

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p. 13 (AY)

John Franklin Campbell, «Rumblings along the Red Sea\* The Eritrean Question,» Foreign (A\$) Affairs, vol. 48, no 3 (April 1970), p. 544.

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p 58.

اداريين، مع اعتهاده ايضاً على الكنيسة القبطية من دون ان يعطي اهتهاماً كبيراً الى الشؤون الداخلية بهره. وبخاصة حيال الداخلية بهناه الامبراطور في السياسات الداخلية لبلاده، وبخاصة حيال اريتريا، فان نظام الامبراطور و... حاول تدمير التراث القومي لشعب اريتريا ودرج على استخدام الهمع العنيف الذي أدى في النهاية الى قيام الحركة في اريترياه (٨٠٠). ثم اجر هيلا سيلاسي قاعدة كاغنيو العسكرية في اسمرة باريتريا الى الولايات المتحدة، وسمح لاسرائيل بأن تؤسس وجوداً لها في اريتريا، مما شكل اكثر من خيبة امل لشعب اريتريا. وفي نهاية عام ١٩٦٩ شنت جبهة تحرير اريتريا، حملة معادية للولايات المتحدة واسرائيل بسبب تقديمهما المساعدات لاثيوبيا (٨١٠). ووصل الامر الى ان بعض الاميركيين انتقدوا علاقات الولايات المتحدة الوثيقة مع نظام هيلاسيلاسي الاقطاعي، ومن بينهم مثلاً ادوارد كوري (Edward Korry) السفير الاميركي السابق في اثيوبيا (٩٠٠). وكها يقول احد الكتاب: و بعد الحرب العالمية الثانية ، ولمدة خمسة وعشرين عاماً ظلت الولايات المتحدة تساند الامبراطور المسيحي هيلا سيلاسي بتقديم الاسلحة ، والتدريب العسكري لجنوده ، مع مؤازرة ادعاءاته في حكم السكان المسلمين في اريتريا في الشمال وفي صحراء اوغادين في الجنوب (١٩٠١).

وبعد الاطاحة بالامبراطور في العام ١٩٧٤، خلفه قادة عسكريون معتدلون ارادوا تحقيق اصلاحات داخلية. لكن سرعان ما حلت محلهم مجموعة من الضباط الشباب الذين شكلوا المجلس الاداري العسكري الموقت المعروف باسم «الديروغ» وكان اعضاؤه قد وقعوا تحت تأثير الضباط الماركسيين مما ادى الى توطيد سلطة الكولونيل مانغستو هيلا ميريام. وقد اغتيل رئيس الدولة في اثيوبيا الجنرال امان مايكل عندوم (Aman Michael Andom) وهو اعتيل رئيس و ١٩٧٤ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٤ على يد منافسيه في «الديروغ» الذين تزعمهم مانغستو والكولونيل اتنافو اباتي (Atnafu Abate). وكان عندوم يعد معتدلاً ومتساهلاً في شأن القضية الاريترية اذ رفض ارسال قوات اضافية لمحاربة

Gitelson, Ibid., p. 38. : انظر (۸۷)

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.7.

 $(\Lambda\Lambda)$ 

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.61 (1)

Mordechai Abır, «The Contentious Horn of Africa,» Conflict Studies (London), no. 24 (March 1972), p. 9.

Joseph Kraft, "War around the Horn," Washington Post, (27 September 1977), p. A19. (1)

وذكرت مجلة الوطن العربي أن ممثلي الولايات المتحدة اجتمعوا ، بعد و الغزو و السوفياتي لافغانستان مع الممثلين الاريتريين في الخرطوم في السودان وعرصوا تقديم مساعدات عسكرية ، فبدأت الاسلحة الاميركية تصل الى الاريتريين . انظر : و القرن الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي ـ الارتيري ، و الوطن العربي ، ( ٢٥ ـ ٣١ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ ) ، ص ٣١ .

الاريتريين(٩٢٠) . وبعد مقتل عندوم ، قصف « الديروغ » المدن والقرى في اريتريا ، وكان رد فعل الاريتريين عنيفاً فشنوا هجوماً معاكساً وحاربوا بكل ما وجدوه في ايديهم من امكانات. وفي هذه المرحلة استجاب العرب للموقف فقدموا دعماً كبيراً إلى اريتريا(٩٣). ومع الدعم السياسي والمادي العربي بذلت جهود عربية موسعة لتوحيد الحبهات المحاربة في المقاومة الاريترية، باعتبار ان التشتت بينها يبعث قلقاً للعرب الذير يريدون حصول اريتريا على استقلالها(٩٤).

وانطلاقاً من اسباب مختلفة من بيها اسباب سياسية واستراتيجيه، بقيت الاقطار العربية تدعم الثورة الاريترية مند العام ١٩٦١ وإن بدرجات متفاوتة من العون، وفي اوقات محتلفة. وقد لعبت النظروف دورها، جزئياً في ما بتعلق بنطاق هذه المعونات العربية وحجمها. على ان مساعدات العرب لجبهة تحرير اربتريا، ما لبثت ان تضاعفت في السبعينات، وبخاصة بعد التدحل السوفيات لصالح اثيوبيا عام ١٩٧٧. وكانت مساعدات مصر الى جبهة تحرير اريتريا قد تناقصت عقب انشاء منظمة الوحدة الافريقية والحرب العربية \_ الاسرائيلية عام ١٩٦٧، ولكنها ازدادت منذ منتصف السبعينات. وكان السودان يساعد الاريتريين في اوائل الستينات، ولكنه أوقف المساعدات في اواخر الستينات بسبب قيام الحركة الانفصالية في حنوب السودان ذاته. ومنذ فترة ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥ قدمت سورية. وس بعدها العراق، مساعداتها للثوار الاريريين. وجاء تزايد نشاطات حرب العصابات ذريعة لتتهم اتيوبيا سورية في العام ١٩٦٥ بالتدخل في شؤون الامبراطورية(١٩٠). ويحلول عام ١٩٦٨، تطورت العلافات ببن جمهورية البمن الديمقراطيه وجبهة تحرير اريتريا. اما مساعدات المملكه السعودية للاريتريين فقد بدأت عام ١٩٦٢، ولكنها اوفقت بعدما اتخذت الثورة منحى راديكاليا، ثم توففت نماما بعد زيارة وزير خارجية اثيوبيا للسعودية في حزيران/ يونيو ١٩٧١م، بعد ذلك جاء اهتهام ليبيا بحركة الثورة الاربترية ، ليدفع السعودية الى تصديم المريد من المساعدات الى اتبوبها، ١٩٠١ و بعد ثورة ١٩٦٩، تست لببيا الحركة الاريتربة ورودها بالسلاح الذي كان يرسل الى اليمن الديمقراطي ثم يشحن عبر البحر الاحمر الى حركة النوره الأريترية. ويمكن القول معامة ان الدعم العربي الى الاريتريين كان في البداية

Tom J. Farer , War Clouds on the Horn of Africa. The Widening Storm, 2nd ed. (Washing- (4Y) ton, D.C. Carnegie Endowment for International Peace, [1979]) pp. 41-42

<sup>(</sup>٩٣) المصدر نفسه ، ص ٤٢ ـ ٤٣

<sup>(</sup>٩٤) الصدر نسب من ٥٤

<sup>(</sup>٩٥) المصدر نفسه ، ص ٣٤ .

Abir "The Contentious Horn of Africa," p. 14 Shahram Chubin, Naval Compension and Security in South - West Asia, Adelphi Papers 124 (NY) (London, International Institute for Strategic Studies, 1976), p. 28

ضئيلًا وحطابياً في معطمه. لكن المساندة المقدمه من معطم الاقطار العربية سواء «الرادىكالبة» او «المحافظة» الى حركة الثورة الاريترية جاءت تدريجية بعد ذلك، وبخاصة منذ استيلاء الماركسة على اتبوبيا

ويستننى من هذه القاعدة ليبيا وجمهورية النمن الديمقراطية اذ بعد تدهور علاقات ليبيا مع السودان في العام ١٩٧٦، وبعد استيلاء نظام موال للسوفيات على مقاليد الامور في اثيوبيا، حولت ليبيا موقفها الى النقيض، من مساندة اريتريا الى مساندة اثيوبيا. وقد تولى الزعيم اللبي العقيد معمر القدافي شرح هذا التحول في السياسة يوم ١٦ ايار/ مايو ١٩٧٧ فقال ان بلاده ساعدت اريتريا في الماضي بسبب وجود نظام هيلا سيلاسي الاقطاعي الرجعي. ولان النورة الاتيوبيه غيرت الاوصاع، فلم تعد العوامل الدينية ولا العرقية لتسوغ مطالب اريتربا في الاستقلال(١٩٨٠). كذلك حولت اليمن الديمقراطية مساندتها صوب اثيوبيا نتيجه الموالاة للسوفيات وعوامل عقائدية وبعدما اصبح التدخل السوفياتي الكوبي الى جانب ائيوبيا.

ويرتبط المدعم العربي الى الاريتريين في نضالهم من اجل استقلالهم الوطني منذ 1971، عموماً، بالعوامل الاتية:

- (١)المذابح الجماعيه التي ارتكتها اثيوبيا ضد الاريتريين.
  - (Y) العلاقة بين اسرائيل واثيوبيا .
- (٣) النظام الماركسي الموالي للسوفيات في اتيوبيا (والتغلغل السوفياتي في البحر الاحمر عن طريق اثيوبيا) .
  - (٤) المصالح الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر.

وقد بدأ الاهتهام العربي باستقلال اريتريا عندما اصبحت اسرائيل قادرة على الملاحة في مضايق تيران عام ١٩٥٧ (٩٠). ثم جاء انسحاب بريطانيا من عدن، واحتلال اسرائيل لسيناء عام ١٩٦٧ وبروزها كقوة في البحر الاحمر، وصعود نميري والقذافي الى موقع السلطة في كل من السودان وليبيا عام ١٩٦٩، لتشكل عوامل اقنعت معظم العرب بدعم جبهة تحرير اريتريا، وذلك لصد تحركات اسرائيل في القرن الافريقي، مع شن حرب طويلة الامد ضد الصهيونية والاستعار في البحر الاحمر (١٠٠٠). ان الصراع في اريتريا له تأثيره المباشر على امن البحر، وعلى الاقطار العربية المطلة على سواحله. من هنا تشترك الاقطار العربية المن البحر الاحمر، وعلى الاقطار العربية المطلة على سواحله. من هنا تشترك الاقطار العربية

Boll, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p.45.

Legum and Shaked, Middle East Contemporary Survey, p. 174. (1A)
Abir, "The Contentious Hom of Africa," p.7. (19)

والاريتريون في مصلحة واحدة تتمثل في قتال النظام الاثيوبي. ان استقلال اريتريا، واقامة دولة اريترية تنضم كعضو جديد الى الجامعة العربية سيفيد العرب على الشكل الآتي:

- (١) تحويل البحر الاحمر الى بحيرة عربية.
- (٢) المساعدة على مكافحة التغلغل الاسرائيلي في منطقة البحر الاحمر.

(٣) تأمين البلدان العربية المطلة على سواحل البحر ضد اي عدوان اسرائيلي محتمل يتم من الجزر الاريترية .

(٤) استكمال السيطرة على باب المندب(١٠١).

ويربط الاريتريون، بعامة، قضيتهم بقضية الاقطار العربية وعلى سبيل المثال، خلال اجتماع الجامعة العربية في ايلول/ سبتمبر ١٩٧٧ طالبت جبهة التحرير الاريترية - الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بمركز المراقب في الجامعة بسبب الروابط القائمة بين العرب والاريتريين الاراث، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧ ارسلت جبهة تحرير اريتريا مذكرة الى الجامعة العربية تؤكد فيها على ان انتصار اريتريا واستقلالها عاملان مهان لضان السلم والاستقرار والامن في القرن الافريقي، وللحيلولة دون التغلغل الاجنبي (من جانب اسرائيل او القوتين الاعظم) في منطقة البحر الاحر (١٠٠٠). من هنا فان خطة العرب لتحويل البحر الاحمر بحيرة عربية، انها تنوقف على استقلال اريتريا عن اثيوبيا. وبحصول اريتريا على الاستقلال، يوصع البحر الاحمر، بصورة رئيسية، تحت السيطرة العرب على البحر الاحمر فحسب، بل تقدم المسائدة التي يرتكز عليها النفوذ السوفياتي في المنطقة. كما ان اثيوبيا الاحمرة موزية بالنسبة الى العرب، تتلقى عن طريق ميناءي عصب ومصوع في اريتريا، معظم ما يرد اليها من اسلحة سوفياتية ومن مواد مستوردة. وسواء اكانت اريتريا ذات اهمية هامشية او مركزية بالنسبة الى العرب، فانها تمثل محور اهتمام اثيوبيا، إذ ان قيام اريتريا العربية المستقلة سيحرم اثيوبيا من الوصول البحر الاحر ومن سيطرتها على الجزر الاريترية الساحلية. وبصرف النظر عن محصلة الى البحر الاحر الاحر الاحرة اللمحرد وبصرف النظر عن عصلة الى البحر الاحر الاحر الاحرادة الساحلية. وبصرف النظر عن عصلة الى البحر الاحر الاحرادة الساحلية وبصرف النظر عن عصلة الله المحرد الاحرون النظر عن عصلة الله المحرد الاحرادة المناه النظر عن عصلة المدون النظر عن عصلة المناه النظر عن عصلة المحرد الاحرادة المناه النظر عن عصلة المحرد الاحرادة المناه النظر عن عصلة على المحرد الاحرادة المحرد الاحرادة المحرد الاحرادة المحرد الاحرادة المحرد الاحرادة المحرد النظر عن عصلة المحرد الاحرادة المحرد الاحراد الاريترية الساحلية المحرد الاحرد العرد الاحرد الاح

<sup>(</sup>١٠١) النميسي ، و أريتريا : شأن جزيري عربي ، ۽ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>١٠٢) الطيب، « الصحوة والععل . . . وحمامات الدم في القرن الأفريقي ، ٣ ص ٣ .

<sup>(</sup>۱۰۳) ا مذكرة جبهة تحرير ارتيريا الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب ، ، الندوة ، ١٥/ ١١/ ١٩٧٧ ، ص ٢ .

John Franklin Campbell, "The Red Sea and Suez," in: Alvin J. Cottrell and R. M. Burrell, eds. The (1 · £) Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military Importance (New York Praeger, 1972), p. 133, Gitelson, "Escalating Conflicts in the Horn of Africa," p. 57, and Ottaway, "Castro Seen Mediator in Africa Talks," p. A 19.

النضال الاريتري، فهذا يؤثر مباشرة على امن البحر الاحمر واستقراره، بل وعلى الميزان الاستراتيجي في المنطقة بأسرها.

#### ب ـ اثيوبيا

اما اثيوبيا، فقد ردت على الجهود العربية المبذولة في البحر الاحمر، ولا سيها مساندة العرب لاريتريا، باتهامهم، في العام ١٩٧٧، بالتآمر المستند الى دعم فعال من اميركا لفصل اريتريا عن اثيوبيا وتدمير النظام الماركسي في المنطقة بأكملها. اما بالنسبة الى البحر الاحمر، فقد اكد حكام اثيوبيا أن العرب لا يملكون الحق في مناقشة مسألة من يسيطر عليه دون ان يبادروا اولاً الى التشاور في ذلك مع اثيوبيا(١٠٠٠). وفي نيسان/ ابريل ١٩٧٧ اتهم الاثيوبيون مصر باجراء مناورات عسكرية في البحر الاحمر موجهة ضد اثيوبيا وثورتها(١٠٠٠). ومنذ العام ١٩٧٧، ظلت اثيوبيا تتهم الاقطار العربية بأنها قائمة على نظم رجعية. وكثيراً ما انكر زعها اثيوبيا على الاريتريين كونهم عرباً فمثلاً ، ذكر آتو برلامي (Ato Berlami) مندوب اثيوبيا لدى مؤتمر القمة العربي ـ الافريقي المنعقد في آذار / مارس ١٩٧٧ :

«هناك حلم يقضي بجعل البحر الاحمر بحيرة عربية، لكن الجزء الوحيد غير العربي من سواحل هذا البحر انها يقم في اريتريا، والبلدان العربية تريد وضم نهاية لهذا الوضع»(١٠٧٠).

وفي ما يتعلق بسياسة اثيوبيا الناشطة حيال الجهود العربية في منطقة البحر الاحمر، فقد قال الامير فهد بن عبد العزيز ولي عهد السعودية عندئذ في مقابلة مع صحيفة الانوار اللبنانية يوم ٢١ ايار/ مايو ١٩٧٧:

«أريد ان اوضح ان المملكة السعودية ملتزمة بقضية أمن البحر الاحمر وبما يجري على الشاطىء المقابل، وأود ان اشير بالتحديد الى ان التحركات التي تظهر في اثيوبيا تنم عن نحاطر بعيدة المدى وتشمل دول المنطقة. بكاملها. فالسياسة الاثيوبية الحالية تشكل عداء سافراً للقومية العربية. لذلك فاننا في المملكة ندعو الى النسيق والتعاون بين الدول العربية والاسلامية الواقعة على حوض البحر الاحمر، خصوصاً بين السودان والصومال وجبهات تحرير اريتريا الثلاث التي يجب ان تتوحد حتى يقوم تحالف قوي يصد الخطر الآتي ويحول دون تورط المنطقة في نزاع رهيب. . ١٩٥٥،

وتمتد المعارضة العربية ضد اثيوبيا لتشمل ايضاً معارضة الاتحاد السوفياتي الذي ما

Ottaway, tbld., p. A 19. (1.0)

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.8.

Lippman, «Castro, Qaddali Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels,» p. A 8.

<sup>(</sup>١٠٨) و الأمير فهد له الأنوار : على أميركا أن تواجه عدم رغبة إسرائيل في السلام ، ، الأنوار ، ١٩٧٧/٥/٢١ ، ص ٧ .

برح يتسلل الى المنطقة منذ النكسات التي مني بها في مصر والسودان، وبمساعدة من كوبا ومن نظام اثيوبيا الماركسي. ولولا الدعم الكوبي السوفياتي لاتيوبيا، لكان الاريتريون قد احرزوا الصر على اثيوبياً في مراحل سابقة (١٠٠١)، ذلك لان نجاح الهجوم الذي شنته اثيوبيا عام ١٩٧٨ ضد الاريتريين انها يعزى الى الاسلحة والتدريب الذي قدمه الاتحاد السوفياتي وكـوبـا. وسبق ان قدم الاتحـاد السـوفياتي وكوبا اسلحة وتدريبات الى الاريتريين، لكن سياساتها مالبثت انتغيرت بعد استيلاء النظام الماركسي على الحكم في اتيوبيا (عام ١٩٧٧). وجاءت اولى علامات ارتداد الموقف السوفياتي حيال المشكلة الاريترية في ايار/ مايو ١٩٧٦، عندما ايد السوميات، في معرض بحثهم عن تحالف مع اثيوبيا، اقتراح مجلس الديروغ الحاكم تسوية الصراع عن طريق الاتحاد الفيديرالي(١١٠). وفي ١٤ حزيراًن/ يونيو ١٩٧٦ . رحبت الاذاعة الامهرية من راديو موسكو بجهود الديروغ في التسوية وأشارت الى اريتريا بوصفها اقليًّا ادارياً من اثيوبيا(١١١). وفي ٩ آدار/ مارس ١٩٧٧ أيد راديو موسكو السياسة الاثيوبية حيال اريتريا(١١٢). اما صحيفة ازفستيا السوفياتية التي انطلقت من موقف التأييد لاتيوبيا ضد السياسة العربية وجهودها في البحر الاحمر، فقد كتبت في ايار/ مايو ١٩٧٧ ان الضجة المثارة حول التهديد في البحر الاحمر (الذي وصف بانه احد مظاهر التنافس بين القوتين الاعظم) انها تكمن وراءها دوافع عدائية موجهة ضد بعض دول القرن الافريقي. وتضيف الصحيفة الى ان بعض الدوائر الحاكمة في المنطقة تستخدم تعبير «البحيرة العربية» في معرض اشارتها الى البحر الاحر وهذا لا يعكس سوى روح التعصب القومي، وهو يقصد به الضرب عمداً على « الوتر القومي » بغية حشد الاقطار العربية ضد اثيوبيا. واكدت الصحيفة ايضاً ان أمن منطقة البحر الاحمر لا يمكن التوصل اليه الا عندما يصبح المحيط الهندي منطقة تشارك في حمايتها جهود القوى التقدمية المعادية للاستعبار(١١٢).

وبعد ان وقع بودغورني ومانغستو اعلان الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفياتي واثيوبيا في ٦ ايار/ مايو ١٩٧٧ ، اقام السوفيات جسراً جوياً ضخيًا يحمل الاسلحة الى اليوبيا ابتداء من ٢٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧ . وفي تعليق نشرته صحيفة البرافدا في ١٥ آذار/ مارس ١٩٧٨ وصف الكسندر صربين (Alexander Serbin) رجال حرب العصابات الاريتريين د و الاعداء الدوليين للاشتراكية » . وكتب يقول ايضاً ان التحدي الاريتري انها

Chester A. Crocker, "The African Setting," Washington Review of Strategic and Internation- ( ) •  $\P$ ) al Studies, (May 1978), special supplement, white paper. "The Horn of Africa," p. 13

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 62.

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p 12 (111)

<sup>(</sup>١١٢) المصدر نفسه ، ص ٧ .

<sup>(</sup>١١٣) عبدالحميد الاسلامبولي ، « تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر ، » الأهبرام ، ١٩٧٧/٥/٢٨ ، ص ٣ .

عكف على تسطيمه كل من و الاستعماريس و و الرحعين العرب (١١٤). وفي المقابل انتقد العرب سدة نفديم السوفيات الاسلحة الني تسنخدم ضد الاريتريس، فمتلا اعربت كل من سورية والعراق في ٢٠ ايار/ مايو ١٩٧٧ عن قلقها من الوضع في اريتريا وأرسل العراق رسائل الى كاسترو والكرملين يحذر فيها من دعمها لاثيوبيا في هجومها ضد اريتريا، مل نبه الى انه سيزبد بدوره مساعداته العسكرية والمالية الى الاريتريين في حال تعرضهم لهجوم اثيوبي. وافترح العراف حلاً على شكل تسوية يتم التفاوض في سأمها تؤدي الى استقلال اريتربا العراف، وكررت سوريه ايضاً دعمها المعنوي والمادي لتوار اريتريا حتى يحصلوا على استقلالهم الارتربان وفي حزيران/ يونيو ١٩٧٨، هدد العراق بقطع علاقاته مع الاتحاد السوفياتي وكوبا اذا ما استمرت عملياتهم المعادية للاريتريين. اما الكويت فقد ابلغت موسكو الحق في تقرير المصبر طبقاً لميناق الامم المتحدة السوفياتي انه سيرفص الساح للسوفياتي على دعم الهجوم الاثيوب، ابلغ العراق الاتحاد السوفياتي انه سيرفص الساح للسوفيات باستخدام المطارات العراقية محطات لنقل الاسلحة السوفياتية الى اثيوبيا، كي يصار الى استخدامها ضد الاريتريين (١١٨٠).

والدعم السوفياتي لاثيوبيا ضد اربتريا جزء من سياسة معادية للعرب تهدف الى اعاقة وضع استراتيجية عربية في البحر الاحمر مع السعي نحو تحقيق المصالح الاستراتيجية السوفياتية ذاتها. والسوفيات عندما يدعمون سيطرة اثبوبيا على ارينريا، يستهدفون الحلول محل الولايات المتحدة واسرائبل كفوة مسيطرة في المنطقة. بل انهم يعملون بالفعل، كها يقول رئيس جبهة تحرير اريتريا \_ الحبهة الشعبية الاريترية عثمان صالح سبي، على توسيع ميناءي مصوع وعصب وبناء حوض للسفن في جزيرة دهلك على مقربة من مصوع (١٩١٠). ويأتي هذا من بين دلائل رغبة السوفيات في استخدام اريتريا ضمن خططهم في البحر الاحمر في المستقبل. وسبق ذلك ان وقع مانغستو في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٨ معاهدة صداقة وتعاون لمدة عشرين عاماً مع الاتحاد السوفيات (٢٠١٠). وبات في مقدور السوفيات استخدامها

David K. Willis, «Soviets Hint at Ethiopian Move,» Christian Science Monitor, (11 March 1978), p. 34

<sup>«</sup>Iraq Cautions Russia, Cuba over Eritrea War,» Arab News (Jeddah), (21 May 1978), p.9 (114)

<sup>«</sup>Syria Reiterates Full Commitment to Entrean Fighters,» Arab News, (21 March 1978), p. 12. (117)

John K. Cooley, "Arab Aid Helps Halt Cubans," Christian Science Monitor, (20 June 1978), (117)

Edmund Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in. American ForeignPolicy institute, *The Impact of (\\\\)* the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security (Washington, D.C. The Institute, 1979), p. 60

<sup>«</sup>Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages,» Arab News, (13 January 1980), p.3. (114)

<sup>«</sup>The Horn of Africa,» in: International Institute for Strategic Studies (IISS), Strategic Sturvey (\Y\*) 1978 (London, IISS, 1979), p. 94.

لتوسيع مركزهم الاستراتيجي في المنطقة، وبخاصة بعد خسارتهم في الصومال.

## ج ـ الصومال

اما سياسة العرب في مساندة الصومال فقد الطلقت من حقيقة ، من بين جملة حقائق اخرى ، كون الصومال دولة عضواً في الجامعة العربية ، ودولة مسلمة ، كها انها دولة تدور في دوامة الصراع مع اثيوبيا والاتحاد السوفياتي الذي يود العرب احتواء نفوذه في المنطقة . ولم يكن عكنا قبل العام ١٩٧٧ ان تصبح المصالح العربية الاستراتيجية في البحر الاحمر عاملًا مباشراً في دعم العرب للصومال . ان دعم الصومال يقوي موقفها ضد الضغوط الخارجية . وقد يعزز من امكانات استقلال اريتريا في ظل امكان تعرض النظام الماركسي في اثيوبيا لضغوط جبهتي الصومال واريتريا في آن واحد . هذا ويعود دعم العرب للصومال ، ولا سيها من مصر وسورية والعراق الى فترة كفاح الصومال من اجل استقلالها الوطني . ولهذا السبب ظلت سياسة الصومال الخارجية دائهً موالية للعرب ، ومعادية لاسرائيل (١٣١) .

وقد بدأت الحركة الوطنية الصومالية في العام ١٩٤٣ تحت شعار الدعوة الى توحيد الصوماليين كافة في ظل حكم واحد. وفي آب/ اغسطس ١٩٥٩ دعا الوطنيون الصوماليون الى اقامة الصومال الكبير(٢٢١). وقد شجعت وزارة خارجية بريطانيا هذه الفكرة (الصومال الكبير) في اوائل الاربعينات، بل ادرجتها في ما بعد ضمن الدستور الصومالي(٢٢٢). وفي ٢٦ حزيران/ يونيو ١٩٦٠ اصبح الصومال البريطاني مستقلاً، وبعد خمسة ايام من ذلك التاريخ استقل الصومال الايطالي ايضاً، واتحد الصومالان معاً في اول تموز/ يوليو ١٩٦٠ ليشكلا ما يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية التي اعلنت حق تقرير المصير لشعبها في جيبوتي واثيوبيا (اوغادين) ثم في كينيا. هكذا واجه الصوماليون المستقلون وقتئذ «...با شعروا بانه مشكلة فريدة في افريقيا بمعنى ان كثيراً من اهل الصومال بقوا خارج بلادهم متفرقين في اثيوبيا وكينيا والصومال المرنيي [جيبوتي الحالية] وإنهال الخمسة التي يأمل الصوماليون في توحيدها (١٧٠٠). اذ ان حواف نجمته تمثل اقاليم الصومال الخمسة التي يأمل الصوماليون في توحيدها (١٧٠٠).

A.A Castagno, Jr , «The Horn of Africa and the Competition for Power,» in Cottrell and Burrell, (۱۲۱) eds , The Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military Importance, pp. 163 - 164.

Albright, «The Horn of Africa and the Arab-Israell Conflict,» p. 153. (۱۲۲)

Abir, «The Contentious Horn of Africa,» p.9. (۱۲۳)

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p. 17 (۱۲٤)

Dale R. Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assistance of (۱۲۵)

John Lenczowski (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977), p. 31

o و ۳, و نت کا آقائیم الصومال في مجموعها مساحة ۱۳۷۰ الف میل مربع ، و یقدر إحمالي سکانها بما يتر اوح بين و ۳, ملیون سمة انظر: Farer, War Clonds on the Horn of Africa: The Widening Storm, p. 69 : ملیون سمة انظر:

ومنذ البداية واجه الصومال مشكلتين كانتا مرتبطتين بتنميته الاقتصادية والعسكرية وكلتاهما وضعتا الصومال في صراع مع قوى اقليمية ودولية، الامر الذي اثار اهتهام العرب واستدعى مساندتهم.

لقد ساءت احوال الاقتصاد الصومالي بين عامي ١٩٦١ و ١٩٦٤. ثم جاء اغلاق قناة السويس عام ١٩٦٧ ليجهز على البقية الباقية من اقتصاد الصومال. وفي تموز/ يوليو ١٩٦٨ استولى رئيس الوزراء وقتئذ محمد ابراهيم ايجال على السلطة ونجح في التفاوض على نوع من الانفراج مع اثيوبيا، مما وضعه على رأس قيادة التطور في بلاده. وكان هذا الانفراج مع اثيوبيا، وكذلك مع كينيا هو ما انعقدت تحته سياسة ايجال الخارجية. ولكن في ٢١ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٦٩ اطيح بحكومة ايجال المدنية الفاسدة، بانقلاب ابيض قام به الجيش وتولت حكومة ثورية السلطة بقيادة الرئيس محمد سياد بري الذي التزم تحقيق قوة البلاد واصلاحها. لذلك جاء عام ١٩٧٤ ليتضاعف حجم الجيش الصومالي ويزود بالمزيد من المعدات المسلحة. وكان السوفيات عاكفين منذ العام ١٩٦١ وحتى اواخر العام ١٩٧٧، على تقديم معونات اقتصادية وعسكرية واسعة كانت التنمية الصومالية في حاجة اليها.

ومنذ بداية الاستقلال، اتبع الصوماليون سياسة تحرير الاراضي الصومالية فطرحوا مشكلة ارض اوغادين على منظمة الوحدة الافريقية في ايار/ مايو ١٩٦٣ في اديس ابابا، ولكنها استبعدت من جدول الاعمال بغالبية صوت واحد. ثم بقيت العلاقات الصومالية الاثيوبية منذ العام ١٩٦١ علاقات صراع في الاساس. وفي ما يتعلق بالتطلعات الوطنية والاقتصادية الصومالية ظل الاتحاد السوفياتي يبني جسوراً مع الصومال حتى العام ١٩٧٧ عندما دخل الصومال في مواجهة عسكرية مع اثيوبيا حول اقليم اوغادين. ومنذ العام ١٩٧٧ تلقت اثيوبيا مساعدات ضد الصومال من الاتحاد السوفياتي وكوبا واسرائيل وليبيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والمانيا الشرقية (١٢٦١). وحتى مندوبو فيتنام الجنوبية شوهدوا في اديس ابابا يبيعون قطع غيار اميركية . على ان كلا من تلك الدول ساعدت، او ما زالت تساعد، اثيوبيا لاسباب غتلفة . فالاتحاد السوفياتي وكوبا واسرائيل تنطلق جزئياً من الرغبة في قطع الطريق على السياسات الاستراتيجية العربية واسرائيل تنطلق جزئياً من الرغبة في قطع الطريق على السياسات الاستراتيجية العربية

و يعيش حوالى ثلثي الصوماليين في جمهورية الصومال وثلثهم في شمال شرقي كينيا وفي اوغادين وجيبوتي : Christopher Clapham, Ethiopia and Somalia, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for انظر : Strategic Studies, 1972), p. 13.

David B. Ottaway, «Revolutionary Ethiopia is 3 Years Old,» Washington Post, (8 October (171) 1977), p. A 13.

في البحر الاحمر وبالذات في القرن الافريقي . وخلال الجزء الاول من العام ١٩٧٧ ، كان جانب من هدف الاستراتيجية السوفياتية والكوبية والاثيوبية هو كسب الصومال من المعسكر العربي ، اي ادخالها ضمن الاتحاد الفيدرالي مع اثيوبيا واليمن الجنوبية المدعوم من السوفيات ، وهو ما كان يتنافى مع مطالبها الوطنية في اوغادين . ومن الاسباب الاخرى التي رفضت الصومال من اجلها الاتحاد الفيدرالي ، كانت جهود الرئيس نميري في تنظيم تحالف عربي معاد للسوفيات في البحر الاحمر (١٢٧٠) . وجاءت مشاركة الصومال في مؤتمر تعز في آذار / مارس ١٩٧٧ دليلًا على خيبة الامل والسخط العميق الذي شهدته الصومال ازاء الدعم السوفياتي للنظام الاثيوبي (١٢٨٠) . هذا ويعد رفض الصومال الانضمام الى الاتحاد الفيدرالي المقترح، ثم تعاونها بعد ذلك مع الاقطار العربية في البحر الاحمر بحيرة البحر الاحمر بحيرة البحر الاحمر بحيرة عربية . اما الاتحاد السوفياتي فإن خسارته الصومال ، تمثل هزيمة ايديولوجية وسياسية في عربية . اما الاتحاد العربية .

وعلى رغم ان الدعم العربي للصومال بدأ فور حصولها على الاستقلال الا ان معظم الاقطار العربية كانت غير راضية عن النفوذ السوفياتي الذي كان متنامباً في البلاد، وبخاصة بعد انضهام الصومال الى الجامعة العربية في شباط/ فبراير ١٩٧٤. وفي اطار الجهود العربية الفعالة التي بدأت في اوائل ١٩٧٧ لتخفيف ظواهر النفوذ السوفياتي والاثيوبي والاسرائيلي في البحر الاحمر، قامت الاقطار العربية، بقيادة السعودية، بحملة دبلوماسية تهدف الى الجنذاب الصومال الى المعسكر العربي، مع خفض اعتمادهاعلى السوفيات. وفي العام ١٩٧٧ عرضت الاقطار العربية ايضاً تفديم مساعدات اقتصادية الى الصومال. وفي العام ١٩٧٧، قدمت السعودية بالذات ٥٠٠ مليون دولار كدعم للصومال في مجهودها الحربي في ١٩٧٨، قدمت السعودية بالذات ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨ تلقت الصومال مساعدات عربية اقتصادية في حربها مع اثيوبيا. فمثلاً شجعت السعودية على البادرة فوراً الى تسليم الاسلحة الغربية الى الصومال. وزودتها مصر بجسر جوي من المؤن العطبية التي تمولها السعودية. ولكن كينيا اجبرت طائرة شحن مصرية محملة بالمعدات العسكرية ومتوجهة الى الصومال، على الهبوط في ١٥ شباط/ فبراير ١٩٧٨ (١٢٠٠). وقدمت العسكرية ومتوجهة الى الصومال، على الهبوط في ١٥ شباط/ فبراير ١٩٧٨ (١٢٠٠). وقدمت

Dimitri L. Simes, «Imperial Globalism in the Making-Soviet Involvement in the Horn of Africa.» (177) Washington Review of Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, white paper «The Horn of Africa.» p. 33.

Lippman, «Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea,» p. A21. (1 YA)

<sup>«</sup>The Horn of Africa,» p. 99. (174)

<sup>«</sup>Kenya Forces Down Egyptian Plane with Arms for Somalia,» Washington Post, (16 February (17°) 1978), p. A 20

العراق اسلحة الى الصومال، فيها زودتها سورية بفنيين ومعلمين في الطيران(١٣١). كذلك قدمت معظم الاقطار العربية، بها فيها اقطار الخليج العرببة، الواناً مختلفة من المعونات الاقتصادية وغيرها الى الصومال. كها دان وزراء الحارجية العرب المجتمعين في مجلس الجامعة العربية في القاهرة في ٢٩ آذار/ مارس ١٩٧٨، العدوان السافر للقوات الاجنبية (السوفياتية والكوبية) ضد الصومال، ودعوا الى الانسحاب الفوري لتلك القوات والى التوصل الى تسوية سلمية في المنطقة. واعلن وزراء الخارجية العرب ايضاً قرارهم بتقديم معونات الى الصومال(١٣٦).

وفي سبيل تخفيف التوتر في العلاقات الصومالية \_ الكينية ، حاول العرب التوصل إلى اتفاق حول التعاون العربي ـ الكيني. وزار الرياض في المملكة العربية السعودية في كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ دانييل آراب موا (Daniel Arap Moi) نائب الرئيس االكيني وناقش مع المسؤولين السعوديين المسائل المتعلقة بالقرن الافريقي. وفي ختام الزيارة اعلنّ وزير الخارجية السعودي ان البلدين توحدهما مصالحها المشتركة(١٣٢). وقد تحسنت العلاقات العربية \_ الكينية نتيجة مشاركة السعودية الفعالة في المحادثات الثلاثية التي ضمت الصومال وكينيا في سبيل حل المشكلات السياسية الصومالية ـ الكينية. وفي ايلول/ سبتمبر ١٩٧٩ وافقت العربية السعودية على امداد كينيا بالنفط، كم استحسنت امداد كينيا بالمعونات الاقتصادية(١٣٤). لكن ثمة عاملًا كان يحول دون تحسين العلاقات العربية ـ الكينية الا وهو نزاع الحدود بين الصومال وكينيا، التي اندفعت في العام ١٩٦٣ الى توقيع اتفاق دفاع متبادل مع أثيوبيا يرمي الى كبح جماح الصومال لئلا تقوم في المستقبل بهجهات عسكرية ضدالبلدين. ومن شأن تحسين العلاقات العربية ـ الكينية ان يدعم السياسات العربية في القرن الافريقي، بل في منطقة البحر الاحمر بأسرها، اذ ان ذلك قد يؤدي الى تقليص علاقات كينيا مع اسرائيل فتصبح مصدر قوة يمكن التعويل عليه في مواجهة التحالف الثلاثي الذي يضم الاتحاد السوفياتي وكوبا واثيوبيا في منطقة البحر الاحمر. الا ان سحب الصومال لقواتها النظامية من اوغادين في آذار/ مارس ١٩٧٨ ترك جبهة تحرير غرب صوماليا تقاتل الجيش الأثيوبي الذي كان يتلقى مساعدات تتمثل بمستشارين وقوات كوبية والمانية شرقية وسوفياتية(١٣٥).

Jim Hoagland, «U.S., France, Spurn Somalia's Plea for Urgent Arm Aid,» Washington Post, (171) (1September 1977), p. A 25.

<sup>«</sup>Arabs Criticize Horn Meddling,» Christian Science Monutor, (30 March 1978), p.9. (17Y)

<sup>«</sup> Kenyan Leader, Saud View Relations,» Arab News, (21 December 1977), p. 4. (177)

<sup>«</sup>Saudi Mediation Eases Kenyan - Somali Tension,» Saudi Report (Houston, Tex.), (1 October (17%) 1979), p. 3.

<sup>«</sup>A Nasty Little War,» Newsweek, (3 December 1979), p.81.

#### د ـ السودان

ولعب السودان دوراً مهمًا في تشكيل الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر عام ١٩٧٧، بمعارضته اثيوبيا والاتحاد السوفياتي في البحر الاحمر١٢١٠). لذلك تلقى السودان مزيداً من الدعم العربي في سبيل تنمية شؤونه الداخلية ودفاعه الوطني في اطار مواجهته مع كلتا الدولتين ونشاطاتها الاستراتيجية المعادية للعرب في منطقة البحر الاحمر. ومن مواقع التوتر التي شابت ايضاً العلاقات بين السودان واثيوبيا، كان هناك حركة تحرير اريتريا من جهة والحركة الانفصالية في جنوب السودان من جهة أخرى. وعندما جاء نميري الى السلطة عام ١٩٦٩ افتح حطاً لدعم جبهة تحرير اريتريا ووكات معونة السودان الى جمهة تحرير اريتريا تنوازن مع ما قيل عن استخدام المطارات الاثيوبية لامداد حركة انيانيا (Anyanya) الانفصالية في المديرية الاستوائية في السودان عناصر جنوب السودان ، فإن الدعم العربي للسودان كانت تتولاه اساساً في العون الى عناصر جنوب السودان ، فإن الدعم العربي للسودان كانت تتولاه اساساً في ذلك الوقت كل من مصر وليبيا(١٣٨٠) . من هنا اصطبغ الصراع المحلي بصبغة دولية : فيك المودانيين الجنوبيين في اواخر الستينات واوائل السبعينات ، فيا كانت موسكو تقدم المستشارين الخضين بالمقاومة الى سلطات الخرطوم ١٢٩٩٥) .

وعرضت اثيوبيا وقف المساعدات الاسرائيلية الى الانفصاليين السودانيين في مقابل تخفيف السودان مساندته لجبهة تحرير اريتريا. وباشراف الامبراطور هيلا سلاسي وقع السودان والانفصاليون الجنوبيون، في اديس ابابا في آذار/ مارس ١٩٧٢، على اتفاق ينهى

<sup>(</sup>١٣٦) أكّد منصور خالد ، وزير حارجية السودان ، في أيار / مايو ١٩٧٧ أن السودان يشكل فقرة مركزية من العمود الفقري للاستراتيجية العربية الرامية الى اخراج البحر الأهمر من مجال الصراع بين القوتين العظميين الذي يشب مباشرة أو عير مباشرة من خلال التدخل الاثيوني أو التغلغل الاسرائيلي . انطر : « هل بدأت حرب البحر الأهمر؟ ، ص ٣٣ .

وحدَّد مصور خالد في ما بعد نطرة السودان الى البحر الأحمر في مقابلة نشرت في ١٦ أيلول / سبتمبر ١٩٧٧ ، تؤكد على الشحصية الدولية للبحر الأحمر موصفه ممراً مفتوحاً لكل الدول . ولأن معظم دول المحر الأحمر ، كها قال : دول عربية ولأنها تتأثر به مباشرة ، فإن قصية البحر الأحمر وأمنه تهم العرب في المقام الأول . ويمكن تحقيق أمن المحر الأحمر بجعله بحيرة سلام وإبعاده عن صراعات القوتين العظميين ووجودهما العسكري . ومن هنا يجب أن تـــأتي حاية البحر الأحمر من الدول المطلة على مواحله . وفي ما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي في البحر الأحمر ، قال أنه ليس من عنى عن التعاون بين الدول المطلة عليه . انظر : « منصور خالد لـ الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث : . . . المدراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . المدراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . » » الحوادث . . . . المدراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . المدراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . المدراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . العراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . العراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث . . . . العراء سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، » الحوادث ، و . . . ، العراء سيتصاعد في القرن الافريق . . . . » العراء سيتصاعد في القرن الافريق . . . . » العراء سيتصاعد في القرن الافريق . . . . » العراء سيتصاعد في القرن الافريق . . . . » العراء سيتصاعد في القرن الافريق . . . . » العراء سيتصاعد في العراء سيتصاعد في العراء سيتصاعد في العراء العراء

<sup>«</sup>Civil Wars in Africa,» in: IISS, Strategic Survey 1970 (London: IISS, 1971), pp. 52 - 53 (17"V)

<sup>(</sup>۱۳۸) الصدر نفسه ، ص ۵۳ . (۱۳۹)

Crocker, «The African Setting,» p. 19.

التمرد الذي استمر خسة عشر عاماً. وفي تموز/ يوليو ١٩٧٧ توصل السودان الى اتفاق ودي مع آثيوبيا بعد توقيع الطرفين على تسوية لنزاع الحدود ١٤٠٠. وحتى العام ١٩٧٦ ظل السودان بحاول التوسط بين اثيوبيا والاريتريين، لكن التوتر السوداني - الاثيوبيا، الذي شكل بعد تورة ١٩٧٤ وما اعقبها من استيلاء النظام الماركسي على حكم اثيوبيا، الذي شكل تهديداً للسودان وصعد هجهاته العسكرية ضد الاريتريين الذين هرب الآلاف منهم عبر الحدود الى السودان. وبلغ مجموعهم حوالي ١٤٠ الفا خلال ١٩٧٥ - ١٩٧٦ (١٤١). واتهم نميري نظام اثيوبيا بانه لعب دوراً في محاولة الانقلاب التي دبرت ضده عام ١٩٧٦، وبأنه ساعد القوى المعادية لنميري في السودان. وفي اوائل ١٩٧٧ زاد نميري في دعمه للمحاربين الاريتريين ودعا علانية الى استقلال اريتريا كرد فعل من جانبه على مساعدات اثيوبيا للانفصاليين الجنوبيين وعلى النفوذ السوفياتي المفاجىء في اثيوبيا والبحر الاحر (١٤١٠).

ويتمثل موقف السودان الحالي من الصراع في اريتريا في وجوب حله بالمفاوضات، فيها يصر النظام الاثيوبي القائم على حل عسكري، اما الاريتريون فهم من جانبهم لا يرتضون بديلا من الاستقلال وتقرير المصير. وبعد هجومها العسكري على اريتريا (١٩٧٨) اغارت اثيوبيا ايضاً على القرى السودانية الجنوبية في صيف العام ١٩٧٩ وضاعفت طلعات طيرانها الاستطلاعية فوق الحدود الجنوبية للسودان، فضلاً عن زيادة تحركاتها العسكرية قرب حدودها مع السودان ربها لاغراض الردع(١٩٢١). ويقول تقرير اذاعته جبهة تحرير اريتريا الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا من مكتبها في الخرطوم ان الطائرات الاثيوبية هاجمت في كانون الجول/ ديسمبر ١٩٧٩ قريتين سودانيتين قرب مدينة كسلا على الحدود السودانية التي تبعد الاول/ ديسمبر ١٩٧٩ قريتين سودانيتين على بعد ٢٠٠ كيلومتر شهال شرق كسلا، هاجمت الطائرات الاثيوبية ايضاً قريتين سودانيتين على بعد ٢٠٠ كيلومتر شهال شرق كسلا، كما ان التحسركسات العسكسرية استمسرت على طول الحدود الاثيوبية ـ السودانية مع اريتريا(١٤٠١). وفي ١٤٤ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٠ زار اللواء عبد المجيد حامد خليل ناثب رئيس الجمهسورية ووزير الدفاع السوداني اديس ابابا واتفق مع المسؤولين الاثيوبيين على رئيس الجمهسورية ووزير الدفاع السوداني اديس ابابا واتفق مع المسؤولين الاثيوبيين على العمل معاً للقضاء على المشاكل القائمة بين البلدين. واعقب ذلك اجتاع لوزيري خارجية البيوبيا والسودان افضى بدوره الى اجتهاع بين نميري ومانغستو في الخرطوم في السودان بين البيوبيا والسودان افضى بدوره الى اجتهاع بين نميري ومانغستو في الخرطوم في السودان بين

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p. 22.

Nimrod Novik, On the Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dyna- (\\1\) mics, Monograph, 26 (Philadelphia, Penn.: Foreign Policy Research Institute, 1979), p. 28.

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 16.

<sup>(</sup>١٤٣) و القرن الأفريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الأثيوبي ـ الارتيري ، ٤ ص ٣٦ .

17- ٢٨ ايار/ مايو ١٩٨٠. وفي ختام زيارة مانغستو، صدر بيان مشترك اكد فيه الزعيمان، من حملة امور، على ضرورة الحفاظ على البحر الاحمر والمحيط الهندي بعيدين عن «التدخل الاستعاري» ودعوا الاطراف المعنية (الدولتين الاعظم) الى الكف عن مناوراتها العدوانية في المنطقة. واتفق نميري ومانغستو ايضاً على تحسين العلاقات السودانية \_ الاثيوبية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، بها في ذلك مجالات الدفاع والامن (في ايار/ مايو ١٩٨٠ كان هناك ٣٠٠ الف لاجيء اريتري يعيشون في المخيهات السودانية)(١٤٠٠).

من ناحية أخرى، شكل التغلغل السوفياتي في البحر الاحمر عن طريق النظام الماركسي في اثيوبيا تهديداً امنياً جديداً للسودان مما ادى جزئياً الى طرد نميري السوفيات من السودان، متهيًا اياهم بتهم كثيرة منها تدبير انقلاب ضده. واذ كانت العلاقات بين السودان والسوفيات تصل الى نقطة اللاعودة، فقد شرع نميري في العام ۱۹۷۷ بانتقاد موقف السوفيات في اثيوبيا واريتريا والصومال معتبراً انه موقف استعهاري. وفي اول ايام زيارة نميري الى الصين في ايار/ مايو ۱۹۷۷ اصدرت موسكو تحذيراً مباشراً الى السودان وغير مباشر الى قوى «الامريالية والرجعية» الدولية، مؤداه ان كل هذه القوى انها تلعب بالنار اذا ما تولت القيام مدور خطير في الاستعدادات لتدمير نظام اتيوبيا التقدمي (۱۹۲۷). ورد نميري على ذلك في اجتهاع لقمة منظمة الوحدة الافريقية في ليبرفيل، غابون (۲ تموز/ يوليو ۱۹۷۷) بادانة (غير مباشرة) الوجود السوفياتي في افريقيا على انه «استعاري اشتراكي» جديد يهدد بتحويل افريقيا ساحة للصراعات الدولية (۱۹۷۷). وبعد انهيار العلاقات السوفياتية ـ السودانية بادرت اقطار عربية كمصر وسورية والسعودية الى عرض مساعدات عسكرية ومالية على السودان في حال تعرضه لغزو اثيوي مؤيد من قبل السوفيات.

وكانت جهود قد بدلت في العام ١٩٧٦ لتمكين السودان من التخفيف من اعتهاده على الاتحاد السوفياتي. فبادرت السعودية الى تقديم ٢٥٠ مليون دولار للسودان. وبعد عاولة انقلاب عام ١٩٧٦ ضد نميري التي تورطت فيها لبييا، واثيوبيا، والاتحاد السوفياتي، وقع السودان ومصر (١٥ تموز/ يوليو ١٩٧٦) حلفاً دفاعياً مشتركاً لتبادل المساعدة اذا ما احدق الخطر باحدهما. وخلال فترة ١٩٧٦-١٩٧٧ تركزت جهود السودان الدبلوماسية على أمن البحر الاحمر المرتبط بأمن السودان نفسه. ومضى السودان ايضاً مشاركاً في جهود مصر المختلفة الرامية الى اقامة تكامل شامل بين البلدين، وان كانت العلاقات بينها قد قطعت

<sup>«</sup>Joint Communique : Ethiopia, Sudan Urge Red Sea Peace,» Arab News, (31 May 1980), p 4 (۱٤٥) ه. اتساع الشقة بين السودان وموسكو ، ه الرياض ، ١٩٧٧/٦/١٤ ، ص ه .

Johnathan C. Randal, «Sudanese: Moscow is Imperialist,» Washington Post, (3 July 1977), (1 £ V) p. A 1.

بحكم الرابطة التي انشأها السادات مع اسرائيل. وقد اعرب السادات عن قلقه من احتمال تعرض السودان لغزو مدفوع من السوفيات فقال خلال زيارة له الى واشنطن في آب/ اغسطس ١٩٧٧: «لا اريد ان استيقظ ذات صباح لاجد ان ما قامت به انعولا ضد رائير قد قامت به اتيوبيا صد السودان» (١١٠٠). وفي البداية كان المؤيد الاصلي للاحلاف السياسية والعسكرية بين السودان ومصر هو السعودية التي بادرت بدورها الى تقديم معونات اقتصادية الى الصومال، رداً على الخطة المنسوبة الى السوفيات بانشاء «حرام احر» عبر افريقيا من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي (١٤٠١). ولكي تحل السعودية محل الاتحاد السوفياتي كمصدر للاسلحة، فقد مولت جزءاً من الاسلحة الاميركية المقدمة الى السودان بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بعد انهيار العلاقات السوفياتية ـ الشوفياتية ـ السوفياتية ـ السوفيا

#### هـ ـ جيبوتي

وظلت جيبوتي تحت السيطرة الفرسية (منذ منتصف القرن التاسع عشر) ولمدة ١٩٥٧ سنة. وحتى العام ١٩٦٧ عندما اسميت باسم عاصمتها جيبوتي، كانت تسمى بمنطقة العفار والعيسى (الصومال الفرنسي) وعندما استفتي شعب جيبوتي (بمراقبة عمثلي منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية) في ايار/ مايو ١٩٧٧ حول رغبته في البقاء تحت الحكم الفرنسي او الاستقلال، صوت ٩٦ في المائة من الاهالي في جانب الاستقلال (١٥١٠). وفي ٢٤ حزيران/ يونيو حصلت جيبوتي على استقلالما لتصبح البلد العربي الرقم ٢٢ والدولة وفي ٢٧ حزيران/ يونيو حصلت جيبوتي على استقلالها لتصبح البلد العربي الرقم ٢٢ والدولة الافريقية الرقم ٤٩ والعضو المائة والخمسين في منظمة الامم المتحدة، وقد اتخذت من العربية لغتها الرسمية. ولان جيبوتي ارض صحراوية تفتقر الى الموارد الصناعية والمعدنية والزراعية فهي تعتمد اساساً من الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى الخط الحديد الواصل والزراعية فهي تعتمد اساساً من الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى الخط الحديد الواصل مكان جيبوتي والذي يمر خلاله جزء كبير من تجارة اثيوبيا الخارجية (١٠٠). ويتألف سكان جيبوتي في معظمهم من العيسى (٢٠ في المائة) والعفار (٢٠ في المائة) وهم، مثلهم في ذلك مثل معظم اهالي الصومال واثيوبيا، يرجعون بنسبهم الى اصول حبشية/ عربية الاصل. ومن اكبر مشاكل جيبوتي مشكلتا الامية (٩٠ في المائة) والبطالة (٩٠ في المائة) والبطالة (٩٠ في المائة) والمائة) (١٩٠٠).

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, pp. 7-8.

Leigh Johnson, «Focus of the 70's. The Red Sea,» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 5, (1 § 1) no 3 (March 1977), p. 31

<sup>(</sup> ١٥٠) المصدر نفسه .

Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, p. 105. (101)

William J. Gaillard and Margo Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the (101) Red Sea,» New Leader, (4 July 1977), p. 8.

Elizabeth Peer, «Somewhere East of Suez,» Newsweek, (11 July 1977), p.31.

وقبل استقلال جيبوتي، كانت كل من الصومال واثيوبيا تدعيان انهها جزء لا يتجزأ من تراب كل منها. هيلاسيلاسي قد اعلن في ١٦ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٦٦ ان الساحل الصومالي كله (بم) في ذلك جيبوتي) ارض اثيوبية لاسباب تاريخية وعرقية(١٠٥١). ومضى الاثيوبيون يعتبرون جيبوتي مستودعاً بديلاً من موانىء اريتريا، عصب ومصوع، ومحطة النهاية لسكة الحديد الرئيسية في اثيوبيا(١٠٥٠). وظلت اثيوبيا تنظر دائمًا الى جيبوتي على انها منفذ بحري لها، ثم ساومت فرنساكي تضمها الى اراضيها(١٠٥١). اما الصومال فان مصلحتها في جيبوتي تجمع بين الناحيتين الاستراتيجية والعرقية على السواء(١٠٥١). والى جانب اهتمامها بحيبوتي بصفتها جزءاً من ارض الصومال فان ما يجذبها اليها ان الصومالين اقارب العيسى. كها ان العفار ايضاً لهم اقرباؤهم في اثيوبيا. لذلك تنافست اثيوبيا والصومال على السيطرة على جيبوتي منذ العام ١٩٦٦(١٥٠١). وحتى ٢٧ حزيران/ يونيو ١٩٧٧ فان الوجود الفرنسي في جيبوتي ظل يجول دون وقوع صدام صومالي ـ اثيوبي حوله(١٩٥١).

واذ كانت اقطار الجامعة العربية تخشى من ان يجتذب الصراع حول جيبوتي تدخلاً اجنبياً، فقد صوتت مع استقلال جيبوتي على رغم معارضة الصومال. واعقب ذلك ان طلب اهالي جيبوتي، كما طلبت عواصم عربية، وجهات أخرى الى السلطات الفرنسية الابقاء على قواتها في جيبوتي(١٦٠). وقبلت فرنسا الطلب السعودي غير المعلن بالابقاء على قواتها (٤٠٥٠) في جيبوتي لتحاشي وقوع صراع محتمل حول البلاد بين الصومال واثيوبيا(١٦١). لكن فور حصول جيبوتي على الاستقلال، تبعت في سياستها الخارحية الخط نفسه الذي اتبعته الجامعة العربية حيال اسرائيل والبحر الاحر(١٦٢). فأنهى

<sup>(</sup>١٥٤) نعناعة ، اسرائيل . . . والبحر الأحمر ، ص ١٠٧ .

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.59. (149)

<sup>(</sup>١٥٦) 1 هل بدأت حرب البحر الأحر؟ ، ص ٢٣ .

Gaillard and Hammond, «The New Republic of Dibouti and Maneuvers in the Red Sea,» p 8. (194)

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.59. (1eA)

Chubin, Naval Competition and Security in South - West Asia, p. 28. (104)

<sup>(</sup>١٦٠) راجع خوري ، ١ هل تفجر جيبوتي برميل البارود فتحرق استراتيجية النفط الاميركي ؟ ، الحوادث ، (٢٠ أيار / مايو ١٩٧٧) ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١٦١) « الصراع العربي الافريقي على هوية البحر الأحمر ، ، المُهضة ( الكويت ) ، ( ١٠ أيلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١٦٢) قال حسن جوليد ، رئيس جيبوتي ، في مقابلة له ( اوائل ١٩٧٧ ) انه نظراً الى موقع جيبوتي الجغرافي ، فإن حكومته تعارض اي تدخل اجنبي في البحر الأحر والمحيط الهندي التي لا بد وأن تبقى منطقة سلام . أنظر : دحسن حوليد : جيبوتي تطالب بتحويل المحيط الهندي والبحر الأحمر الى منطقة سلام ، ، الوطن العربي ، ( ٢١ \_ ٢٧ قدار / مارس ١٩٨٠ ) ، ص ٣٥ .

استقلالها عمليات اسرائيل من مينائها . وفي ما يتعلق بالصراع الصومالي ـ الأثيوبي ، فقد التزمت جيبوتي جادة الحياد بوصفها اكثر السياسات امناً للحفاظ على استقلالها .

اما الاقطار العربية، التي وعت المطامع الاجنبية واخطار النفوذ الدولي على امن منطقة البحر الاحمر واستراتيجيته العربية، فقد بادرت الى تقديم معونات مختلفة الى جيبوتي لتعزيز استقلالها وحمايتها من العدوان الاجنبي والضغوط الدولية. ان المساهمة العربية في التنمية الشملة لجيبوتي انها تعزز الامن العربي في البحر الاحمر، من هنا قدمت الاقطار العربية المنتجة للنفط مساعدات اقتصادية لبناء قاعدة اقتصادية متينة لجيبوتي. السعودية مثلاً قدمت ٢٠ مليون دولار معونة لجيبوتي عندما استقلت لتنافس المعونة المقدمة من الاتحاد السوفياتي واثيوبيا(١٩٣١). وفي آذار/ مارس ١٩٧٧ أشار رئيس جيبوتي حسن جوليد الى ان المملكة العربية السعودية ظلت تدعم بالاموال تنمية جيبوتي منذ استقلالها(١٩٢١). وقد قدم العراق ايضاً حوالي ٢٠ مليون دولار الى جيبوتي على شكل معونات بها في ذلك ايفاد خبراء في الزراعة والحفر للمساعدة في تنمية البلاد(١٩٠٥).

#### و ـ اليمن

ويشمل اليمن جغرافياً كلا من جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية اليمنية، وهما تشتركان في الساحل الشرقي للبحر الاحمر عند باب المندب ولا ريب في ان تعاون هذين القطرين من شأنه ان يؤثر ايجابياً على استقرار البحر الاحمر في حين ان نشوب الحرب بينها د... قد يدخل المرور في البحر الاحمر في غار نتائج لا تحمد عقباها، ١١١٠٠ لذلك بات الصراع فيه يحتل المقام الاول في المصالح الدولية للجمهورية العربية اليمنية (١١١٠). كذلك عملت الاقطار العربية، في اطار سياستها حيال البحر الاحمر، على التوسط في صراع اليمنين وحضهها على الوحدة. الا ان علاقات شطري اليمن ظلت تعكس واقع التطورات المحلية والاقليمية والدولية وما يتعلق بها من اوضاع ، الامر الذي أخر تحقيق الوحدة بينهها.

ومنذ اوائل السبعينات تنافس العرب والسوفيات على النفوذ في شطري اليمن الشمالي

Novik, On the Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (178) p. 35.

<sup>(</sup>١٦٤) وحسن جوليد : جيبوتي تطالب بتحويل المحيط الهندي والبحر الأحمر الى منطقة سلام ، ٥ ص

<sup>«</sup>Djibouti Gets Iraq's \$ 60 M Aid,» Arab News, (23 - 30 May 1980), p. 4.

Isam al - Sayyid Ghanem, "Arabia Felix: Reconstruction and Unity," New Middle East (177) (London), (May 1973), p. 36.

<sup>(</sup>١٦٧) عليوة ، وسياسة اليمن في البحر الأحر ، ٤ ص ٩٦ .

والجنوبي. وتنبع المصالح السوفياتية في القطرين، وهي المصالح التي تدخل ضمن الاستراتيجية السوفياتية في المنطقة، من عوامل عدة منها الموقع الجغرافي الجذاب للبلدين باعتبارهما يطلان على باب المندب. اما المصالح العربية من جهة أخرى، فتتمثل في ابقائهما بعيدين عن النفوذ الدولي، وهذا بدوره ينبع من اهمية موقعهما الجغرافي بالنسبة الى الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر الى جانب امور أخرى. وبها الى المعونة وجهود الوحدة تمثل قضايا مهمة لشهال اليمن وجنوبه فقد مات الشطران يجتذبان المزيد من التصارع بين العرب والسوفيات في المنطقة.

ثم جاء استيلاء الجناح اليساري المتطرف من جبهة التحرير القومية في اليمن الحنوبي على السلطة ليضفى على سياسات البلاد طابعاً راديكالياً ويمهد السبيل لوجود الاتحاد السوفياتي، ويعقد جهود الوحدة التي بذلت بعد ذلك ثم يعوق، حتى العام ١٩٧٦ اية فرصة لاقامة علاقة حسنة مع السعودية. وكان لهذا التوجه اليساري في اليمن الجنوبي، فضلًا عن عقابيل الحرب الاهلية في اليمن الشمالي اثرها منذ العام ١٩٧٠ على وضع البلدين في حال صراع مع بعضهما البعص(١٦٨). وقد بدأت الصراعات العسكرية الرئيسية بينهما في شهري شباط / فبراير، وايار/ مايو تم تكاثفت حدتها في ٢٦ ايلول/ سبتمبر عام ١٩٧٢. وبعد وساطة بذلتها الجامعة العربية، توصلت عدن وصنعاء الى اتفاق في القاهرة رتشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٢) للتفاوض على اسس الوحدة. ثم اجتمع الطرفان في طرابلس ـ ليبيا بين ٢٦ و ٢٨ تشرين الثاني/ نوفم بر ١٩٧٧ ليوقعا اتفاقاً باقامة الجمهورية اليمنية الواحدة (١٦٩). الا ان العام نفسه (١٩٧٢) ما لبث ان شهد نقطة تحول في العلاقات السوفياتية ـ العدنية ففي اعقاب زيارة رئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع علي ، لموسكو زوده الاتحاد السوفياتي بطائرات ميغ ـ ١٧ ودرّب طياريه . ووصلت المعونات العسكرية السوفياتية الى اليمن الجنوبي بحلول العام ١٩٧٤ الى ١١٤ مليون دولار(١٧٠)، ثم شملت العلاقات بين البلدين جوانب عدة من التعاون في المجالات العسكرية والاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية، والسياسية، والثقافية. الا انه في العام ١٩٧٣، بدأ التنافس العقائدي بين سالم ربيع وعبد الفتاح اسماعيل الامين العام للتنظيم السياسي المتحد \_ الجبهة القومية ، يعوق جهود الوحدة بين شطري اليمن . وإذ كان سالم ربيع يمثل الجناح المعتدل فقد تغلب عام ١٩٧٥ على الجناح الراديكالي الموالي للسوفيات الذي يتزعمه اسهاعيل ومديد التعاون الى اليمن الشهالي والمملكة السعودية. وردت موسكو على ذلك بأن

<sup>«</sup>Conflicts in Southern Arabia,» in: iISS, Strategic Survey 1972 (London: iISS, 1973), p 90 (۱٦٨) المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ۳۰ المصدر نفسه ، ص و ۳۰ ، به ۳۰ المصدر نفسه ، ۳۰ المصدر ، ۳۰ ال

Novik, On the Shores of Bab ul - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (۱۷°) p. 6.

عرضت تقديم طائرات ميغ - ٢١ الى اليمن الشهالي في اشارة تحذير الى عدن، لكن الرئيس ابراهبم الحمدي رفض هذا العرض(١٧١).

ومنـذ العام ١٩٧٦، بدأ التنافس العربي \_ السوفياتي يزداد حدة في شطري اليمن واصبح جزءاً من صراع عربي - سوفياتي اوسع في منطقة البحر الاحر نتيجة تغيرات اقليمية كانت قد بدأت هناك. فالمملكة السعودية التي بدأت سياستها حيال الخليج والبحر الاحمر في الظهور مع مطالع السبعينات اصبحت بمثابة القوة الرئيسية لجعل البحر الاحمر محوراً للمصلحة العربية(١٧٢). وقد عبرت السعودية عن رغبتها في تحويل البحر الاحر الى بحيرة عربية، خلال فترة ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧ عندما عرضت المساعدات الاقتصادية والاعتراف الدبلوماسي على اليمن الجنوبي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية على اليمن الشالي بغية استبعاد النفوذ السوفياق العسكري والسياسي من شهال اليمن وجسوبه(١٧٣). وكانت العلاقات بين السعودية وشمال اليمن بدأت في التحسن بعد انتهاء الحرب الاهلية في العام ١٩٧٠، ثم ازدادت اواصرها بعد وصول الرئيس الحمدي الى السلطة عام ١٩٧٤. ومنذ نهاية الحرب الاهلية كانت السعودية تساهم سنوياً بجزء من ميزانية اليمن الشهالي(١٧١). وفي سبيل اجتذاب اليمن الشالي اكثر فأكثر، موَّلت السعودية صفقتي سلاح لصنعاء مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا في ايار/ مايو ـ حزيران/ يونيو عام ١٩٧٦ (١٧٥١). وقدمت السعودية بعد ذلك ٢٠٠ مليون دولار الى الجمهورية العربية اليمنية، فأعقب ذلك قطع اليمن علاقاته بالاتحاد السوفياتي (تموز/ يوليو ١٩٧٦)(١٧١). واستهدف تمويل السعودية اليمن بالاسلحة و... منع تجدد النفوذ السوفيات في شهال اليمن ومركزه الاستراتيحي في مضيق باب المندب (۱۷۷۷). وفي نهاية العام ۱۹۷٦ كانت السعودية تسعى الى طرد النفوذ السوفياتي من الصومال ومن جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وقد بدأت العلاقات بين السعودية واليمن الجنوبي في التحسن في العام ١٩٧٦، وبخاصة بعدما اقام البلدان علاقات دبلوماسية في ١٠ آذار/ مارس ١٩٧٦. وفي الوقت نفسه انجزت خطط تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين شاملة اتفاقاً على انهاء التمرد في

<sup>(</sup>۱۷۱) انظر الصدر نفسه ، ص ۸ - ۱۰ .

Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 173. (1VY)

Johnson, «Focus of the 70's. The Red Sea,» p.30.

Robert W. Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic (Boulder, : انظر (۱۷۶) انظر (۱۷۶) داده (۱۷۶

Novik, On the Shores of Bab al-Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (140) p. 11.

<sup>«</sup>Saudi Arabia,» In: IISS, Strategic Survey 1976 (London: IISS, 1977), p. 90 (171)

Tahunen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p.35. (199)

منطقة ظفار. ومن بين المشاريع الاقتصادية التي نوقشت، في ذلك الوقت، كان مشروع انشاء خط انابيب لنقل النفط السعودي الى ساحل اليمن الجنوبي المطل على بحر العرب. وقد جاء هذا المشروع مرتبطاً بقلق السعودية على الحشد الايراني البحري الهائل في منطقة الخليج، مما جعلها تنظر الى خط الانابيب هذا بصفته ضهانة تؤمن لها تصدير نفطها(١٧٨). وواصلت العلاقات بين الرياض وعدن تحسنها في العام ١٩٧٧ حتى ان جهود السعودية ساعدت على تفاوض اليمن الشمالي والجنوبي مما عزز العلاقات بينها، حصوصاً بعد الاجتماع الذي ضم الرئيسين سالم ربيع على وابراهيم الحمدي في ١٥ و١٦ شباط/ فبراير ١٩٧٧ في مدينة قعطبة على حدود اليمن الشمالي ـ وبعد ذلك زار الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية عدن بين ١٠ و ١٢ نيسان/ ابريل ١٩٧٧ . كها زار الرئيس سالم ربيع علي السعودية في ٣١ تموز/ يوليو- ٢ آب/ اغسطس ١٩٧٧. وقد اثار تطبيع العلاقات بين الرياض وعدن خلال فترة ١٩٧٧ - ١٩٧٧ قلقاً شديداً لدى الاتحاد السوفياتي نظراً لأثر مشل هذه المتغيرات على مصالح موسكو في منطقة البحر الاحمر. لذا فالاتحاد السوفياتي يعتبر السعودية طرفاً يحاول دوماً اعاقة اي تقارب عربي سوفياتي ، ذلك انه على رغم اي تعاون بين بعض العواصم العربية وموسكو يبقى هناك فراغ لا يمكن سدَّه ، اللهم، الا بالمعونات العسكرية والاقتصادية ، وبذلك ينتهي دور المعونة السوفياتية عندما يجد العرب امامهم بديلًا مقبولًا (١٧٩).

وقد قامت السعودية كما قام ايضاً الاتحاد السوفياتي بدعم قضية الوحدة اليمنية ولكن الطرفين اختلفا في تفسيرها وفي اصطناع وسائل احرازها: السعودية شجعت وحدة تدريجية ومعادية للسوفيات، بينها الاتحاد السوفياتي دفع من اجمل وحدة راديكالية وموالية للسوفيات(١٨٠). الا انه بعد اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي (١١ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٧)، علق خلفه الرئيس احمد الغشمي موقتاً الجهود الوحدوية. اما الرئيس اليمني الجنوبي سالم ربيع علي الذي رفض الاتحاد الفيدرائي المدعوم من السوفيات بين بلاده وبين الصومال واثيوبيا (١٩٧٧) فقد وجد نفسه في غهار صراع ايديولوجي كثيف مع منافسه عبد الفتاح اسهاعيل. ان سياسة سالم ربيع القاضية بالاعتدال والتعاون مع السعودية واليمن الشهائي، فضلاً عن معارضته ارسال قوات من بلاده الى اليوبيا لتحارب ضد اريتريا، والتي عارضها اسهاعيل الموالي للسوفيات، ادت الى زيادة شكوك السوفيات وخاوفهم من فقدائهم عارضها اسهاعيل الموالي للسوفيات، ادت الى زيادة شكوك السوفيات وغاوفهم من فقدائهم

Gaillard and Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the Red Sea,» : انظر (۱۷۸) p. 8, and Robert W. Stookey, «Red Sea Gate- Keepers: The Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen, » *Middle East Review*, vol. 10, no. 4 (Summer 1978), p. 45

<sup>(</sup>۱۷۹) الياس حرفوش ، و الماركسية والدين في صحـواء أوغادين ، و الحـوادث ، ( ١٩ أيـلول / سبتمبر ( ١٩٧) ، ص ٣٥ .

Novik, On the Shores of Bab al-Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dyna-: انظر (۱۸۰) انظر (۱۸۰) mics, pp. 7-16.

اليمن الديمقراطي الذي يمثل، كما اشرنا سلفاً، عنصراً مهمًا للسياسة الاستراتيجية السوفياتية في منطقة البحر الاحمر(١٨١). وجاء رفض سالم ربيع للاتحاد الفيديرالي السالف الـذكـر ليضيف توتـراً في علاقـات بلاده مع موسكـو، بل ويعبىء ضده المعسكـر المـوالي للسوفيات. وأدى هذا الحشد العقائدي في عدن الى مناوشات عسكرية محدودة في اواخر (كانون الثاني / يناير) واوائل ( شباط / فبراير) ١٩٧٨ بين اليمن الديمقراطي والسعودية في واحة الوديعة عبر الحدود حيث تدخلت قوات كوبية في القتال(١٨٢). ولأن الرئيس سالم ربيع على كان يعمل مع الرئيس الغشمي على تنسيق سياساتها واضعاف المعسكر الموالي لموسكو ( الذي تزعمه اسماعيل) فقد اغتيل الرئيسان (الغشمي في ٢٤ حزيران / يونيو ١٩٧٨ وعلى في ٢٦ حزيران / يونيو ١٩٧٨) على يد المعسكر الموالي للسوفيات في عدن ١٨١١). لقد اغتيل احمد الغشمي واعدم سالم ربيع على يد جماعة عبد الفتاح اسهاعيل بعد معركة بين قوات الفصيلين. وقد قامت القوات الكوبية بمستشاريها وطياريها بترجيح كفة الميزان لصالح جماعة اسماعيل (١٨٤). فأصبح عبد الفتاح اسماعيل رئيساً للبلاد الا انه آجبر على الاستقالة في ٢١ نيسان / ابريل ١٩٨٠ ليحل محله رئيس الوزراء علي ناصر الذي قال انه يعمل لصالح اقامة علاقات طيبة بين بلاده والسعودية واليمن الشهالي (مُ١٥). ومن المعتقد ان على ناصر محمد قد جاء الى السلطة بمساعدة السوفيات لكي يطمئن العرب بعد التصرفات العسكرية السوفياتية قي افغانستان. وقد وافق خلال زيارة قام بها الى موسكو في ٢٧ ايار / مايو ١٩٨٠ مع المسؤولين السوفيات على تشكيل لجنة تقرر مستقبل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين (١٨٦). وفي محاولة لتحسين علاقات عدن مع الرياض وصل الرئيس على ناصر في ٢٨ حزيران / يونيو ١٩٨٠ الى السعودية في زيارة لمدة ثلاثة ايام كجزء من جولة حملته الى اقطار شبه الجزيرة العربية. مع ذلك يبدو ان الاتحاد السوفياتي ما زال بتمتع بنفوذ كبير في اليمن الجنوبي. وبسبب فشله في الماضي في مصر والسودان والصومال، فإنه يجهد في تجنب اي تكرار لمثل هذه التجارب في اليمن الديمقراطي وفي غيره.

#### ز ـ اقطار عربية اخرى

وأشرنا في ما سبق الى ان التحدي العربي للنفوذ السوفياتي في اليمن الجنوبي والشمالي

<sup>(</sup>١٨١) انظر: المصدر نقسه ، ص ١٥ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>١٨٢) المصدر نفسه ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>١٨٣) المصدر نفسه ، ص ١٨ ـ ١٩ .

<sup>«</sup>S. Yemen Acknowledges Casualtles in Overthrow,» Washington Post, (29 June 1978), p. A12. (\A \xi)

<sup>«</sup>Shift in S. Yemen Is Seen as a Blow to Soviet Sway,» Christian Science Monitor, (22 April (1A\*) 1980), p. 2.

<sup>«</sup>Power Station Planned: Soviets to Give Aden Economic Aid,» Arab News, (29 - 30 May 1980), (1A1) p. 4.

كان ينطلق في الاساس من واقع الاستراتيجية العربية الشاملة في البحر الاحمر. ولأن هذا التحدي جزء من المعارضة العربية ضد نفوذ القوتين الاعظم، فسوف يصار الى مناقشة السياسة العربية ازاء القوتين الاعظم في المنطقة، ولا سيها منذ ١٩٧٧، بصورة موجزة في المفقرات الآتية.

ان المعارضة العربية لوجود القوتين الاعظم في البحر الاحر اصبحت اكثر وضوحاً بعد وضع الاستراتيجية العربية موضع التنفيذ. وتأكدت الفكرة العربية القائلة بتأمين البحر الاحمر في مؤتمري الخرطوم وتعز (١٩٧٧) حيث كان السعى الى ايجاد الوسائل الكفيلة بمنع تحويل البحر الاحمر الى ميدان للاستراتيجيات الدولية المتنافسة. ومنذ انتهاء الوجود الاميركي الرسمي في المنطقة (اثيوبيا) في نيسان / ابريل ١٩٧٧ اصبح الهم الرئيسي للعرب هو جبه النفوذ الشيوعي بالحفاظ على الهوية العربية للبحر الاحمر. ظلت الاقطار العربية يساورها القلق خشية ان تصبح اثيوبيا موطىء قدم لزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الاحر وتمهيد السبيل امام بسط النفوذ السوفياق عليها (١٨٧). وقد عملت السعودية بالذات منذ العام ١٩٧٢ على التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق العربي في البحر الاحمر: « لم يحدث ان ضمّن السعوديون سياساتهم عنصر تحويل البحر الاحمر الى بحيرة عربية الا بعدما منحت الصومال تسهيلات للبحرية السوميانية في برمرة ١٨٨١). واضافة الى ذلك فإن استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم في اثبوبيا التي انضمت اليها في ما بعد اليمن الجنوبية ، فضلًا عن الوجود السوفياتي ـ الكوبي العسكري والسياسي في القرن الافريقي، فإن الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر وموقعه في الصراع الدولي والمصالح التي تعود الى السعودية في البحر الاحمر، كانت في مجموعها تمثل العوامل التي اسهمت مباشرة بالاهتمام السعودي بأمن البحر الاحر والرغبة في تحويله بحيرة عربية تحت المظلة الاسلامية (١٨٩).

ولأن صراع القوتين الاعظم حول البحر الاحمر ينبع اساساً من مصالح اقتصادية واستراتيجية، فإن الاقطار العربية التي لا تفيد من مثل هذا الصراع تدرك ان افضل سياسة تتبعها لحماية البحر الاحمر هي ان تناى به عن الصراعات الدولية. مصر مثلاً تعارض في سياستها ندول "حر الاحر(١١١). كما ان الرئيس اليمني الشهالي الغشمي ذكر في ٢ تشرين الشاني / نوفمبر ١٩٧٧ في مؤتمر صحافي ان بلاده ترى ضرورة ابعاد البحر الاحمر عن

<sup>(</sup>١٨٩) انظر: عبدالعاطي محمد أحمد ، الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية ، سلسلة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ٣٥ ( القاهرة : صركر الـدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام ، ١١٧ )، ص ١١٤ ـ ١١٩ .

<sup>(</sup>١٩٠) الاسلاميولي ، وتدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر ، ٤ ص ٣ .

الصراعات الدولية حتى يصبح بحراً مستقراً ومأموناً (١٩١١). الموقف نفسه تكرر في مقابلات كثيرة تمت مع عبدالله الاصنج وزير خارجية اليمن الشهالي في ٢٤ كانون الثاني / يناير ١٩٧٩ (١٩٢١). وقبل اغتيال الرئيس اليمني الجنوبي سالم ربيع علي فإن علي ناصر محمد الذي كان رئيساً للوزراء اغتيال الرئيس اليمني الجنوبي سالم ربيع علي فإن علي ناصر محمد الذي كان رئيساً للوزراء ذكر في كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ ان رغبة بلاده تتمثل في ان يصبح البحر الاحمر بحيرة امن وسلام وان يبقى بعيداً عن الصراع الدولي (١٩١١). وبعد التصرفات العسكرية السوفياتية في افغانستان وما اعقب ذلك من زيادة حدة التنافس بين القوتين الاعظم على النفوذ في منطقة البحر الاحمر، أعادت السعودية تكرار موقفها على لسان وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل في مقابله اجريت معه في كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ قال فيها: ١٠٠٠ نحن رفض ان نجعل من منطقتنا العربية والاسلامية ميداناً للتعبير عن علاقات القوى العظمى بعضها ببعض وبحن لا نفيل بحال من الاحوال التدخل في شؤوننا الداخلية من اي اتجاه وبأي طريقة من الطرق ١٩٥٥).

وانطلاقاً من معارضتها نفوذ القوتين الاعظم في البحر الاحر فقد واجهت الاقطار العربية الاتحاد السوفياتي أكثر من الولايات المتحدة، للسبيين البسيطين التاليين: الاول، أنشأ الاتحاد السوفياتي نفوذه المباشر السياسي والعقائدي والعسكري في البحر الاحر في مواجهة الولايات المتحدة عن طريق اثيوبيا. والثاني، مساندة الولايات المتحدة الاميركية رغم استراتيجياتها المناقضة للعرب في البحر الاحر، للسياسة العربية فيه بقدر ما كانت هذه السياسة موجهة ضد الاتحاد السوفياتي والعناصر الراديكالية المتعاطفة معه في المنطقة. وقد أولت الولايات المتحدة بشكل خاص بركاتها للجهود المعادية للسوفيات والكوبيين وللاثيوبيين التي بذلتها المملكة العربية السعودية ومصر والسودان منذ ١٩٧٦ ـ ١٩٧٧. الا الولايات المتحدة لن تساند اي سيطرة عربية على اقدار البحر الاحمر يكون من شأنها ان الولايات المتحدة لن تساند اي سيطرة عربية على اقدار البحر الاحمر يكون من شأنها

لم يسعد العرب الوجود السوفياتي في المنطقة، لأن اتجاه السوفيات هو استغلال التوترات الاقليمية والصراعات الدولية ورغبتهم في اذكاء حدتها اذا تطلب ذلك تحقيقهم

<sup>(</sup>١٩١) عليوة ، ﴿ سياسة اليمن في البحر الأحمر ، ﴾ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>١٩٢) مقابلة مع عبدالله الأصنح ، وزير خارجية الحمهورية العربية اليمنية ، في : الجزيرة ( الرياض) ، ١٩٧٩/١/٢٤ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>١٩٣٣) مقابلة مع علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية العربية اليمنية ، في : السياسة ( الكويت ) ، ١٩٧٩/١/٢٩ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>١٩٤) مقابلة مع علي ناصر محمد ، رئيس وزراء اليمن الجنوبي ، في : السياسة ، ١٩٧٧/١٢/٦ ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>١٩٥) مقابلة مع الأمير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، في : اقرأ ( جدة ) ، ( ٢٤ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ ) ، ص ٧ .

لأهدافهم. كما ان الاتحاد السوفياتي ينزع الى الافادة من ضعف العرب وعجزهم عن العمل مع بعض بغية تحييد الوطن العربي بصفته كياناً استراتيجياً مستقلاً (١٩١١). والاقطار العربية الموصوفة بالمعتدلة بالذات، كانت راغبة وبخاصة منذ منتصف آذار / مارس ١٩٧٧ في إنهاء الوجود السوفياتي في البحر الاحر باعتباره يتداخل مع خططها العربية في المنطقة. وفضلاً عن ذلك فإن معظم العرب لا يرغبون في رؤية ايديولوجية شيوعية في المنطقة (١٩٧٠).

ويرى كثير من العرب ان وجود السوفيات في اثيوبيا (القرن الافريقي) واليمن الديمقراطي يشكل خطراً اكيداً على الامن العربي في البحر الاحر اذا قرر البلدان، بوصفها حليفين للسوفيات، اغلاق البحر الاحر. في مثل هذه الحالة، ذكر مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الاسبق في ٢٣ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩، ان مصر لن تقف مكتوفة الايدي(١٩٨٠). كذلك شعرت سورية والعراق، بين اقطار عربية اخرى، بالقلق لازدياد الوجود السوفيات في اثيوبيا واليمن الديمقراطي اذ ان تقدم السوفيات مناك عثل تهديداً للاستراتيجية العربية الشاملة. كما ان تقدم السوفيات في القرن الافريقي يمكن ان يعقبه تقدم آخر في المنطقة، لأن الاتحاد السوفيات، كما يقول احمد زكي يماني وزير النفط السعودي في نيسان / ابريل ١٩٧٨ يتبع سياسة رامية الى تأمين نفط الشرق الاوسط لمواجهة الامدادات التي يحتاج اليها في المستقبل (١٩٩١). وقد تحرك السوفيات فعلاً الى افغانستان في حركة يمكن تفسيرها جزئياً على انها مرتبطة بالنفط. وثمة خطر آخر اوضحه الرئيس المصري انور السادات في خطاب له في ٥ حزيران / يونيو ١٩٨٠ اتهم فيه الاتحاد السوفياتي بتشجيع اثيوبيا على معارضة مشروع مصر نقل جزء من مياه النيل الى سيناء (٢٠٠) عما اضفى صعوبة على المشروع .

وفي الماضي واجه العرب النفوذ السوفياتي في ما يتجاوز البحر الاحمر ، فأرسلت المغرب قوات الى زائير (١٩٧٧) في حربها ضد المتمردين المدعومين من انغولا والموالين

<sup>«</sup>Rejectionist Backing for Addis,» Financial Times (London), (8 February 1978), p.3.

<sup>(</sup>١٩٧) للاطلاع على رد الفعل العربي للايديولوجية الشيوعية والسياسات السوفياتية ، انظر :

Mohammed Mughlsuddin, "Arab Reaction to Communism and Soviet Policies," in: Mohammed Mughlsuddin ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York: Praeger, 1977), pp. 140 - 165.

<sup>«</sup>Egypt Rejects Soviet Meddling in Red Sea,» Arab News, (25 December 1979), p 3. (194)

Jamie Buchan, «Saudi Order for i\$400M Oil Pipeline,» Finanical Times (23 June 1978), p 5. (199)

٧٠٠) انظر خطاب السادات في : الشباب العربي (القاهرة) ، ( ٩ حزيران / يونيو ١٩٨٠) ، ص ٧ . في ٧ أنظر خطاب السادات في : الشباب العربي (القاهرة) ، ( ٩ حزيران / يونيو ١٩٨٠) لاتفاق مياه أيار / مايو وزّعت اثيوبيا حطاباً على البلدان الافريقية تؤكد فيه أن نقل مصر لياه النيل الى سيناء يعد انتهاكاً لاتفاق مياه Phil Finnegan, «Egypt Wary of Encirclement by Moscow,» Christian Science : انسطر ١٨٥٧ ما ١٨٥٧ النيل للعام ١٨٥٧), pp. 1 and 9.

للسوفيات في اقليم شابا . وارسلت مصر ايضاً طيارين وفنيين لمساعدة زائير في الصراع ، اما السعودية ، فاضافة الى معوناتها المالية للاقطار العربية من اجل مقاومة النفوذ السوفياتي فقد د . . . موّلت مقاومة زائير الناجحة . . . ، (٢٠١) . وعلى رغم هذه الجهود فإن المقاومة العربية ضد الاتحاد السوفياتي في البحر الاحر ضعفت عندما اقدم السادات ، من جانب واحد ، على خطواته الديبلوماسية حيال اسرائيل التي استغلتها موسكو لتحقيق مصالحها . على ان الزعامة الوطنية في المنطقة في الماضي (مصر ، السودان ، والصومال ) اثبتت قدرتها على العمل من جانب واحد لمناهضة التصرفات السوفياتية على رغم المعونات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها موسكو . ويمكن ان يحدث الشيء نفسه لموسكو في منطقة البحر الاحر اذا ما عملت على تدمير الطموحات الوطنية والاقليمية نحو الاستقلال . وتبين المناقشة السابقة ان الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر متعددة الابعاد اذا ما قورنت باستراتيجية اسرائيل .

#### ٢ - السياسة الاسرائيلية

ظلت سياسة اسرائيل في القرن الافريقي امتداداً لسياستها في البحر الاحمر الرامية الى مناظرة الاهداف الاستراتيجية العربية وانشاء «عمق استراتيجي» خاص بها في المنطقة . وبسبب الرابطة العضوية بين هذا «العمق الاستراتيجي» وامن اسرائيل، وبين قدرتها على التوسع، باشرت اسرائيل جهوداً مكثفة منذ ١٩٥٧ لتعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية، ولاسيها اثيوبيا التي تملك منفذاً (اريتريا) على البحر الاحمر الحيوي . وفيها تتمثل مصالح اسرائيل الكبرى في القرن الافريقي بتأمين وصولها الى آسيا وافريقيا عن طريق البحر الاحمر، فقد ساندت سيطرة اثيوبيا على اريتريا منذ العام ١٩٥٢ عندما اعلن موشي دايان ان امن اثيوبيا وسلامتها يشكلان ضمانة لاسرائيل بصورة فعالة دون اسرائيل بأن العرب لن يستطيعوا اغلاق البحر الاحمر في وجه اسرائيل بصورة فعالة دون حصول اريتريا وجيبوتي (قبل ١٩٧٧) على الاستقلال ، فقد ساندت اسرائيل تجميد الوضع القائم في القرن الافريقي في وجه تفكيك اثيوبيا واحتمال ضم الصومال الى جيبوتي (٢٠٢٠) . ومن اجل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية وعسكرية صعدت

Dale R. Tahtinen, National Security Challenges to Saudi Arabia, AEI Studies, 194 (Washing- (Y• 1) ton, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978), p. 4.

<sup>(</sup>۲۰۲) النفيسي ، و اريتريا : شأن جزيري عربي ، ، ص ٧١ .

Abir, Sarm al- Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's : انسطر (۲۰۳) Southern Approaches, pp.16-18

الصراعات في منطقة البحر الاحر لاعاقة تعريبها(٢٠٤).

وفي سبيل انشاء علاقات مع الدول الافريقية ، وبخاصة في شرق افريقيا وكسر طوق عزلتها الاقليمية عرضت اسرائيل تقديم مساعدات فنية في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية لتنزانيا واثيوبيا مثلاً: كما تبنت سياسة مناهضة في العلن لجنوب افريقيا (٢٠٥). هكذا جهدت اسرائيل بعامة في اكتساب تأييد الدول الافريقية او على الاقل تحييدها في شأن الصراع العربي - الاسرائيلي . وعندما قطعت الدول الافريقية علاقاتها مع اسرائيل بعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ١٩٧٧ جهرت اسرائيل بتعاونها الديبلوماسي والاقتصادي والعسكري مع النظام الحاكم في جنوب افريقيا (٢٠٠٠) . تلك العوامل التي انتهزتها اسرائيل لبناء علاقاتها مع الدول الافريقية عوي افتقار الدول الافريقية الجديدة للخبرة السياسية ، واعتراف اسرائيل بتلك الدول وعرضها تقديم مساعدات جذابة غير مشروطة في مجالات المال والاقتصاد ، فضلاً عن افادة اسرائيل من علاقات تلك الدول وروابطها بالقوى الاستعمارية بعد حصولها على الاستقلال (٢٠٠٧).

وقد بدأت الرابطة الاسرائيلية ـ الاثيوبية في اوائل الخمسينات بتعاون نما اساساً بينها بعد قرار اثيوبيا في العام ١٩٥٣ توقيع معاهدات عسكرية مع الولايات المتحدة ، وهي الحليف غير الرسمي لكليها . وجاءت نقطة التحول الاساسية في هذه العلاقات بعد قيام اسرائيل في العام ١٩٥٦ باحتلال سيناء فاصبحت اسرائيل بعدئذ قادرة على الملاحة من ايلات عبر مضيق تيران ، ومن ثم قدمت اثيوبيا موانئها كمحطات توقف للسفن والرحلات الجوية الاسرائيلية في طريقها الى كينيا وجنوب افريقيا وجنوب شرق

<sup>(</sup>٢٠٤) حلمي ، و أمن البحر الأحمر والقرن الافريقي ، ۽ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢٠٥) تعرف إسرائيل أهمية وجود دول صديقة لها في شرق افريقيا . فمثلًا عندما تم اختطاف الطائرة الفرنسية التي تحمل بين ركابها حوالى ١٠٠ إسرائيلي على يد فلسطينيين وانزلوها في عنتيبي ( اوغندا ) في تموز / يوليو ١٩٧٦ ، استخدمت القوات الاسرائيلين المحمولة جواً تسهيلات كينيا الجوية قبل وبعد قيامها عنوة بإنقاذ الرهائن الاسرائيليين في مطار عنتيبي .

<sup>(</sup>٢٠٦) أحمد يوسف أحمد ، و الصراع العربي في البحر الأحمر : سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية الافريقية ، ، السياسة الدولية ، السنة ١٦ ، العدد ٥٩. كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ ) ، ص ١٩ . وحول الارتباط بين إسرائيل وجنوب افريقيا ، انظر :

Richard P. Stevens and Abdelwahab M. Elmessin, Israel and South Africa: The Progression of a Relationship (New York New World Press, 1976).

<sup>(</sup>٢٠٧) الشبيبي ، و الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا ، ، ص ٥٧ .

آسيا(٢٠٠٨). ومن حملة سيناء حتى حرب ١٩٧٣ ، اتبع هيلاسلاسي بعامة سياسة وحيدة الجانب في الصراع العربي ـ الاسرائيلي . فمثلاً بعدما وصل ٧٧ مدنياً اسرائيلياً الى جيبوتي في ٢٧ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٦ وتوجهوا على متن طائرة هندية خاصة الى مصوع ، وتسلموا سفينتين مستأجرتين من اثيوبيا غادرتا مصوع وسلمت امدادات الى القوات الاسرائيلية في شرم الشيخ ، وعندما اتصل الملحق العسكري المصري في اديس ابابا بالمسؤولين الاثيوبيين حول هاتين السفينتين امروه بمغادرة البلاد(٢٠٩٠). وعلى رغم ان العلاقات الاثيوبية ـ الاسرائيلية كانت وثيقة ، الا ان اثيوبيا لم يكن لها سفارة في اسرائيل ولم تعترف قانونياً باسرائيل الا في العام ١٩٦١ ، وبعدها اقامت اسرائيل سفارتها في اديس ابابا وظلت تعمل حتى العام ١٩٦١ (٢١٠٠) . وعندما اعلنت مصر يوم سفارتها في اديس ابابا وظلت تعمل حتى العام ١٩٧٧ (٢١٠٠) . وعندما اعلنت مصر يوم اسرائيل والموقف العام في المنطقة وبخاصة حول خليج العقبة ومضايق تيران(٢١٠١) . يومين من ذلك التاريخ السفراء السوفياتي والمصري والاسرائيلي للاعراب عن قلقه حول اسرائيل والموقف العام في المنطقة وبخاصة حول خليج العقبة ومضايق تيران(٢١٠١) . كذلك عندما اشتعلت الحرب في الشهر التالي ، اهدى هيلاسيلاسي من ١٥٠٠ رأس من الماشية الى اسرائيل ، وعندما انتهت الحرب اشترى اسلحة مصرية من صنع سوفياتي كذلك عندما المتولت عليها اسرائيل من العرب ، ليبيعها بدوره الى دول افريقية(٢١٢١) .

اما اسرائيل، فكانت تعد اثيوبيا اهم بلد يتصل بأمنها في البحر الاحمر، لذلك ظلت منذ الخمسينات تزودها بمختلف اشكال المعونات العسكرية من اسلحة وقطع غيار اميركية ومساعدات فنية مع بناء المدارس العسكرية . . . الخ . ومن العوامل المهمة في المساعدات الاسرائيلية السخية وفي تورطها بالعمليات الاثيوبية ـ العسكرية والامنية ضد الاريتريين ـ امكان ان تصبح اريتريا معادية لاسرائيل في حال حصولها على الاستقلال (٢١٣) . ورداً على حملة اسرائيل واثيوبيا المشتركة ضد اريتريين، زاد العرب مساندتهم لجبهة تحرير اريتريا(٢١٤) . كذلك فالتعاون بين اسرائيل واثيوبيا ضد جبهة

Ledeen, Ibid., pp. 46-47.

Michael A. Ledeen, «The Israell Connection,» Washington Review of Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, white paper: «The Horn of Africa,» p. 47.

<sup>(</sup>٢٠٩) نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأهم ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢١١) تعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢١٢) المصدر نفسه ، ص ٩٣ ـ ٩٤ .

Castagno, Jr., «The Horn of Africa and the Competition for Power,» pp. 166 - 167; «Civil Wars In (Y\Y) Africa,» p. 52, and Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 15.

J. Bowyer Bell, «Endemic Insurgency and International Order: The Eritrean Experience,» Orbis, (Y\ 1) vol. 18, no. 2 (Summer 1974), p. 446.

تحرير اريتريا جاء ليربط الاريتريين بالقضية العربية وليعرَّف اريتريا في اطار القومية العربية والعداء للصهيونية ويضعها ضمن الاستراتيجية العربية . وحتى بعد قطع اثيوبيا علاقاتها مع اسرائيل بعد حرب ١٩٧٣ على نحو ما فعلت معظم الدول الافريقية ، استمرت اسرائيل في تورطها في العمليات التي واجهت الثورة في اريتريا(٢١٥) . ولمواجهة تعريب منطقة البحر الاحمر ولقمع المد الصاعد للمقاومة الاريترية ومواجهة الدعم العربي المتزايد للاريتريين والصوماليين ، فقد زادت اسرائيل بدورها مساعداتها العسكرية السرية (١٩٧٥ ـ ١٩٧٨) التي شملت تدريب القوات الاثيوبية وتزويد اثيوبيا بالاسلحة (٢١٦) .

وقد انكرت كل من اسرائيل واثيوبيا تقديم اسرائيل هذه المساعدة العسكرية الى اثيوبيا ، الا ان هذا الانكار سرعان ما تبدد في سويسرا في ٦ شباط / فبراير ١٩٧٨ عندما كشف موشي دايان وزير خارجية اسرائيل الاسبق علانية عن ان اسرائيل كانت تزود اثيوبيا بالاسلحة في حربها ضد الصومال واريتريا . وطرح دايان تبريره لذلك قائلاً وان اثيوبيا كانت الدولة غير العربية الوحيدة الواقعة على البحر الاحر الاستراتيجي ١٢٧٠) . على ان مساعدة اسرائيل العسكرية للنظام الماركسي في اثيوبيا جعل منها امام الآخرين، ولو بشكل غير مباشر، حليفاً للاتحاد السوفياتي في القرن الافريقي (٢١٨) . وقد سبق ان اكد آبير وهو خبير اسرائيلي في شؤون البحر الاحر ان اسرائيل حليف طبيعي لاثيوبيا (٢١٩) . ومن المهم ان اسرائيل كانت تدعم اثيوبيا عسكرياً على رغم ان اثيوبيا في تلك الفترة ومن المهم ان اسرائيل كانت تدعم اثيوبيا عسكرياً على رغم ان اثيوبيا في تلك الفترة كانت تحت طائلة الحظر الاميركي للاسلحة . وكان ذلك يتم بمعرفة الولايات المتحدة

Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli Conflict,» p.157. (Y 10)

(۲۱۲) انظر : الصدر نفسه ، ص ۱۵۷ و ۱۶۰ ، و

John K. Cooley, «Arab Rebels Target Israeli Oli Lines,» *Christian Science Monitor*, (3 October 1978), p. 6; John K. Cooley, «Spying on Iran, Saudi Oli Fields?» *Christian Science Monitor*, (11 January 1978), p. 1 and 26; «Israelis, Out of Favor in Africa, Still Find Home in Ethiopia,» *Washington Post*, (1 October 1977), p. A 12; David B. Ottaway, «Ethiopia Seeks to Head Rift with U S.,» *Washington Post*, (3 September 1977), pp. A 29 and A 34, and Ottaway, «Revolutionary Ethiopia is 3 Years Old,» pp. A 13 - A 14.

<sup>«</sup>Horn of Africa,» An - Nahar Arab Report and Memo (Beirut), (14 February 1978), p. 2. (Y1Y)

H.D.S Greenway, « Dayan Discloses Israel Is Selling Arms to Ethiopia,» Washington Post, (7 ( Y \ \ \ ) February 1978), p. A 1.

Abir. «The Contentious Horn of Africa,» p.14.

<sup>(111)</sup> 

من المهم أن نلاحظ أن اسرائيل اعتادت القول في الغرب بأن النشاطات العربية في البحر الأحمر كانت موالية Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p.8 : في سبيل المثال يؤكد بيل في : 8 ولا ريب في أن قولًا مثل هذا في حاجة الى اعادة النظر . . . . ووسيا حليف طبيعي للعرب ، . ولا ريب في أن قولًا مثل هذا في حاجة الى اعادة النظر .

وموافقتها (۲۲۳). وكان المبرر ان حكومة الولايات المتحدة لا تثق في نيات الصومال تجاه الغرب وان انتصاراً صومالياً على اثيوبيا من شأنه ان يغير ميزان القوى في القرن الافريقي ويزيد من متطلبات الصومال الاقليمية في المنطقة (۲۲۱). ورداً على تصريح دايان امر النظام الاثيوبي العاملين العسكريين الاسرائيليين بمغادرة البلاد (۲۲۲). من ناحية اخرى كشف الجنرال الاحتياط اهارون ياريف (Aharon Yaariv) الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في شباط / فبراير ۱۹۷۸ عن ان اسرائيل خسرت كل مواطىء القدم السابقة في المجال العسكري، فضلاً عن مراكز التنصت التابعة للاستخبارات الواقعة على الساحل الاريتري وذلك بعد استيلاء الماركسيين على الحكم في اثيوبيا. واشار ياريف الى البحر الاحمر بوصفه شريان الحياة البحري الرئيسي لاسرائيل (۲۲۳).

هذه النكسة في العلاقات الاسرائيلية \_ الاثيوبية كانت الثانية من نوعها منذ العام ١٩٧٣ . وكانت الزعامات الاثيوبية والاسرائيلية منذ عقد الخمسينات قد ربطتها مصالح مشتركة في غمار معارضتها الاقطار العربية في البحر الاحمر. لقد استخدم هيلاسيلاسي تصويت العرب في الامم المتحدة ضد الاتحاد الفيديرالي بين بلاده واريتريا ذريعة للعمل بعد ذلك على انشاء صلاته مع اسرائيل وتوسيعها(٢٢٤) . واسرائيل من جانبها كانت تفيد من موقع اثيوبيا الاستراتيجي قرب المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، فيها كانت اثيوبيا تتلقى اسلحة وتدريبات عسكرية من اسرائيل (٢٢٥) . وجاءت المحالفة الاثيوبية \_ الاسرائيلية لتثير عداء الاقطار العربية ضد اثيوبيا التي تشترك معها في حدود برية وبحرية فضلاً عن اشتراكها معها في بعض الاعراف والتقاليد الاجتماعية خصوصاً السودان والصومال وجيبوت .

Francis Ofner, «Israel Explains Arms Aid to Ethiopia,» *Christian Science Monitor*, (8 February) ( Y Y • ) 1978) p. 3.

<sup>(</sup>۲۲۱) المعدر نفسه .

John K. Cooley, «Egypt Takes a Cautious Active Interest in Horn of Africa,» Christian Science (۲۲۲) Monitor, (2 March 1978), p. 22

أعرب الكنيست الاسرائيلي في شباط / فبراير ١٩٧٨ عن قلقه لتصريح دايان وطالب بعض اعضائه باستقالته لانه أفشى اسرار المعونة العسكرية الى اثيوبيا إذ كانوا يرون في ذلك خطراً على مصالح اسرائيل التجارية والاقتصادية في افريقيا . انظر : و الكنيست يطالب باستقالة موشى دايان ، » الجزيرة ، ٣١/١/٢/٢٣ ، ص ١ .

John K. Cooley, «Israel Wants Stronger«Partenership» with US,» Christian Science Moni - (\*\*Y\*\*) tor, (16 February 1979), p. 6.

<sup>(</sup>٢٢٤) و هل بدأت حرب البحر الأحر؟ ٤ ص ٢٤.

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, pp. 44-45.

ومن الناحية الاستراتيجية فإن اثيوبيا واسرائيل، شأنهما في ذلك شأن الدولتين الاعظم ، كانتا تواجهان السياسات الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر بحكم خشية ان يصبح البحر الاحمر بحيرة عربية، الامر الذي خلق نوعاً من التوحد بين مصالحها السياسية الخارجية(٢٢٦). هذا التقارب الاستراتيجي افضي بهما في الماضي الى اقامة اشكال مختلفة من التنسيق والتعاون : هكذا اشتركت اثيوبيا واسرائيل في مصالح حدت بها الى كبح جماح الاريتريين الذين تلقوا مساندة عربية والذين بحصولهم على الاستقلال قد يعمدون الى الانضمام الى العرب لاحكام سيطرتهم على باب المندب. كذلك اسفرت جهود العرب في احتضان جيبوتي وفي السعي الى استقلال اريتريا عن اثارة مخاوف اسرائيل في شأن حرية ملاحتها في البحر الاحمر كها خلقت لدى اثيوبيا شعوراً بالعزلة عن منطقة البحر الاحمر(٢٢٧) . ان اسرائيل تريد كبح جماح السياسات العربية في البحر الاحمر على الصعد السياسية والعسكرية والاستراتيجية وهي تنهج من ثم سبيل توسيع وجودها في البحر الاحمر في مواجهة العرب. كما انها تنهج سبيل دعم اثيوبيا اقتصادياً وعسكرياً وهذا ما فعلته في الماضي في مقابل حصولها على ميزات استراتيجية وفي سبيل ابقائها اريتريا تحت سيطرة اثيوبيا . وظلت شبكة الاستخبارات الاسرائيلية عاملة بنشاط في اثيوبيا، ولاسيها فوق الساحل الاريتري، وبموافقة من اثيوبيا بالطبع . واكثر من ذلك ، بنت اسرائيل قواعد في اثيوبيا بعيد زيارة دايان لها عام ١٩٦٥(٢٢٨) . واضافة الى قواعدها العسكرية على الجزر الاريترية، وبخاصة قرب باب المندب، شيدت اسرائيل بموافقة اثيوبيا، قاعدتين عسكريتين قرب الحدود بين اريتريا والسودان (٢٢٩) ، واستغلت اريتريا اقتصادياً عن طريق شركاتها ( انكودي (Ancodi) للحوم ، سيا (Sia) للمنتجات الزراعية ، عميران (Amiran)للتجارة ، سولال بونيه (Solel Boneh) للبناء والاشغال العامة ، آتا (ATA)المحدودة للمشروعات الزراعية ، وشركة اخوان آرون (Aron) للواردات والصادرات ، واتحاد العمال الوطني / الهستدروت للتجارة والصناعة ) . عن طريق هذه الشركات ظلت اسرائيل في السابق قادرة على الحصول على افضل انواع اللحوم والحبوب والخضروات من اريتريا . بل ان اثيوبيا منحت مزارعين اسرائيلين اراضي خصبة في اريتريا معظمها منزوع من مالكيه

Colin Legum, «Red Sea Politics: Implications Beyond the Fringe,» New Middle East, (Decem- ( \* \* \*) ber 1972), p. 8.

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 6. (\*\*YY)

<sup>(</sup>٢٢٨) نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأحر ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢٢٩) النفيسي ، لا اريتريا : شأن جزيري عربي ، لا ص ٧٤ .

الاصليين. وعن طريق موانء اريتريا، قامت الشركات الاسرائيلية بنقل المنتجات الاسرائيلية الى اثيوبيا والكنغو وجنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى. وفي المقابل فإن المواد المستوردة من تلك المناطق الى اسرائيل كانت تمر عبر الموانء الاريترية، كذلك فقد تعودت الشركات التجارية الاسرائيلية على السيطرة على تسهيلات التجارة الخارجية لاريتريا ونشاطات صيد السمك فيها وكانت تتولى امر حوالى ٩٠ بالمائة من اهم صادرات اريتريا وهي اللحوم والخضروات (٢٣٠).

وبحكم ارتباط البحر الاحر بالامن الاسرائيلي ، فإن الاسرائيليين يرغبون القيام بدور في حل قضايا البحر الاحر، وبخاصة تلك التي تؤثر على حرية اسرائيل في الملاحة والمتاجرة والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي . كذلك تشعر اثيوبيا بخطر حصول اريتريا على استقلالها، اذ ان ذلك سيحرم اثيوبيا من موانء اريتريا كمنفذ الى العالم الخارجي ، مما يحول اثيوبيا ذاتها الى بلد غير ساحلي . فحقيقة كون العرب يدعمون الاريتريين ضد حكم اثيوبيا كانت السبب الذي جعل مصالح اثيوبيا في البحر الاحر سير جنباً الى جنب مع مصالح اسرائيل .

وطوال سنوات الرابطة الاسرائيلية ـ الاثيوبية ، لعب الاسرائيليون على وترين حساسين لتعزيز علاقاتهم الاستراتيجية مع اثيوبيا : الوتر الاول قبل خلع هيلاسيلاسي في العام ١٩٧٤ . وان العلاقات الاثيوبية ـ الاسرائيلية ترجع عشرات القرون الى عصر ملكة سبأ التي جاءت الى سليمان (ع) في القدس وبعد اتحادهما معاً ولدت له مينيلك الذي يرجع الامبراطور هيلاسيلاسي نسبه ونسب اجداده اليه(٢٣١) ، والوتر الثاني الذي

<sup>(</sup>٢٣٠) للاطلاع على النشاطات الاقتصادية الاسرائيلية في اريتريا ، انطر : المصدر نفسه ، ص ٦٦ ـ ٧٣ . (٢٣١) انظر : نعناعة ، إسرائيل . . . والمبحر الأحمر ، ص ٨٥ ـ ٩٧ ، و

ر، سبب ، پسرین ، ، ، وجود د سر ، صل ۱۹۰۰ با و

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies , p  $\,$  20.

يربط هيلاسلاسي بسليمان (ع) وملكة سباً بغية إظهار العلاقة العرقية الوثيقة بين الاسرائيليين والاثيوبيين . ومع افتراض ان هيلاسلاسي منحدر من صلب سليمان (ع) وملكة سبأ فهو يصبح بالتالي نصف عربي باعتبار أن الملكة كانت عربية تحكم مملكة عربية (سبأ) في اليمن . كذلك فهناك الكثير من العلماء الذين يعودون بالاسلاف الاصليين للأثيوبيين الحاليين الى الأحباش ـ وهم المهاجرون العرب الأصليون الذين عبروا باب المندب في الألف الأولى قادمين من الجزيرة العربية حيث استوطنوا الساحل الغربي للبحر الأحمر الذي تقع اريتريا واثيوبيا عليه اليوم ، وتبعهم في ما بعد بالتدرج هجرات عربية اخرى . انظر :

Bell,ibid., p. 4, and

نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ، ٩ . ان المهاجرين العرب الأوائل الاحباش ، هم الذين اعطوا منطقة القرن بأسرها إسمها العربي الحبشة (Abyssinia) . وبين المهاجرين العرب المتأخرين كان هناك الحميريون والسبائيون ، انظر : «Tigre's Hopes and Aspirations.» Arab News, (23 January 1978), p. 5.

وفضلًا عن ذلك فثمة خليط عرقي بين العرب والأثيوبيين اكثر من الامتزاج بين اليهود والأثيوبيين . من هنا 🏿

لعب عليه الاسرائيليون ، وبخاصة خلال حكم هيلاسيلاسي، هو ان اثيوبيا جزيرة مسيحية وسط بحر اسلامي تعارضه اسرائيل وان كلا البلدين مهدداً بالقدر نفسه اذ تحدق بها بحار من المسلمين (٢٣٢) . استخدمت اذن اسرائيل العامل الديني في اثيوبيا

" فالاثيربيون من الماحية العرقية يرتبطون بالعرب اكثر مما يرتبطون باليهود . ويدعي الاسرائيليون ايضاً أن لغتهم ( العبرية ) ترتبط بلغة اثيوبيا ( الأمهرية ) ، إلا أن الحقيقة كما يقول نعناعة ، هي أن اليهود تبنوا لغة الكنعانيين ، ولان هؤ لاء الكنعانيين ولغتهم كانت سامية وثمة رابطة حقاً بين اللغة الأمهرية ( التي هي لغة سامية وكانت لغة الاحباش الذين هم أيضاً ساميون) وبين العبرية بوصفها لغة الكنعانيين ، انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ، ٩ . أمّا هيلاسلاسي الذي كان واقعاً تحت تأثير هذه المزاعم الاسرائيلية العرقية والثقافية ، فقد اعلن لدى زيارته لبعض الاقطار العربية في ٩ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٦٩ أن و اعترافنا بإسرائيل هو حقيقة راسخة ونابعة من عوامل تاريخية وسياسية وقومية وليست برغبة من جانبنا بإلحاق الضرر باخواننا العرب ٤ . انظر : معناعة ، المصدر نفسه ، ص ٩١ .

ويلاحظ نعناعة ايضاً ، ان الصهاينة يربطون اي فرد باليهود عن طريق علاقات تاريخية ومقدسة إذا ما تطلبت مصالحهم ذلك ، فعل سبيل المثال وخلال التغلغل الصهيوني في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ، زعموا ان امبراطور اليابان ينحدر من احدى القبائل اليهودية التائهة . انظر : نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٨٩ .

Bell, ibid., pp. 20, 32 and 44, and John Howell, «Horn of Africa: Lessons from the Sudan : انظر (۲۳۲) انظر (۲۳۲) انظر (۲۳۲) International Affairs (London), vol. 54, no. 3 (July 1978), p. 431, and

نعناعة ، المصدر نفسه ، ص ٨٥ و٨٠ .

والحقيقة ان اثيوبيا محاطة ببحر من المسلمين لا ينبغي أن تساق ضد العرب . والمسلمون شأنهم في ذلك شأن المسيحين واليهود ، معرضون لارتكاب اخطاء . وإذا ما كان هناك افراد مسلمون بالاسم يسيئون معاملة غير المسلمين ، فمثل هده التصرفات لا ينبغي أن تساق ضد الاسلام ذاته . والقلة من الكتّاب غير المسلمين تشير الى حقيقة انه طبقاً للاسلام فإن المسيحين واليهود يعدون مؤمنين بوصفهم من أهل الكتاب ، أي يؤمنون برسالات سماوية . والاسلام يعترف بالديانتين اليهودية والمسيحية ويصدق بها كها نزلا على موسى وعيسى (ع) إذانه ما جاء لينفيهما وانما لتصحيحهما . فالتوتر الاساسي بعامة يأتي من تفسيرات بعص المسيحيين واليهود للديانتين وليس لما أرحى الى موسى وعيسى (ع) . انظر:

Ahmad A. Galwash, *The Religion of Islam* (Cambridge, Mass · Murray Printing Company, 1940), pp. 147-195, and Suzanne Haneef, *What Everyone Should Know about Islam and Muslims* (Chicago, III : Kazi Publications, 1979), pp. 171-184.

وهناك من الآيات القرآنية الكريمة ما يبين كيف ينظر الاسلام الى الاثيوبيين موصفهم مسيحيين: ﴿وَلا تجادلوا الهل الكتاب الا يالتي هي احسن الا اللدين ظلموا منهم وقولوا آمنا باللي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون﴾ القرآن الكريم ، سورة العبكوت: الآية ٤٦ ، و ﴿لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبر ون﴾ القرآن الكريم، سورة المائلة: الآية ٨٢ .

من ناحية أخرى فالمسلمون لا يجادلون في نبوة عيسى (ع) مثله في ذلك مثل محمد (ع). والمسيح (ع) في رأي الاسلام نبي يصدقه كل مسلم ويؤمن به كها يؤمن بانبياء الله ورسله. والقرآن الكريم قد ذكر المسيح عيسى (ع) في مواضع كثيرة وفي آيات شتى منها على سبيل المثال ما تحفل به سور البقرة ، وآل عمران ، والساء ، والمائدة ، ومريم ، والزخرف ، والصف (كها أن سورة مريم مخصصة للحديث عن مريم وعيسى (ع)) ، انظر أيضاً :

Sulaiman Mufassir, Jesus in the Qur'an (Indianapolis, Ind.: American Trust Publications, 1972).

من هنا فالاسرائيليون كيهود لا ينسجمون دينياً مع الاثيوبيين المسيحيين على نحو ما يقارب بين الاثيهوبيين المسيحين والمسلمين ، باعتبار ان اليهود يرفضون الاعتراف بشرعية حيم الأديان ما عدا اليهودية .

وكذلك في اوغندا لكي تحول الدول الافريقية غير المسلمة ضد الاقطار العربية(٢٣٣). هكذا استخدمت اسرائيل هذه المشاعر كلها لكي تعزز موقعها في اثيوبيا وبالتالي في البحر الاحمر ضد العرب(٢٣٤).

ولعبت اسرائيل ايضاً دوراً في النشاطات الانفصالية في جنوب السودان كها عارضت استقلال جيبوتي جزئياً، في اطار مساعيها لاحباط الخطط العربية حيال البحر الاحمر . واستخدمت اسرائيل مركزها الذي كانت تتمتع به في اثيوبيا لكي تضيق الخناق على السودان بدعم حركة انيانيا الانفصالية في جنوب السودان. وقد بدأت اسرائيل مساعدتها للانفصاليين الجنوبيين في الستينات ، وانطلقت في ذلك من رغبتها في تحويل الحكومه السودانية عن جهودها المناهضة لاسرائيل على صعيد منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فضلًا عن النيل من سمعة السودان ووحدته (٢٣٥) . وبالنسبة الى جيبوتي عملت اسرائيل قبل حصول هذه الدولة على الاستقلال على تأييد المزاعم الاتيوبية في اراضيها . وعندما اصبح استقلال جيبوتي حقيقة تفرض نفسها يوماً بعد يوم حاولت اسرائيل بصورة جزئية، ومن خلال حملة شنتها في وسائل الاعلام الغربية اقناع فرنسا والرأى العام العالمي باخطار استقلال جيبوتي على الملاحة الدولية في البحر الاحمر بغية ابقائها تحت الحكم الفرنسي بحجة ان جيبوق المستقلة سوف تنضم الى الكتلة العربية مما يؤثر على الملاحة الاسرائيلية وبخاصة عن طريق باب المندب(٢٣٦). وعلى رغم ان الملاحة الاسرائيلية في الفترة السابقة على العام ١٩٦٧ كانت تحميها في باب المندب القوات الفرنسية الموجودة في جيبوتي ، الا ان الفرنسيين والاسرائيليين لم يتوصلوا الى استراتيجية مشتركة في البحر الاحر . وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية في العام ١٩٦٧

W.A.C. Adle, Oil, Politics and Seapower: The Indian Ocean Vortex, Strategy Papers, 24 (YYY) (New York, Grave and Russak, [1975]), pp. 34-35

<sup>(</sup>٣٣٤) إن ما كانت إسرائيل تحاول الاقدام عليه في منطقة القرن الافريقي هو إثارة المشاعر الدينية كها لو كانت الصراعات في المنطقة القرن . وعلى نحو ما فعل الرومان والصليبيون والبرتغاليون والدول الاستعمارية (بريطانيا ، فرنسا وايطاليا ) في الماضي استغل الاسرائيليون الدين في المنافل الارومان والتبييون في لبنان لتجزئة شعوب هذه المناطق ولتأجيج الصراعات بينها بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية الاسرائيل . فاستغلال الدين في المنطقة لا يشكل ظاهرة جديدة فقد سبقت بريطانيا وفرنسا الى زرع بلور الصراع الديني ( والعرقي ) في الوطن العربي ، الأمر الذي ظل الى الوقت الراهن يمثل مصدراً للعنف والاستغلال والتدخل الاجنبي في المنطقة .

Howell, «Horn of Africa: Lessons from the Sudan Conflict,» pp. 430-431. (۲۳۵) مربح السياسة ، ١٩٧٩/٣/١٩ ، السياسة ، ١٩٧٩/٣/١٩ ، السياسة ، ١٩٧٩/٣/١٩ ، متى يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية ، ١ السياسة ، ١٩٠٥ .

وما تلاها من سوء لحق بالعلاقات الفرنسية ـ الاسرائيلية ، اصبحت اسرائيل متورطة في غمار السياسة الفرنسية . فأيدت الائتلاف المعارض المكون من الاشتراكيين والشيوعيين لحلع الحزب والحكومة ـ الديغوليين وانصارهم ـ بعدما وقف زعيمها الرئيس شارل ديغول ضد اسرائيل باعتبارها البادئة بالحرب . وذهبت غولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل الى فرنسا في كانون الثاني / يناير ١٩٧٣ لتأييد المعارضة مقتنعة بأن المعارضة سوف تتبع سياسة مؤيدة لاسرائيل في جيبوتي(٢٣٧) . الا ان جهود اسرائيل المتعلقة بجيبوتي ، كما حدث لسائر جهودها في منطقة القرن الافريقي باسرها ، فشلت على المدى الطويل في ان تتحول بشكل محسوس لصالحها .

وفي ما يلي تتعلق المناقشة المقبلة بالمشكلات التي يواجهها العرب والاسرائيليون في اطار سعيهم الى تحقيق الاستراتيجيات التي يعتنقها كل منهم في منطقة البحر الاحمر .

# رابعاً: مشاكل الانجاز

انطلاقاً من نوعية الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية فإن العقبات التي تحول دون التخطيط مسبقاً للبحر الاحر الما تشمل عوامل التغير المحلي واللااستقرار الاقليمي والتدخلات الدولية . مثل هذه الاوضاع هي التي تهيىء التضارب الحاصل بين الاهداف الاستراتيجية المعلنة بالنسبة الى البحر الاحمر وبين القدرة على احراز هذه الاهداف التي تحول دون تحقيقها صعوبات من العسير تخطيها . ان الطابع الهش الذي تتسم به هذه الاوضاع ، فضلاً عن التفاعلات والاعتمادات المتبادلة المحلية والاقليمية والدولية ، قد تغير طبيعة التحالفات وتدخل مزيداً من التدخل الدولي في منطقة البحر الاحمر، الامر الذي يضيف مزيداً من التعقيد الى عملية التخطيط الطويل المدى المنطقة . وبالنسبة الى المطرفين العربي والاسرائيلي ، فإن زعزعة الاستقرار على الصعيد الاقليمي والتغير الحاصل في البيئة الدولية والمؤثر على الاستراتيجيات المتصارعة لكلا الطرفين ، يولدان عدداً من القيود والتأثيرات التي قد تعدل من طبيعة السياسات الاستراتيجية المنظورة لكل منها . والبحر الاحمر ، بما في ذلك القرن الافريقي ، ليس منطقة معزولة عن المشكلات الاقليمية والدولية ، بل يعاني صراعات علية (قطرية) واقليمية (بين الاقطار) تنتج من واقع التخلف والفقر والامية وما عداها من مشكلات ،

<sup>(</sup>٢٣٧) نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأحمر ، ص ١٠٨ ـ ١١٠ .

ومن الصراعات التاريخية والعرقية والثقافية ومن العقائد والقيم الاعمية وكلها تؤثر بدورها على الوضع الاقليمي . مثل هذه المشكلات، اضافة الى التغيرات التكنولوجية التي تحيي وتسبب المزيد من الطموحات والاضطرابات الاقليمية ، تخلق ايضاً توترات وصراعات تستدعي بدورها تدخل الدولتين الاعظم عما يزيد في لااستقرار المنطقة . ويشهد التاريخ في شتى عهوده كيف ان القوى الخارجية (وتأثيراتها) قد اسهمت في التغيرات السياسية التي حدثت في البحر الاحمر . وفي اطار هذا العالم الذي تتشابك مصائره وتترابط مصالحه بازدياد، سلباً وايجاباً ، قد لا يتسنى باستمرار الحفاظ على امور واوضاع السيادة الوطنية او الاقليمية . من هنا فإن الاستراتيجيتين العربية والاسرائيلية محدودتان بصورة نسبية .

### ١ \_ مشاكل الاستراتيجية العربية

ان المشاكل التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العربية تشمل الافتقار الى سياسة عربية فاعلة والوضع في اريتريا، والتغيرات الداخلية، والصراعات العربية - العربية، والسياسات التي تنهجهما اسرائيل، واخيراً التنافس بين القوتين الاعظم. والمصالح الاستراتيجية العربية المتزايدة في البحر الاحمر والسياسات العربية المعمول بها، التي استهدفت السيطرة العربية الفاعلة على هذا الطريق البحري الاستراتيجي الحيوي، انها تتطلب وقفة عربية واضحة وموحدة اذا ما كان الهدف حقاً هو احراز الاهداف الاستراتيجية العربية في المنطقة. أن الشعارات والآمال والاماني والنيات الطيبة والبيانات المشتركة لا تمثل وحدها حتى مجرد الحد الادنى مما ينبغي ان تحققه هذه الاستراتيجية العربية. بل ان الحديث عن استراتيجية عربية في البحر الاحر دون توفير الضمانات لتحقيقها فعلياً على اساس طويل المدى لن ينجم عنه الا تنشيط استراتيجيات معادية منها ما تتبعه اسرائيل، فضلًا عن تفاقم الاختلال في التوازن بين الغايات العربية والقدرة على تحقيقها. وليس هناك حتى الآن اية سياسة عربية واضحة او فعالة في البحر الاحمر، فالقوى المعادية ما زالت تمارس قدراً نسبياً من السيطرة والتأثير في تلك المنطقة . على رغم ان الاقطار العربية طالبت ولا تزال تدرك مدى الحاجة الى استراتيجية في البحر الاحر، الا ان جهودها في هذا المضار لم تزد، حتى الآن عن مجرد المدعوة الى التضامن السياسي والمعونات المالية، وتقديم معونات عسكرية رمزية الى الصوماليين والاريتريين. ومن المشاكل التي تصادف الاقطار العربية، كما هي الحال في الصراع العربي ـ الاسرائيلي، ان العرب فشلوا حتى الآن في تشكيل كتلة موحدة متراصة في معارضتهم للاستراتيجيات المتنافسة معهم.

من ناحية اخرى، فإن الوضع في اريتريا يمثل مشكلة اخرى ولا سبيل الى اي سيطرة عربية فعّالة على اقدار المنطقة بغير حصول اريتريا على الاستقلال، وحتى اذا ما تحقق هذا

الاستقلال فليس من ضهائة ان اريتريا سوف تتبع خطاً عربياً في البحر الاحمر، فذلك سيتوقف على نوعية النظام السياسي الذي سيتولى السلطة هناك. وليس ثمة اية خطة عربية موحدة حتى الآن تتعلق بالحرب الدائرة حالياً في اريتريا. وحتى في اطار الدعم العربي لاريتريا، فثمة اعتبارات سياسية تؤثر على مواقف الاطراف العرب، اذ يعتمد ذلك على سياسات كل نظام عربي على حدة، وعلى مدى قرب او بعد هذا البلد العربي او ذاك عن الاتحاد السوفياتي، ان وضعاً كهذا قد يدفع الاريتريين الى النظر في حل سياسي لصراعهم مع اثيوبيا(٢٣٨).

ان التغيرات التي تحدث داخل اقطار البحر الاحمر العربية، كالانقلابات والثورات او التعديلات في السياسة العامة، قد تؤثر على تغيير الميزان الاستراتيجي او تساهم في اعادة تشكيل الاستراتيجيات في البحر الاحمر. ان بلداناً عربية، مثل ليبيا واليمن الجنوبية، لم تقف عند حد الامتناع عن دعم الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر، ولكنها، (باسم التقدمية) غيرت سياساتها منذ العام ١٩٧٧ وساندت اثيوبيا (في صراعها مع الصومال واريتريا) وكذلك ساندت النشاطات السوفياتية في القرن الافريقي. هذان القطران العربيان ارسلا كذلك قوات الى اثيوبيا لمساندتها في صراعها مع الصوماليين والاريتريين وعملا على السهيل امدادات الاسلحة من الاتحاد السوفياتي الى اثيوبيا فقامت ليبيا خصوصاً بامداد نظام مانغستو بالمساعدات المالية(١٣١٠). وقد بلغ التعاون بين اثيوبيا واليمن الديمقراطية ذروته بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون بينها في كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩(١٠٤٠). وجاء انحياز اليمن الديمقراطية للقوى المعارضة للاستراتيجية العربية في البحر الاحمر (كالاتحاد السوفياتي واثيوبيا) بمثابة نكسة للعرب. وفي اعقاب مؤتمر تعز، بدأت قوات اليمن الديمقراطية في مساندة اديس ابابا ضد اريتريا والصومال.

وجاءت زيارة انور السادات لاسرائيل في تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٧، وما اعقبها من توقيع معاهدة السلام المصرية \_ الاسرائيلية (آذار / مارس ١٩٧٧) لتضيف عاملاً جديداً الى التشتت العربي ولتخلق عقبة تحول دون تقدم الجهود العربية في البحر الاحمر. ان الاثر الناجم عن هذه التصرفات الدبلوماسية في شأن البحر الاحمر يمكن ان يكون اثراً موقتاً

<sup>(</sup>٣٣٨) انظر : ياسين العيوطي ، وحرب اريتريا ومستقبل البحر الأحمر ، ، السياسة الدولية ، السنة ١٤ ، العدد ٥٤ ( تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨ ) ، ص ٨٦ ـ ٨٧ .

Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli Conflict,» pp.162 and 168; John K. : انظر (۲۳۹) Gooley, «Shifting Alliances in North Africa,» Christian Science Monitor, (29 July 1977), p. 26; «Ethlopia Pays Tribute to Aden Soldiers,» Arab News, (1 December 1979), p. 1; «Horn of Africa,» An - Nahar Arab Report and Memo., pp. 2 - 3; Ottaway, «Revolutionary Ethlopia is 3 Years Old,» pp. A 13 - A 14, and

ا روابط دم بین عدن وادیس ابابا ، ، الریاض ، ۱۹۸۰/۱/۱۵ ، ص ۱ و ۲۱ . «Ethiopia, S. Yemen Sign Treaty, \* Arab News, (4 December 1979), p.4. (۲٤٠)

او دائيًا، لكن المهم انه اضعف الموقف العربي في وجه الائتلاف السوفياتي ـ الاثيوبي في البحر الاحمر، اذ ان ثمة رابطة بين ما يحدث في الصراع العربي ـ الاسرائيلي حول فلسطين وما يحدث في البحر الاحمر. وإذا ما قدر للعلاقة المصرية ـ الاسرائيلية ان تدوم فإنها ستعوق الجهود العربية، وبخاصة في البحر الاحمر. وعلى وجه الخصوص، فإن المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية ينجم عنها، كما يقول الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء آثار سلبية على عدد من القضايا العربية بها فيها البحر الاحمر (١٩٤١). وقد اقترح السادات بالفعل في اواخر ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ تحويل جزء من مياه النيل الى اسرائيل لمساعدتها على استصلاح صحراء النقب (١٩٤١). وعلى رغم ان السادات كان يعتبر المعاهدة خطوة واحدة في اتجاه تسوية سلمية شاملة «. . . فإن الزعهاء الاسرائيليين وصفوها بأنها ترخيص بأي نوع من التصرفات التي تراها اسرائيل نفسها ضرورية في مواجهة عرب المشرق. وقد قال دايان انه بعد خروج مصر من الصراع، لم تعد اسرائيل نفسها ضرورية في مواجهة عرب المشرق. وقد قال دايان انه بعد خروج مصر من الصراع، لم تعد اسرائيل نفسي عرب المشرق، (١٤٣٧).

ان الصراعات العربية التي نشأت اساساً عن تبني النظم العربية لعقائد اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة جعلت من الصعب بعامة اتباع سياسات من شأنها خدمة المصالح

Elias Haddad, «Saleh against Foreign Bases in Yemen,» *Arab News*, (27 May 1979), p. 16. (Y £ 1)

Phil Finnesso, «Equations Discrete Sadet Birt to Gree Nile Water to Israel a *Christian Science* (Y £ Y )

Phil Finnegan, «Egyptians Dispute Sadat Bld to Give Nile Water to Israel,» *Christian Science* (Y £ Y) *Monitor*, (21 January 1980), p. 9.

James E. Akins, «Saudi Arabia, Soveit Activities, and Gulf Security,» In: American Foreign Policy (Y & Y) Institute, The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 108.

ان المعاهدة المصرية - الاسرائيلية تنجم عنها آثار أهم بالنسبة الى اسرائيل ، اكثر من مجرد تحقيق السلام مع مصر ، جارتها العربية القوية في المواجهة . ولأن مصر تشكل و قلب ، الوطن العربي ، يعتقد كثير من العرب أن المعاهدة لا يقصد منها مجرد تحييد مصر عن الصراع العربي - الاسرائيلي الأمر الذي يضعف الجبهة العربية في فلسطين وفي البحر الأحمر ، بل تحقيق المزيد من تجزئة الصف العربي ، إذ أن حياد مصر وتجزئة العرب استراتيجياً يدعم إسرائيل وفي البحر الأحمر ، بل تحقيق المزيد على التعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي في المنطقة بخاصة . ولقد قيل فعلاً بأن والذي يسيطر على مصر يسيطر على العرب ، انظر : امين هويدي ، و البحر الأحمر والأمن العربي : الأهمية الاستراتيجية ، ي المستقبل العربي ، السنة ٢ ، العد ١١ (كانون الثاني / يناير ١٩٨٠) ، ص ٢٨ .

كذلك فقد أشار محمد حسنين هيكل ، رئيس تحرير صحيفة الأهرام القاهرية الأسبق ، الى ان العرب لا يستطيعون شن حرب ضد اسرائيل من دون مصر ، كها ان مصر لا تستطيع إبرام سلام ( دائم ) مع إسرائيل دون بقية للمتعلية المرب . انظر : Harkabl. Arab Strategies and Israel's Response, p. 63

ومن الناحية الجيوبوليتيكية فإن موقع مصر عبر التاريخ جذب موجات من الغزو الاجنبي الى المنطقة . انظر : William Roo Polk, The United States and the Arab World, 3rd ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975), pp 152-153, and

عبدالعظيم رمضان ، « حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء ، » السياسة الدولية ، السنة ١٤ ، العدد ٥٤ ( تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨ ) ، ص ٦٩ .

القومية العربية(٢٤٤). وعلى رغم ان النظم العربية تشترك فعلًا بالإجماع في الرأى حول قضايا عربية كثيرة، إلا إنها غالباً ما تختلف على وسائل وإساليب معالجة هذه القضايا كما يحدث مثلًا بالنسبة الى الصراع العربي ـ الاسرائيلي والاستراتيجية العربية في البحر الاحر. فعلى سبيل المثال اتبعت مصم وليبيا واليمن الديمقراطية سياسات خارجية كان كثيرون من العرب ينظرون اليها على انها تتعارض والمصالح الاستراتيجية العربية، ومنها بالذات ما يتعلق بالبحر الاحر. فمصر التي قامت في الماضي - بالاشتراك مع اليمن الديمقراطية باغلاق باب المندب في وجه اسرائيل كان يمكن، تحت حكم السادات، ان تعارض فرض حصار من هذا القبيل اذ انه من شأنه تهديد الملاحة في البحر الاحمر، وبالتالي اغلاق قناة السويس. كذلك فالخلافات الايديولوجية بين النظامين المصري والليبي كان لها اثرها على الميزان الاستراتيجي في البحر الاحر الى درجة انها وصلت الى المواجهة العسكرية في تموز / يوليو ١٩٧٧ بين مصر وليبيا. فاسرائيل، التي يفترض انها عدو الطرفين عملت حينتذ على تشجيع مصر على الحرب، عندما ابلغت القاهرة انها لن تنتهز فرصة سحب قوات مصرية من سيناء لوضعها على الحدود المصرية - الليبية(٢٤٥). وبينها كان الصراع دائراً بين النظامين المذكورين، كانت هناك امكانات اخرى لمزيد من الصراعات العربية - العربية في البحر الاحمر التي كان يمكن ايضاً ان تذكى حدتها عوامل نفوذ خارجية ناتجة من اسرائيل مثلاً ومن القوتين الاعظم.

ان مجرد وجود (دولة) اسرائيل بسياساتها التوسعية امر يتعارض مع الاستراتيجية والامن العربي ، وبخاصة في البحر الاحمر . ان وجود اسرائيل في بعض جزر البحر الاحمر ونشاطاتها المعادية للعرب في تلك المنطقة هو امر يهدد العرب، كها ان وجودها في الجزء الشمالي من البحر الاحمر لقي تدعيها عندما اقدم السادات على توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام ١٩٧٩ ، التي تسمح لها بالمرور وبالتحليق في خليج العقبة وشرم الشيخ ومضايق تيران . وقد انتهكت المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية سيادة السعودية لأن السعودية تشترك مع مصر في السيادة على خليج العقبة ومضايق تيران ، وقيل ايضاً انه طبقاً لاتفاق عسكري مرافق لمعاهدة السلام ، منحت مصر لاسرائيل

<sup>(</sup>٢٤٤) للاطلاع على الصراعات العربية \_ العربية ، انظر مثلاً :

MalcolmH. Kerr, Nathan Leites and Charles Wolf, Jr., Inter - Arab Conflict Contingencies and the Gap between the Arab Rich and Poor, a report prepared for the director of net assessment, office of the secretary of defense, Report - Rand Corporation, R - 2471 - NA (Santa Monica, Calif.: Rand, 1978).

Joseph C. Harsch, «Grip on Upper Africa: Soviets' Sand Castle,» Christian Science Monitor, (Y & e) (29 July 1977), p. 26.

الجزر العربية السعودية في مضايق تيران وهي صنافير وتيران ، كما اتفقت معها على الا تعيدهما الى السعودية(٢٤٦) .

ومن المحتمل ان يؤدي تنافس القوتين الاعظم في البحر الاحر وتدخلها الى قطع الطريق على الخطط الاستراتيجية العربية فيه ، وبخاصة اذا ما بقيت الاقطار العربية مجزأة ومفتقرة الى رؤية واضحة لمستقبل امنها في المنطقة . لكل من القوتين الاعظم استراتيجيتها الاقليمية المختلفة عن الاخرى التي ليست بالضرورة مسايرة للاستراتيجية العربية . وفي واقع الامر ساد باستمرار رأي يقول ان هاتين القوتين اتفقتا على دعم اثيوبيا بغية هزم الصوماليين والاريتريين (١٩٧٧ - ١٩٧٨) ، للحيلولة دون تحويل البحر الاحر الى منطقة عربية قادرة على وضع اسس قوية للاستراتيجية العربية فيه وفي المحيط الهندي مما قد يضر بمصالح القوتين على حد سواء(٢٤٧) . وبخلاف المصالح المباشرة للقوتين الاعظم فإنها ستساندان مصالح عملائها في المنطقة ، مثل اثيوبيا واسرائيل، ضد العرب .

### ٢ \_ مشاكل الاستراتيجية الاسرائيلية

ان وضع اسرائيل في البحر الاحمر وضع دقيق، والمشاكل الاساسية التي تواجهها تشمل افتقارها و الى الوجود العميق » فيه ، وكذلك هناك التغيرات الاقليمية وتغيرات البيئة الدولية ، والمعارضة العربية لوجودها. وبالمقارنة مع الاقطار العربية ، فإن وجود اسرائيل في البحر الاحمر ما زال وجوداً محدوداً . فهي تطل على سبعة اميال فقط في خليج العقبة ، لكن يتمثل املها الاساسي في تحقيق استراتيجيتها بخلق مشاكل امام العرب في البحر الاحمر ومن ثم توسيع وجودها هناك من خلال سلسلة من اعهال الاحتلال . ولقد ادى وجود اسرائيل المحدودة في البحر الاحمر - فضلاً عها ادت اليه احداث اخرى - الى اجتذاب انتباه اسرائيل الاستراتيجي الى هذا البحر بالذات . وجاء استقلال الصومال واليمن الجنوبي ، وحادثة ناقلة النفط عام ١٩٧١ ، وحصار باب المندب وتدهور العلاقات الاثيوبية - الاسرائيلية (١٩٧٣) والوجود السوفياتي في منطقة القرن الافريقي ، واستقلال جيبوتي ، ونكسة اسرائيل في اثيوبيا (١٩٧٨) والجهود الاستراتيجية العربية التي اكتسبت مزيداً من الفاعلية منذ العام ١٩٧٧ ، جاءت كلها بصفتها نهاذج على ان وجود اسرائيل يبقى محدوداً في منطقة البحر الاحمر في المستقبل . ان اية تغيرات داخلية في المنطقة سواء تمثلت في استقلال اريتريا او في تغير احد المستقبل . ان اية تغيرات داخلية في المنطقة سواء تمثلت في استقلال اريتريا او في تغير احد

<sup>(</sup>٢٤٦) بول كاجيان ، « مصر منحت إسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تيران ، » القبس ( الكويت ) ، ١ ١٩٧٩/٤/٨ ، ص ١ .

<sup>(</sup>٢٤٧) حلمي ، و امن البحر الأحمر والقرن الأفريقي ، ، ص ٨٣ .

الانظمة اذا ما قدر لها ان تدعم الموقف العربي، يمكن ان تشكل ازمة جديدة لاسرائيل. فمثلًا جاء استيلاء النظام الماركسي على امور اثيوبيا ليخفف من النفوذ الاسرائيلي في المنطقة. واذا ما قدر ان يحدث تغير مؤيد للعرب في اثيوبيا، فإن وضع اسرائيل سيزداد سوءاً كما ان مشاكلها سوف تتفاقم. كذلك تفتقر اسرائيل الى اصدقاء في منطقة البحر الاحمر في حين ان الصراع العربي \_ الاسر اثيلي حول فلسطين كان بدوره عاملًا في تفاقم موقف اسر اثيل السييء في البحر الاحر وغيره. حتى عندما تمتعت اسرائيل بعلاقات ودية مع اثيوبيا (في الستينات) كان هناك عدد من المسؤولين والمثقفين الاثيوبيين دعوا الى انتهاج سياسة عدم الانحياز حيال الصراع العربي - الاسرائيلي، وتحسين علاقات بلادهم مع الاقطار العربية على رغم معونات اسرائيل لائيوبيا(٢٤٨). من ناحية اخرى، تعمل مصالح وتفاعلات القوتين الاعظم مع الدول في البحر الاحر على تعقيد موقف اسرائيل. وبخلاف العمل على خدمة المصالح الخاصة بالقوتين الاعظم في النهاية، فإنها تقدمان اشكالًا مختلفة من المعونة إلى انصارهما في المنطقة الامر الذي يقيد بصورة مباشرة او غير مباشرة خطط اسرائيل حيال البحر الاحمر. واما المناخ الدولي المتغير فقد يعوق بدوره الاستراتيجية الاسرائيلية اذ ان الهيكل الدولي الذي ساد حين قيام اسرائيل، وسمح لها بالتوسع، قد لا يبقى على حاله. ان اسرائيل قد تصبح محدودة الحركة، وبخاصة مع زيادة قوة العرب ومعارضة خطط اسرائيل في المنطقة. وإذ تجد اسرائيل نفسها تحت هذه المحددات، فقد تلجأ إلى الحرب ضد العرب في منطقة البحر الاحمر

# خامساً: الصراع المسلح المحتمل

نظراً لأهمية البحر الاحر الاستراتيجية بالنسبة لأمن الاقطار العربية واسرائيل، وفي ضوء اتباع الطرفين سياسات استراتيجية متصارعة على صعيده، فمن المحتمل ان تقع مواجهة عسكرية بين الطرفين. اما الظروف والشروط الاستراتيجية والاقتصادية المحتملة او الممكنة التي من شأنها ان تجعل البحر الاحر مصدراً محتملًا للصراع العنيف فتشمل واحداً او اكثر من العوامل الآتية:

١ - محاولة من جانب اسرائيل لتوسيع نطاق سيطرتها على واحدة او اكثر من الدول الساحلية او توسيع رقعتها الاقليمية باحتلال واحدة او اكثر من الجزر العربية في البحر الاحر تحت شعار امن اسرائيل.

Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israel's : انظر (۲٤٨) Southern Approaches, pp. 21 - 22.

٢ - حصار عربي للسفن الاسرائيلية في باب المندب او في منطقة اخرى في البحر الاحمر.

٣ ـ نزاع عربي ـ اسرائيلي حول الموارد المعدنية في البحر الاحمر.

وفضلًا عن ذلك فهناك المدركات والانطباعات الذهنية السلبية والتظلمات المشتركة والاسلحة التي يتلقاها الطرفان من القوتين الاعظم وكلها تلعب دوراً مهمًا في اي مواجهة عربية ـ اسرائيلية محتملة في منطقة البحر الاحمر مستقبلًا.

## ١ ـ سياسات اسرائيل في الهيمنة والتوسع

لاسرائيل تاريخ في الهيمنة والتوسع. فمنذ قيامها مدت نطاق توسعها وهيمنتها في الاراضي العربية ولا يستثنى من هذا البحر الاحمر. ويرتبط هذا بالعقيدة الصهيونية التوسعية التي تدعو انطلاقاً من مقولات تاريخية ودينية الى اقامة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل الى الفرات شاملة سورية ولبنان وفلسطين والاردن واجزاء من مصر والعراق والعربية السعودية (انظر خريطة رقم (٤)). وتتضح كتابات الزعماء الصهاينة ومنهم تيودور هرتزل وحاييم وايزمن وديفيد بن غوريون ومناحيم بيغن وغيرهم بشعار ومن اليل الى الفرات ، بوصفه هدفاً اسرائيلياً.

ان محاولة اسرائيل توسيع هيمنتها على اقطار عربية ساحلية او احتلال اراض او جزر عربية من شأنها ان تشعل نيران حرب. ولأن ادراك اسرائيل ومنظورها لأمنها واستراتيجيتها ظهرا في نطاق الحروب التي خاضتها في السابق مع الاقطار العربية (التي افضت الى احتلال اراض عربية)، فقد يأتي يوم تدخل فيه اسرائيل في غيار نشاطات توسعية في منطقة البحر الاحمر. وفي العام ١٩٧١ نقل عن موشي دايان وزير الدفاع الاسرائيلي وقتئذ قوله دان اي مكان ننشىء فيه مستوطنة نسكنها سيعني اننا لن نتخل لا عن المستوطنة ولا عن المكان الذي اقمناها عليه ١٤٤٦). وفي ما يتعلق بالبحر الاحمر شأنه في ذلك شأن المناطق الاخرى فإن اسرائيل عليه ١٤٤٦). وفي عين العقيدة الشورية العربية دولة استعارية (٢٠١٠). ان منطقة شرم الشيخ بالنسبة الى دايان مثلاً، وكما يصف هو اهميتها بالنسبة للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر هي وجبل طارق اليهودية (٢٠١٠). كذلك اعلن دايان ان واي بوصة من الارض تساوي الفاً من التعهدات العربية . . وإنا افضل شرم الشيخ من دون اتفاق سلام بدلاً من اتفاق سلام من دون شرم الشيخ من دون اتفاق سلام بدلاً من اتفاق سلام من دون شرم الشيخ من دون اتفاق سلام بدلاً من اتفاق سلام من دون شرم الشيخ من دون المناق المفهوم الاستراتيجي للبحر المعهدات العربية . . وإذا ما كان تصريح دايان هذا يمشل انعكاساً للمفهوم الاستراتيجي للبحر الشيخ من دون الفاق المنهوم الاستراتيجي للبحر السرائيلية في البحر المنهوم الاستراتيجي للبحر

Quoted in: George M. Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of Arab-Israell Problem,» in: (Y § 4)
Malcolm H. Kerr, ed., *The Elusive Peace in the Middle East* (Albany, N.Y.: State University of New York
Press, 1975), p. 227.

Bell, «Bab El-Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» p.979.

<sup>(</sup>٢٥١) نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأحر ، ص ٨٢ .

Quoted in: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East, p.4, (Ye Y)

خريطة رقم (٤) اسرائيل الكبرى كما عبرت عنها الخريطة التي وجدت في خزانة روتشيلد في مدينة فرانكفورت في المانيا



المصدر: استبادأ الى عمود معناعة، اسرائيل... والبحر الأحمر (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٧٤)، ص

الاحمر (ولا شك انه كذلك)، فإن معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ستكون بغير معنى اذا ما وجدت اسرائيل ان الضرورة الاستراتيجية توجب عليها انتهاك المعاهدة في البحر الاحمر. وقد لاحظ منصور خالد وزير خارجية السودان الاسبق ان اسرائيل كعدو، لا تستطيع استخدام البحر الاحمر سلمياً ـ وتلك حقيقة لا بد من ان يضعها العرب في الاعتبار(٢٥٢). وإي تحرك عدواني اسرائيلي في المستقبل في منطقة البحر الاحمر يمكن ان يكون شرارة مواجهة عنيفة. وقد حدث بالفعل ان المسؤولين الاسرائيلين يعتبرون ان وجود طائرات ف ـ ١٥ الاميركية في السعودية امر يكفي لتكون السعودية دولة مواجهة، وهذا ما يجعلها عرضة للهجهات الاسرائيلية في حال نشوب حرب عربية \_ اسرائيلية(٢٥٠٤). واضافة الى التهديد باحتلال واحد او اكثر من حقول النفط العربية لاحباط سلاح النفط، فقد هدد الاسرائيليون كذلك باحتلال مطار الشهال الغربي السعودي في تبوك(٢٠٠٠). هكذا لا يمكن استبعاد امكان ان تلجأ اسرائيل الى العنف في البحر الاحمر، وخاصة في حال فرض حصار عربي في وجه الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر، وخاصة في حال فرض عربي في وجه الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر،

## ٢ ـ الحصار العربي في وجه الملاحة الاسرائيلية

لم يبدأ العرب الخصومة التي ادت الى وقفتهم في وجه الملاحة الاسرائيلية، اذ ان اسرائيل في ٧ كانون الاول / ديسمبر ١٩٥١ صادرت الاسلحة التي كانت مرسلة الى سلاح الطيران المصري على متن السفينة الفرنسية شامبليون. وفي ٢٥ نيسان / ابريل ١٩٥٧ استولت اسرائيل على معدات هاتفية من السفينة السويدية بريتا بحجة انها كانت ستسلم الى الجيش السوري (٢٠٥٠). بعد ذلك استخدمت الاقطار العربية البحر الاحر سلاحاً ضد اسرائيل. وعند مخانق البحر الاحر، اغلق العرب البحر في وجه اسرائيل انطلاقاً من اهداف سياسية وعسكرية واستراتيجية. وفي ضوء سيطرة العرب في المستقبل على البحر الاحر، فستنكمش اهمية ايلات. والحصار العربي، ولاسيا عند باب المندب، اظهر ان حرية اسرائيل في الملاحة خلال خليج العقبة لا تشكل ضهانة لحرية ملاحتها في بقية البحر الاحر. وقد اشار محمد حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الاهرام الاسبق في ٤ تموز / يوليو ١٩٦٩، الى ان مضايق تيران من الناحية الجغرافية ليست المدخل الوحيد الى خليج العقبة، بل ان البحر الاحمر بأكمله هو المدخل الى الخليج، ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر البحر الاحمر الاحمر بأكمله هو المدخل الى الخليج، ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر البحر الاحمر الاحمر بأكمله هو المدخل الى الخليج، ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر

<sup>(</sup>٢٥٣) و منصور خالد لـ الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ، ص ٢٩ .

John K Cooley, «1.5 Billion Saudi Petrodollars to Go for New Air Bases,» Christian Science (Yo 1) Monitor, (26 October 1978), p. 3,

Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p.93.

Majid Khaddurı and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways,» in: Majid Khad- (Yo'\) duri, ed., Major Middle Eastern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972), p. 83.

الاحمر(٢٠٧٧) ، يمكنها اغلاق باب المندب في وجه اسرائيل في حالة نشوب حرب عربية \_ اسرائيلية او حرب استنزاف طويلة(٢٠٨٨).

وقد تأتي التهديدات لاسرائيل في البحر الاحمر اما من فعل دول او من فعل غيرها. وحتى الآن فإن البحر الاحمر قد اغلق على يد بلد عربي هو مصر بالتعاون مع بلدين عربيين هما الجمهورية العمرية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. واي اغلاق في المستقبل قد يتطلب جهداً عربياً اكبر. اما منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة تحرير اريتريا فقيد تشكلان تهديداً ثانوياً للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر. ان اهل اريتريا ما زالوا يشعرون بمرارة تعاون اسرائيل السابق في المجال العسكري مع اثيوبيا ضدهم. الا انه على رغم ان الاريتريين لم يهاجموا السفن الاسرائيلية بعد، فالمستقبل يمكن ان ينطوي على هجهات يتعاون فيها الاريتريون مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذه الحالة يمكن شن هجهات ضد اسرائيل من سواحل اريتريا التي قد لا يكون للاثيوبيين سيطرة قوية عليها. على ان جبهة تحرير اريتريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ما زالتا واقعتين في قيود من الناحية السياسية والتكتيكية والاستراتيجية، تقصر بها عن عمل فعال لاغلاق الملاحة في وجه السفن الاسرائيلية في البحر الاحر.

وعلى رغم كثرة مصادر التوتر العاملة في منطقة البحر الاحمر، الا ان اخطرها هو القائم بين الاقطار العربية واسرائيل ويمكنه ان ينفجر في اية لحظة. ويقول هيكل في مقال كتبه في ٢٧ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٧ «ان البحر الاحمر سواء في ذلك الوقت او في المستقبل سيصبح واحدة من اهم الجبهات التي تشهد الصراع العربي المعتد والمستمر مع اسرائيل واخطرها» (٢٥٩). ومع وجود السيطرة العربية على سواحل باب المندب وجزره، يمكن تقييد حركة السفن الاسرائيلية اذا ما دعت الضرورة الى ذلك. وقد ذكر عبد العزيز عبد الغني رئيس وزراء اليمن الشهالي في ما دعت الضرورة الى ذلك. وقد ذكر عبد العزيز عبد الغني رئيس وزراء اليمن الشهالي في شأن مسألة اغلاق باب المندب حينها تتطلب ذلك مصالح الامة العربية (٢١٠). واي محاولة طنق الطرق الاسرائيلية في البحر الاحمر وخاصة عند باب المندب، من شأنها اثارة رد فعل عسكري من جانب اسرائيل.

ان الاسرائيلين يعدون باب المندب بالسذات كمدخل حيوي يوصلهم الى ايلات (٢٦١). وإغلاق هذا الشريان الذي يربط اسرائيل بالشرق الاقصى سيدمر، كما قال

<sup>(</sup>٢٥٧) محمد حسنين هيكل ، و دايان . . . ونظرية الأمن الاسرائيلي ، ير الأهرام ، ١٩٦٩/٧/٤ ، ص ٣ .

Chubin, Naval Copetition and Security in South - West Asia, p. 28. (YAA)

<sup>(</sup>٢٥٩) هيكل ، د الخطر فوق البحر الأحمر ، ، ص ٣ .

<sup>«</sup>Yemens to Block Red Sea if Needed,» Arab News, (26 November 1979), p. 1. (YT.)

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.57.

دايان، الاقتصاد الاسرائيلي ويعوق تنميته (٢٦٣). من هنا ستشعل اسرائيل الحرب في حال اي تقييد او تدخل في حرية ملاحتها في البحر الاحر (٢٦٣). وكها ذكر آبير فإن : ١٠٠٠ مصالح اسرائيل المادية في البحر الاحر نمت بصورة كبيرة منذ حرب الايام الستة. واي عاولة عربية للتدخل في الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحر سوف تدفع اسرائيل الى انتهاج تصرفات عسكرية. وواضح ان ذلك كان السبب الذي حدا باسرائيل ان تبرهن، وان تعلن بصورة غير مباشرة، عن قدرتها على حماية سفنها بقصفها ما يتجاوز صعيد مصر وباب المندب (٢٠١٠). لقد كانت مشكلة الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحر هي العامل الغالب في الحروب العربية \_ الاسرائيلية في الاعبوام ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٧ و٩٧٩٠ مصدراً عتملاً للصراع بين العرب والاسرائيلين.

## ٣ ـ النزاع على الموارد المعدنية

لأن سكان العالم يتزايدون سريعاً، فقد زاد الطلب على الطعام والموارد المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية، وفيها تتناقص موارد الارض، اضحى مهمًا ان يتم التحول الى قاع البحر وما تحته والى اعهاق البحار بحثاً عن الموارد. ويتصدر البحر الاحمر لائحة البحار بالمعادن الموجودة تحت ارضه. وقد بدأ الاعتقاد بوجود تكوينات ملحية متعددة المعادن في اعماق البحر الاحمر نتيجة الابحاث التي اجريت في بداية العقد الثامن من القرن الماضي بواسطة سفينة ابحاث روسية ، وفي العام ١٨٩٧ قامت بالابحاث السفينة النمساوية (بولا)، فيها قامت بها عام ١٨٩٨ السفينة الالمانية (فالدفيا) ، اما البعثة السويدية (الباترون) فقد قامت بابحاثها في العام ١٩٤٧ - ١٩٤٨ (٢٢٦٠) . وخلال فترة ١٩٦٣ - ١٩٦٨ المحر الاحمر على عمق حوالى الفي متر ، وقد بدىء العمل على تحليلها اعتماداً على ابحاث قامت بها سفن: , وتوجد الرواسب المعدنية الرئيسية في متر ، وقد بدىء العمل على تحليلها اعتماداً على ابحاث قامت بها سفن: , والمدنية الرئيسية في العمقين المتجاورين الماكمة السعودية العمقين الملكة السعودية الملكة السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية الملكة السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية الملكة السعودية السعودية السعودية الملكة السعودية المدي الملكة السعودية المديدة السعودية المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة السعودية المدين المديدة السعودية المديدة الم

Dayan, Diary of the Sinai Campaign, p. 10. (٢٦٢)

<sup>(</sup>٢٦٣) نعناعة ، إسرائيل . . . والبحر الأحر ، ص ١٧٤ .

Abit, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf, p. 152. (٢٦٤)

el-Hakım, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 132. (Y70)

Mohammad Saud AI - Sayan, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red (۲۹۹) Sea,» (M. Litt. Thesis, George Washington University, 1973), pp. 6-7.

el - Hakim, Ibid., pp. 178-180 . (۲۹۷)

غربي جدة والسودان (٢٦٨). وثمة عمق صغير آخر Oceanographer Deep اكتشف في ايار / مايو ١٩٦٧ بواسطة سفينة USC & GSS Oceanographer موجود بين الساحلين السعودي والمصرى على مسافة ٦١٧ كيلومتر شمال ـ شمال ـ غرب منطقة التكوينات الساخنة الاصلية (انظر الخريطة رقم (٥))(٢١٩). وفي آذار / مارس ـ نيسان / ابريل ١٩٧١ وجدت السفينة الالمانية الغربية فالدفيا قرائل تدل على وجود رواسب نحاس \_ زنك حراري في المنطقة المركزية من منخفض البحر الاحمر(٢٧٠)واضافة الى ما كان قد اكتشف، فإن البحر الاحمر يحتوى على المزيد من التكوينات الملحية الحرارية(٢٧١). والمعروف ان التكوينات الملحية الحرارية للبحر الاحمر ورواسبها التي يحتويها الوادي المحوري في مناطق اخرى تحتوى على معادن مثل النحاس والزنك والرصاص والحديد والمنغنيز والذهب والفضة والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم(٢٧٢). اضافة الى ذلك فالبحر الاحمر غني باسماكه ونفطه وغازه الطبيعي ، اما اغني مناطقه (Atlantis II) المكتشفة في العام ١٩٦٥ فتقع في غور يمتد في وسط المسافة بين الساحلين السوداني والسعودي وتحتوي على ما قيمته اكثر من ملياري دولار من المعادن(٢٧٢٦). وعلى رغم عمق المياه في هذه المناطق، فإن معادن البحر الاحر قابلة للاستغلال الاقتصادي (٢٧٤).

ان توافر الرواسب المعدنية في البحر الاحمر قد يجتذب مصالح عدة دول ويسبب من ثم متطلبات بحرية متصارعة قد تؤدي الى صراعات مسلحة في المستقبل (٢٧٠). وهناك شركة تستند الى رأسال بريطاني ـ اميركي ادعت بالفعل في العام ١٩٦٨ امتلاكها منطقة تبلغ مساحتها ٢٧٠ ميلًا مربعاً في البحر الاحر بهدف استغلال معادنها(٢٧١).

```
(۲٦٨) المدر نفسه ، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹ .
(۲۲۹) المدر نفسه ، ص ۱۷۹ .
```

<sup>(</sup>۲۷۰) المدرنفسة.

Al - Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» p.8.

<sup>«</sup>A Discussion on the Red Sea,» Mathematical and Physical Sciences (London), vol. : انظر (۲۷۲) 267, no. 1181 (1969), pp. 99 and 104 - 105; Al-Sayarl, Ibid., pp. 6 - 13; el-Hakım, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, pp. 178 - 188; David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural History, vol. 85, no. 7 (August - September 1976), pp. 76 - 77;

النفيسي ، « اريتريا : شأن جزيري عربي ، » ص ٧٥ ؛ جامعة البصرة ( العراق ) ، مركز دراسات الخليج العربي ، البحر الأحمر في الدوريات العربية ، ص ٤٠ ، ومحمود ، ﴿ الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه ، ، ص ٩٥ .

Ross, Ibid., pp. 76-77. (YYY)

el-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 180. (YYE)

Chubin, Naval Competition and Security in South - West Asia, p. 29. (YVO)

Arvid Pardo, «Who Will Control the Seabed?» Foreign Affairs, vol. 47, no. 1 (October 1968), (YYT) p. 133.

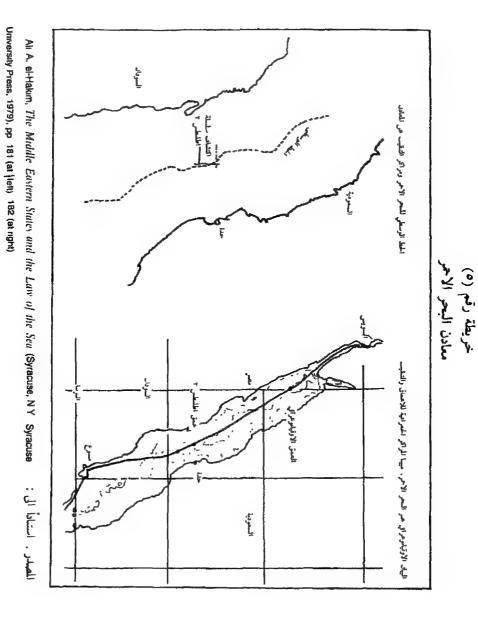

وادراكاً للآثار التي تنجم عن مثل هذه النشاطات الاجنبية بالنسبة لمصالح السعودية في البحر الاحمر الذي يكاد يكون بحراً مغلقاً ، فقد بادرت السعودية في اول تشرين الاول / اكتوبر ١٩٦٨ الى اصدار قانون يتعلق بحيازة موارد البحر الاحر ، كان من شأنه تأكيد الحقوق السعودية على الرصيف القارى الخاص بها في البحر الاحر . كما اكد هذا القانون ولاية العربية السعودية على منطقة في قاع البحر تتجاوز الحدود الخارجية لرصيفها القارى، وذلك طبقاً لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة مسافة مائتي ميل، بغية تأكيد ملكية السعودية لموارد البحر الاحر الطبيعية (٢٧٧). كذلك، وبناء على طلب العربية السعودية ، اجتمعت كل من مصر والسعودية واثيوبيا والسودان واليمن الشمالي خلال ١٦ ـ ١٧ تموز/ يوليو ١٩٧٢ لتأكيد حقوق هذه البلدان في موارد اعماق البحر الاحمر المعدنية وتنظيم استخدام هذه الحقوق. وقد اعرب المجتمعون في بيانهم المشترك عن رأيهم في ان موارد البحر الاحر الطبيعية هي ملك دوله الساحلية وينبغي ان تبقى هكذا في المستقبل(٢٧٨). وفي ١٥ ايار / مايو ١٩٧٣ اقدم السودان على تصرف من جانب واحد بمنح امتيازات الاستكشاف الى شركة المعادن السودانية المحدودة، وشركة بروساغ الالمانية الغربية في منطقة يفترض انها تشمل اعماق مناطق Chain deeps و Discovery و Atlantis II الا ان السعودية والسودان وقعتا في ١٦ ايار / مايو ١٩٧٤ اتفاقاً من ضمنه وصف مناطق قاع البحر الخاصة بها ، وينص ايضاً على قيامهما معاً باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الواقعة بينها. ويدعو الاتفاق الى تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مختلف جوانب استغلال المنطقة المشتركة (٢٨٠). وقد تم تشكيل لجنة سودانية ـ سعودية مشتركة لاستغلال الموارد المعدنية في المنطقة المشتركة واجتمعت للمرة الاولى في ١٠ ايار / مايو ١٩٧٥ في الخرطوم حيث اتخذت من جدة موقعاً لأمانتها العامة(٢٨١).

وفي محاولة لتأكيد السيطرة العربية على البحر الاحمر، اعدت الجامعة العربية في العام المتراحاً لطرحه على مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار، وكان هذا الاقتراح يرمي الى تعديل قانون البحار ليتيح للدول الساحلية الحفاظ على حقها في تقييد الملاحة عن طريق

el-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, pp. 183-184. (۲۷۷)

(۲۷۷) المصدر نفسه ، ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸ . عن الجوانب القانونية للحقوق في رواسب البحر الأحمر المعدنية ،

Al - Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» and el-Hakim, ibid., : انظر pp 178- 188.

el-Hakim, ibid , pp. 185-186. (YY4)

<sup>(</sup> ٢٨٠) للمزيد من التفاصيل ، انظر الاتفاق في الملحق ( أ ) في آخر هذا الكتاب .

el - Hakim, Ibid., pp. 185 - 187.

مضايق البحر الاحمر ومد نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها الى ماثتي ميل، فيها يتجاوز بحرها الاقليمي بغية ان يتمكن كل قطر عربي من اكتشاف الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية واستغلالها من دون التدخل في الملاحة او الطيران الدوليين(٢٨٦).

وعلى اساس تقرير وضعه فريق بحثي وقدمه الى اللجنة السعودية ـ السودانية المشتركة، ذكر زكي مصطفى امينها العام ان المؤشرات الاولية في منطقة عمق Atlantis II تظهر ان الموارد المعدنية فيها يمكن ان تكون مربحة اكثر من معظم المناجم البرية، اذ يمكن ان تدر ٦٨٠ مليون ريال سعودي سنوياً لمدة ٢٠ عاماً (٢٨٣). ويذكر ان السيد مصطفى قال بعد ذلك: واذا ما سار كل شيء على ما يرام فنحن نامل في ان نتمكن من الانتاج في منتصف الثمانينات (٢٨٤).

ولحماية الحقوق الخالصة للعرب في معادن البحر الاحر لا بد من ان توافق الاقطار العربية على نظام اقليمي لا يسمح بحقوق شاملة للجميع من شأنها اتاحة الفرصة للنشاطات الاجنبية للعمل في مناطق الرواسب المعدنية فيها. ان الحقوق الخالصة امر لا غنى عنه بالنسبة الى رفاهية العرب ومصالحهم الوطنية الاقتصادية والامنية. وقيام ترتيب دولي يتعلق بالرسوبات المعدنية لا يخليم المصالح الوطنية للدول الساحلية، اذ انه سيدخل في اطاره الدول الخارجة عن منطقة البحر الاحر. كذلك فسوف تدخل فيه ايضاً اسرائيل التي سيكون من اهدافها التوسع في البحر الاحر. واي صراع ينشب بين العرب واسرائيل في البحر الاحر والاحر الاحر والمرائيل في البحر الاحر والمرائيل العرب واسرائيل المعدن المدود على مناطق المعدنية بمساحة ٢٠٠ ميل كها قد يشمل الجزر ايضاً. والبحث عن مصادر جديدة للثروة المعدنية يمكن ان يضع العرب والاسرائيليين على اعتاب الصراع المسلح. ويبدو ان مسألة المعدنية يمكن ان يضع العرب والاسرائيليين على اعتاب الصراع المسلح. ويبدو ان مسألة المعدنية تحت قاع البحر الاحر تساوى ، ان لم تفق في الاحمية ، مسألة حرية الملاحة اذ ان المعادن لا تؤثر فحسب و . . . على قيمة القوة بمارسة الحق الشرعي والسيطرة على المر المائي ولكن قيم النوقة (١٨٥٠).

واضافة الى الاسباب الاستراتيجية والاقتصادية السابقة التي يمكن ان تشعل صراعاً مسلحاً بين العرب واسرائيل في البحر الاحر، فإن المحددات السيكولوجية والامكانات العسكرية تلعب دوراً مهمًا في اي مواجهة عربية \_ اسرائيلية في المنطقة في المستقبل. كما ان سوء الفهم وانعكاسات الصور السلبية المتبادلة كلها قد ساهمت في مد التفاعل الصراعي بل

<sup>(</sup>٢٨٢) ه سيطرة الدول العربية على البحر الأحمر ، » إقرأ ، ( ٨ حزيران / يونيو ١٩٧٨ ) ، ص ٨ .

<sup>«</sup>Khartoum Meeting to Study Red Sea Report,» Arab News, (6 January 1980), p.1. (YAT)

<sup>«</sup>The Red Sea's Buried Treasure,» Arab News, (October 1980), special ed., p 13. (YA1)

Al - Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» p.6. (TA4)

وستزيد من حدته بين العرب واسرائيل في المستقبل (٢٨٦). ان الاسرائيليين الذين لاقوا سوء المعاملة في الماضي كيهود في اوروبا، يتصورون ان العرب مصممون على تدميرهم، في حين ان العرب يرون في قيام اسرائيل احتىلالاً استعارياً للاراضي العربية (٢٨٧). كذلك، وكما يقول غالتونغ:

« ثمة صورة اسرائيلية عن العرب الذين يريدون تحقيق ابادة جماعية بقتل حميم اليهود (او معظمهم)، كما ان هناك صورة ذهنية عربية عن التوسع الاقليمي الاسرائيلي الذي يمكن ان يتجاور مقولة «من النيل الى الفرات» ليصل متلاً الى الدار البيضاء وينشىء امراطورية اقتصادية على ما يتبقى، فيبقى العرب حميعاً تحت نوع من السيطرة الاستعارية وعبودية استعار جديد»(٢٨٨).

ان هذه التصورات المتبادلة بين العرب والاسرائيليين عن تصرفات كل طرف، ومفاهيمهم عن اعبال القوتين الاعظم، والصور الذهنية التي يحتفط بها كل طرف عن الأخر، فضلاً عن تشكيلات اخرى من الظروف، كلها يمكن ان تؤدي الى صراع في البحر الاحمر. ان دور الصور او الانطباعات الذهنية المترسبة عن السلوك القومي دور مهم للغاية. وكها يقول حركبي وفإن سلوك الامم لا يتأثر مباشرة بها يسمى حقائق الواقع، ولكنه بدلاً من دلك يتأثر بصورة غير مباشرة بالصور المترسبة عن هذه الحقائق، (٢٨٩٠). ولا شك في ان الصور الذهنية الاسرائيلية عن العرب تتعلق جزئياً بهاضي اضطهاد اليهود في اوروبا. ولأن اليهود يشعرون انهم كانوا تاريخياً موضع كراهية الآخرين واحتقارهم، وبقدر ما قامت اسرائيل على الخوف، فإن تاريخياً موضع كراهية الآخرين واحتقارهم، وبقدر ما قامت اسرائيل على الخوف، فإن مؤيديه يرون انهم يخسرون بالسلام مع العرب (٢٠٠٠). وعلى سبيل المثال فإن بيغن وكثيرين من مؤيديه يرون انهم يحسرون بالسلام اكثر مما يربحون: هذه الخسارة تشمل الاراضي العربية والسدعم المالي من الجمالية اليهسودية العمالية والسولايات المتحدة. . . والفرقة بين الاسرائيليين (٢٠١٠). ولأن السلام هو موضع خشية الى حد ما في اسرائيل فإن سلوكهما الاسرائيليين المناس الهوديات المتحدة . . . والفرقة بين الاسرائيليين (٢٠١٠). ولأن السلام هو موضع خشية الى حد ما في اسرائيل فإن سلوكهما

<sup>(</sup>٢٨٦) عن الصور المنعكسة المتبادلة ، انظر :

Edward E. Azar, «Peace Admist Development: A Conceptual Agenda for Conflict and Peace Research, International Interactions, vol. 6, no. 2 (October 1979), pp. 127 - 128, and Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» Journal of Peace Research (Oslo, Norway), vol. 8, nos. 3 and 4 (1971), p. 183.

Charles W. Yost, «The Arab - Israeli War: How It Began,» Foreign Affairs, vol. 46, no. 2 (January (YAV)

Johan Galtung, "Boasson's Version of Conflict Theory and the Middle East: Apologia Sua or (YAA) Peace Research?" Journal of Peace Research, vol. 10 (1973), p. 146

Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, p. 158.

<sup>(</sup>٢٩٠) انظر : اثيس منصور ، و لهذه الأسباب يخافون من السلام في اسرائيل ، ۽ اکتوبـر ( القاهـرة ) ، ١٩٧٨/١١/٢٦ ، ص ٧ ـ ١١ .

Joseph C. Harsch, «Mideast: The Highest Hurdle,» Christian Science Monitor, (22 August (Y¶1) 1978), p. 23.

الاقليمي في المستقبل يمكن ان يكون صراعاً ولاسيها في ظل الظروف الملائمة (٢٩٢). وقد كتب هارش قائلًا انه منذ قيام اسرائيل في العام ١٩٤٨ نمت اسرائيل عسكرياً وتوسعت في الاراضي العربية واثرت على حكومة الولايات المتحدة لتتخذ اجواءات في صالحها في اطار العداوة وليس السلام مع العرب. واضاف يقول: «ان فكر الشعوب والحكومات انها تحكمه تجارب الماضي، وقد ازدهرت اسرائيل وكسبت منها ضمن سياق العداوة للعرب. ولا تملك اسرائيل حبرة الحياة في اي سياق آخر، وليس امامها سيل لمعرفة ان الحياة يمكن ان تصبح افضل في ظل سلام غير مألوف من سياق عداوة مألوفة المنافقة عداوة مألوفة المنافقة عداوة مألوفة عداوة مألوفة عداوة مألوفة عداوة مألوفة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة مألوفة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة مألوفة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة مألوفة المنافئة عداوة مالوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة عداوة مألوفة المنافئة ا

ومن العوامل الاهم التي لا بد من ايلائها الاعتبار في ما يتعلق بمستقبل التفاعل الصراعي بين العرب واسرائيل في البحر الاهم، عامل القدرات العسكرية التي يمتلكها الطرفان. باضافة الى الاختلاف في الحجم (من حيث المساحة والسكان)(٢٩٠٠)، فإن العرب والاسرائيليين يمتلكون قدرات عسكرية مختلفة. وعلى رغم انه ليس في وسع المرء التأكد من القوة والاستعداد العسكري لكلا الطرفين بدقة، الا انه من المفترض هنا ان ميزان القوة يميل لصالح اسرائيل على نحو ما كان عليه الحال دائمًا. واضافة الى المصادر الاسرائيلية الاخرى للسلاح، «فإن واشنطن تعطي امرائيل من المدعم العسكري والاقتصادي ما لاتعطيه لأي بلد آخر في العالم. بقيمة ملياري دولار سنوياً تقريباً (٢٩٥٠). وفي ما يتعلق بالبحر الاحر فإن اسرائيل طورت

<sup>(</sup>٢٩٢) في مبيل التحليل النفسي لسلوك إسرائيل الاقليمي ، يدكر يهودي بأنه لا بد من رؤية إسرائيل أصلاً بصفتها وليدة النفسية اليهودية التي تتألف من مكونات الاغتراب والنبذ والاضطهاد . كما ان كثاقة هذه المكونات ، فضلاً عن ظرف العزلة الدولية لاسرائيل تؤدي عادة الى عرلة إسرائيلية يمكن ربطها سياسة إسرائيل الخارجية التي تتصف مشدة الحذر ، والارتياب ، والتصلب والعاد . انظر :

David Ian Radiloff, "Alienation and Panah: Components of Israeli, Foreign Policy and Behavior," (M. A. Thesis, University of North Corolina at Chapel Hill, 1979)".

Harsch, «Mideast. The Highest Hurdle,» p 23 (YAY)

<sup>(</sup>٢٩٤) المساحة والسكان لدول البحر الأحمر واردة في الملحق (س) في آخر هذا الكتاب .

Joseph C Harsch, «Saudi Arabia - Unseen Mediator of the Middle East,» Christian Science (Y4.0) Monitor, (22 July 1977), p. 28.

خلال الفترة ١٩٤٦ ـ ١٩٧٨ ، أعطت الولايات المتحدة لاسرائيل ١٩٠٤ مليار دولار معوضات اقتصادية وعسكرية . وعلى سبيل المقارنة ، تلقت مصر ٣٠,٤ مليار دولار معطمها بعد حرب ١٩٧٣ وقبل العام ١٩٧٨ لم تتلق مصر معونات عسكرية اميركية إلا بعدما رضخت لجهود السلام الاميركية التي حملتها على التفاوض مع إسرائيل . وقد تلقت مصر وإسرائيل معونة اميركية إضافية بقيمة ٨٠٤ مليار دولار لفترة ١٩٧٩ ـ ١٩٨٧ كنتيجة لتوقيع معاهدة السلام . إلا أنه على رغم أن الولايات المتحدة بدأت تزود مصر بالسلاح فقد ظلت دائماً تبقي إسرائيل الاقوى عسكرياً وتزودها بأسلحة هجومية أفضل من سواها .

ان الصفقة الشاملة في الشرق الأوسط لمبيعات الطائرات التي اعلمتها المولايات المتحدة في ١٤ شباط / فبراير ١٩٧٨ هي مثل طيب على ذلك : اسرائيل تلقت ١٥ طائرة من طراز ف ــ ١٥ ( ٤٨٠ مليون دولار) و٢٥ طائرة من طراز ف ــ ١٥ ( ٢٠٥ مليار دولار) ومصر تلقت طراز ف ــ ١٥ ( ٢٠٥ مليار دولار) ومصر تلقت ٥٠ طائرة من طراز ٢٠٥ مليون دولار) والمملكة السعودية تلقت ٢٠ طائرة قدماً واقل كفاعة إذا ما قورن بما تملكه السوائيل . انظر :

قدراتها العسكرية بعد حادثة ناقلة النفط عام ١٩٧١ بغية ضرب اهداف تتجاوز باب المندب (٢٩٠٠). ان تطور البحرية الاسرائيلية يمكنها من التدحل ضد الملاحة العربية والدولية في البحر الاحمر، وعلى المدى الطويل سيمكن البحرية الاسرائيلية من الناحية الاستراتيجية من الوصول في الثيانينات، الى اي هدف بحري و ساحلي في منطقة البحر المتوسط - البحر الاحمر لتكفل الامن لملاحتها(٢٩٠٠). ان اسرائيل تملك حالياً قوة بحرية استراتيجية في البحر الاحمر تتكون اساساً من زوارق حراسة مزودة بمدافع من طراز دابور وسفن ريشيف مزودة بصواريخ غابريل ارض - ارض. كها ان بحريتها تساندها طائرات فانتوم وكفير التي تشكل الغطاء الجوي للسفن الاسرائيلية خلال مرورها في باب المندب (٢٩٨٠). اما القوات البحرية العربية في البحر الاحمر حالياً تكاد لا تضاهي البحرية المسرية فإن القوات البحرية المعربية في البحر الاحمر حالياً تكاد لا تضاهي البحرية الاسرائيلية الاكثر تطوراً (٢٩١٠). الا انه مع عمليات تطوير القوات البحرية في منطقة البحر الاحمر، ومع زيادة النفقات العسكرية في الشرق الاوسط (يشهد على ذلك مثلاً سباق الاسلحة الذي تسهم فيه القوتان الاعظم في المنطقة) فإنه لا يمكن استبعاد امكانية نشوب حرب بين العرب والاسرائيلين تشمل منطقة البحر الاحمر. ان امتداد العنف بين الطرفين الحرف بين العرب والاسرائيلين تشمل منطقة البحر الاحمر. ان امتداد العنف بين الطرفين المونين العرب والاسرائيلين تشمل منطقة البحر الاحمر. ان امتداد العنف بين الطرفين العرب والاسرائيلين تشمل منطقة البحر الاحمر. ان امتداد العنف بين الطرفين

وقد تطور النعاون العسكري بين اميركا ومصر بخاصة بعد تدخل السوفيات عسكرياً في افغانستان ، فأصبحت الولايات المتحدة عن المورّد الرئيسي للأسلحة الى مصر . وفي شباط / فبراير ١٩٨٠ اعلنت الولايات المتحدة عن طلب مصري لصفقة اسلحة ستحصل مصر بجوجها في العام ١٩٨٥ على بنود كثيرة من بينها ٤٠ طائرة من طراز ف ـ ١٩٠ و ٢٥٠ دبابة من طراز أم ـ ٢٠ بكلفة تزيد على ٤ مليار دولار . أنظر :

Jason Morris, «Egypt, Israel Cement Ties Despite Autonomy Hazards,» Christian Science Monitor, (27 February 1980), p 3

Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israel's Southern (٢٩٦) Approaches, p. 19.

(٢٩٧) محمود عزمي ، و دور البحرية العربية في البحر الأحمر (٢) ، ، شؤون فلسطينية ، العددان ٦٨ و٦٩ (٢٩) ، عمود عزمي ، و معلم العددان ٦٨ و ٦٩ (٢٩) . و معلم (عوز/ يوليو ـ آب / اغسطس ١٩٧٧) ، ص ٢٩٣ ـ • ٠٠٠ .

(۲۹۸) حول البحرية الاسرائيلية انظر: المصدر نفسه ، ص ۲۹۲ ـ ۳۰۰ ؛ محمود عزمي ، و البحرية الاسرائيلية قبل ربعد حرب ۱۹۷۷ ، ، شؤون فلسطينية ، العدد ۲۰ ( نيسان / ابريـل ۱۹۷۷ ) ، ص ۱۰۳ الاسرائيلية قبل ربعد حرب ۲۱۱ ؛ تطور البحرية الاسرائيلية وأهدافها ، ، الأرض (دمشق) ، السنة ٤ ، العدد ۲۷ (۲۱ آب / اغسطس Copley, «The Concept of Israel as a Major Red Sea Power,» pp. 12-18.

(٢٩٩) عن البحرية العربية ، انظر : محمود عزمي ، و دور البحرية العربية في البحر الأحمر (١) ، ٤ ص ٥٤ - ٧٠ ؛ وعزمي ، و دور البحرية العربية في البحر الأحمر (٢) ، ٤.

Congressional Quarterly, Inc., *The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs*, ed. by Patricia = Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1979), pp. 50-53, and U.S., Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, *Hearings on Middle East Arms Sales Proposals*, 95th Congress, 2nd. session, May 3, 4, 5, and 8, 1978 (Washington D.C. U.S. Government Printing Office, 1978).

الى البحر الاحمر سيتوقف على ما اذا كانت مصر ستنضم او تبتعد عن الصف العربي (٣٠٠). وثمة منطقة للصراع في المستقبل هي باب المندب بالذات. واذ ان اسرائيل والاقطار العربية تصعد من استعداداتها لحرب بحرية، يبدو باب المندب اكثر من غيره مثابة منطقة القتال المحتملة، الامر الذي قد يشمن عدداً من الدول الساحلية المجاورة (٣٠١).

والاجابة عن السؤال المتعلق بمن سيبدأ الحرب اولاً في البحر الاحمر يمكن استخلاصها من التجارب الماضية. فإذا حكمنا بناء على السلوك العسكري الاسرائيلي في الماضي، فإن اسرائيل هي التي تقرر مهاجمة العرب في البحر الاحر وفي غيره حينها تدرك ان اسستراتيجيتها مهددة. من هنا فقرار اسرائيل ببدء الهجوم يكون دالاً على ادراكها الاستراتيجي الكامل للموقف ان هجوماً اسرائيلياً مرتبطاً برغبة اسرائيل احراز وضع اقوى من الناحية المادية والاستراتيجية في البحر الاحمر. وبصرف النظر عن العوامل المسببة الاخرى فإن أي عمل عربي يحد من حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر يمكن ان يكون مثيراً لاتخاذ اسرائيل قرار الهجوم على الاقطار العربية.

وفي تحليل اي هجوم اسرائيلي ممكن في البحر الاحر، على المرء ان يضع باعتباره عدة افتراضات بالنسبة الى قرار اسرائيل بالهجوم (٣٠٠). ومن المفترض ان مفهوم الحكومة الاسرائيلية وادراكها للاستراتيجية الاسرائيلية سوف يشكل الاساس لسلوكيات اسرائيل على الصعيدين السياسي والعسكري تجاه الاقطار العربية (والعكس بالعكس)، الامر الذي يخلق امكانية صراع مسلح بين الطرفين على البحر الاحر. كذلك فإن ادراك اسرائيل للتصرفات العربية وللحروب العربية ـ الاسرائيلية الماضية تمثّل بدورها اسباباً تراكمية مهمة بالنسبة الى مستقبل الحرب. وعلى سبيل المثال فإن حربين كبيرتين نشبتا بين العرب واسرائيل في عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧، ارتبطتا بالبحر الاحر، وصعدتا للذروة اعبالاً عدوانية ذات امد طويل. مثل هذه الاحداث ينظر اليها على انها اعبال وقع الاختيار عليها، بين بدائل عدة، من جانب صانعي القرار الاسرائيلين الذين اختاروا الحرب ليزيدوا الى الحد الاعلى اهداف اسرائيل الاستراتيجية. هذه الحروب انها تنطوي على اهداف تراكمية اساسية كها يشهد السرائيل الاستراتيجية. هذه الحداث والمعلومات التاريخية ـ التجريبية ، بمعنى ان التصرفات العسكرية الاسرائيلية المحتملة يمكن ارجاعها الى الاهداف والغايات الاسرائيلية التي العسكرية الاسرائيلية المحتملة يمكن ارجاعها الى الاهداف والغايات الاسرائيلية التي تتوخي تحقيقها.

Abir, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf, p. 151. (\*\*)

Tahtmen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p 34. (7.1)

<sup>(</sup>٣٠٢) تم استخدام الكتاب التالي كخلفية معلومات أساسية بالنسبة الى الافتراضات التطبيقية لتصورات إسرائيل وقرارها بالهجوم :

Michael P. Sullwan, International Relations: Theories and Evidence (Englewood, Cliffs, N-J: Prentice-Hall, 1976), pp. 23 - 101.

ثمة حادثة ذات صلة وثيقة بالموضوع، يمكن النظر اليها من خلالها كوحدة تحليل الا وهي تحريك مصر لقواتها العسكرية قرب الحدود الاسرائيلية واغلاقها مضايق تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية كخطوة رادعة رداً على تهديد اسرائيلي بمهاجمة سورية في ايار / مايو ١٩٦٧. هناك كانت اسرائيل تواجه خيارين او بديلين استراتيجيين: مهاجمة الجيشين السوري والمصري او عدم مهاجمتها. ان خيار عدم الهجوم تدارسه صانعو القرار الاسرائيليون عندئذ للتنبؤ عن حصول واحدة او اكثر من النتائج الأتية:

أ ـ قد يبادر العرب بالهجوم ومن ثم يغيرون ميزان القوى لصالحمهم.

ب ـ سوف لا تكون اسرائيل قادرة على الملاحة في مضايق تيران وسينتج من ذلك اضفاء نوع من الشرعية الضمنية على التصرف المصري.

ج ـ سوف تنمو الروح المعنوية والثقة العربية.

د ـ وقد يتشجع العرب للاقدام على المزيد من التصرفات لتأكيد اهدافهم وغاياتهم الاستراتيجية وتحقيقها.

هـ. ومن ثم فإن اهـداف اسرائيل الاسـتراتيجية وغاياتها ستتراجع اذ ان اي عمل عربي ناجح يعتبره صانعو القرار الاسرائيليون هزيمة لهم.

البديل الآخر كان خيار الهجوم وهذا البديل رآه صانعو القرار الاسرائيليون على انه يؤدى الى النتائج المكنة الآتية:

- ـ ان ضربة اسرائيلية مباغتة يمكن ان تدمر او تلحق ضرراً خطيراً بالقوة العسكرية العربية .
- ـ يمكن لاسرائيل ان تكون قادرة على كسر حصار خليج العقبة وبذلك تستطيع استعادة حريتها في الملاحة .
  - ـ سوف تتعزز وتتصاعد الروح المعنوية والثقة الاسرائيلية .
  - ـ سيعوق الهجوم محاولات عربية في المستقبل لمهاجمة اسرائيل .
- ـ سوف يصبح التوسع في الاراضي العربية ممكناً، الامر الذي يعزز غايات اسرائيل الاستراتيجية والهدافها. بعد تقدير النتائج الاستراتيجية والقيم السياسية والعسكرية للهجوم، فإن اسرائيل قامت، على اساس التبرير الاستراتيجي، باختيار بديل المبادرة «بالهجوم اولاً» باعتبار ان ذلك بالنسبة اليها هو العمل الذي يعود باكبر نفع ممكن وشامل اليها.

#### ملخص وملاحظات ختامية

في الصفحات السابقة بينا انه بسبب تصارع المصالح العربية والاسرائيلية الاستراتيجية في البحر الاحمر، انتهج الطرفان سياسات متصارعة اوصلتها في الماضي الى تفاعلات عنيفة. وفي سعيها الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية الخاصة بها في المنطقة واجه العرب والاسرائيليون بعض المشاكل ومن المحتمل ان يستمر الطرفان مقيدين بها في المستقبل. وفي سبيل تعزيز موقعهم في المنطقة سعى العرب من جانبهم الى التعاون العسكري على الصعيدين الاقليمي والدولي.

والمصالح الاقليمية المتصارعة تؤثر على دول لا تنتمي الى المنطقة ذاتها. وبسبب تضارب المصالح فليس هناك علاقات متعددة الاطراف في البحر الاحمر. والحقيقة ان معظم دول البحر الاحمر اعضاء في الجامعة العربية، وهي منظمة متعددة الاطراف وواسعة النطاق واعضاؤها ايضاً يتصارعون مع اطراف لا تتمتع بعضوية الجامعة العربية (اثيوبيا واسرائيل مثلًا). الا أن بعضاً من الاقطار العربية في البحر الاحمر واثيوبيا أعضاء في منظمة الوحدة الافريقية. وبسبب الدعم العربي للصومال والسودان واريتريا، تصارعت الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية احياناً بسبب اختلاف الرأي بينها حول التغيرات الحدودية في القرن الافريقي. وقد نمت علاقات ثنائية بين بعض دول المنطقة (مثل اثيوبيا واسرائيل وبين اقطار عربية)، ثم بينها وبين دول خارجة عن المنطقة مثل اقطار عربية اخرى وافريقية والـدولتين الاعظم. وفي سبيل تحقيق مصالحها الاستراتيجية في البحر الاحر، وجدت الاقبطار العربية معارضة من اثيوبيا واسرائيل فضلًا عن الاتحاد السوفياتي. فأضحى نصر اثيوبيا في اوغادين واريتريا يعد نصراً اسرائيلياً وسوفياتياً. والدعم العربي المنتقى لاثيوبيا يمثل دعرًا غير مباشر للسياسات السوفياتية والاسرائيلية في المنطقة. ولقد لقيت سياسات اسرائيل في البحر الاحر دعيًا من الولايات المتحدة، وبقدر ما تتوجه هذه السياسات ضد الاستراتيجية العربية، فإنها تنال عطف اثيوبيا والاتحاد السوفياتي اللذين يعارضانها. وعلى رغم ان صراعات البحر الاحمر لها اسباب مختلفة، الا انها تبدو وكأنها تشترك بعامة في بعد استراتيجي تتفاعل في اطاره قوى اقليمية ودولية.

وسبق تبيان ان المواجهة العربية - الاسرائيلية المحتملة عبر البحر الاحمر امر ممكن الوقوع. فضلًا عن ان جرد الاحداث الماضية يمكن ان يشير الى امكان قيام صراع. ومنذ قيام اسرائيل، تحدث قادة وكتباب ومسؤولون عرب واسرائيليون وشخصيات اخرى مهمة عن الاستراتيجيات في البحر الاحمر. وقد اجريت دراسات وبحوث حول الموضوع. وشرع العرب خصوصاً في اتباع استراتيجية نشطة برزت على السطح منذ ١٩٧٧ - ١٩٧٧ وشفعوها ببعض الافعال التي مر ذكرها.

العرب يرون في انشاء اسرائيل (١٩٤٨) فوق الارض العربية، انه الاحدث في سلسلة تاريخية من الاحتلال الاستعماري الذي اسفر هذه المرة عن طرد معظم عرب فلسطين من وطنهم . ان هذه الحقيقة تجعل العرب، الذين لا يدعون للإفناء والابادة، شاعرين عاطفياً وسياسياً بالضرورة الحاسمة التي تدفعهم الى مقاومة حقيقة الاحتلال والتوسع الاسرائيلي في اطار دفاع لا مناص منه عن الارض العربية والشعب العربي .

وفي ضوء التاريخ اليهودي في اوروبا فإن صانعي القرار في اسرائيل ورثوا ، بدعم يهودي دولي، بعض المدركات المتعلقة بجنون الاضطهاد الخاطئة عن العالم وباتوا يتصرفون بتأثيرها ازاء العرب. وعلى سبيل المثال، ففي ٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٥٦ قالت غولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل وقتئذ في الامم المتحدة « ان مفهوم المادة اسرائيل موروث من حرب هتلر ضد الشعب اليهودي، وليس صدفة ان جنود عبد الناصر كانوا يحملون ترجمة عربية لكتاب كفاحي في حقائبهم ٣٠٠٥. من هنا لا يستطيع الاسرائيليون ان ينظروا الى العرب كها هم فعلًا، ولا ان يستخدموا قدراتهم العقلية والعاطفية لفهم اسباب مقاومة العرب لاحتلال اسرائيل وسياستها التوسعية ، ولذلك فصانعو القرار في اسرائيل لا يثقون بالعرب لأنهم يرونهم من منظور تجاربهم المريرة الماضية. وحتى زيارة الرئيس السادات في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٧ إلى القدس وما اعقبها من توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل لم ينجم عنها تغير اساسى في مدركات صانعى القرار الاسرائيليين لأن السلم، بالنسبة اليهم، سيضع في آخر الامر نهاية لسياساتهم التوسعية في البحر الاحمر واماكن اخرى، بل على العكس ظل صانعو القرار الاسرائيليون يذكون حدة الصراعات في لبنان والبحر الاحمر ويؤيدون انشاء المستوطنات الاسرائيلية في الارض العربية المحتلة ويرفضون اعادة الاراضي العربية. وخلال السنوات بنوا نظاماً للمعتقدات، خصوصاً حول العرب، لم يتغير ومن الصعب ازالته: انهم لا يزالون يعتقدون ان العرب مصممون على تدمير اسرائيل او انهم بطريقة اخرى يبالغون في ذلك الاعتقاد بغية تبرير اعمالهم العدوانية ضد العرب. من هنا فصانعو القرار الاسرائيليون يعتقدون انهم في سبيل بقائهم بين اعداء لا سبيل للقضاء عليهم، ينبغي عليهم باستمرار ان يغذوا او يخلقوا ظروف التوتر او الحرب لاضعاف العرب، بالتوسع في

Golda Meir, A Land of Our Own An Oral Autobiography, ed. by Marie Syrkin (New York: (۴° 1) Putnam's Sons, 1973), p 96.

وللاطلاع على العلاقة بين الحركة الصهيونية والنازية ، أنظر :

الاراضي العربية ولخلق اسرائيل الاكبر والاوفر امناً. ومنذ قيام اسرائيل، ظل صانعو القرار فيها يعتقدون ان العرب سوف يستسلمون للمطالب الاسرائيلية اذا اظهرت اسرائيل حاجتها وارادتها واستعدادها وقوتها العسكرية المدركة لمواجهة العرب.

المشكلة الرئيسية مع صانعي القرار في اسرائيل هي انهم منغمسون في ادراكهم الخاص للمشاكل القائمة بينهم وبين الاقطار العربية الى درجة انه لم يعد في استطاعتهم رؤية الحقيقة الموضوعية كما هي. وليس من سبيل حتى مع تغيير الزعامة في اسرائيل او في الاقطار العربية لاحداث تغيير في المدركات الاستراتيجية لصانعي القرار في اسرائيل وخصوصاً ان من بين المدوافع الاساسية للقيادة الاسرائيلية في الحاضر او المستقبل، دافع تغيير الوضع في البحر الاحمر لخدمة المصلحة القومية والذاتية لاسرائيل . من هنا فللدركات الاسرائيلية للعلاقة الصراعية المحتومة مع العرب لعبت دوراً حاسماً في القرارات الاسرائيلية المتعلقة بكيفية التصرف تجاه العرب وفي التقويم الشامل لسبل القرارات الاسرائيلية (والصهيونية العالمية) عمدوا عن وعي الى التلاعب والافادة من المدركات عن العرب بطرق صممت لحشد عمدوا عن وعي الى التلاعب والافادة من المدركات عن العرب بطرق صممت لحشد التأييد الاسرائيلي المحلى والدعم الدولي من اجل السياسات الاسرائيلية (""").

حتى الآن لم تتغير التصورات الاسرائيلية ولم تتأثر بالتغيرات في العالم من حولهم . انها لا تزال السياسة الاسرائيلية القديمة المألوفة التي برزت لتقول: لنحارب العرب ولنضم اراضيهم . فبات يتعين ان يخرج تصور اسرائيلي ويتطور ليسمح لاسرائيل بأن تتجنب صراعاً مسلحاً محتملاً في البحر الاحمر وان تستجيب بصورة ايجابية للمدركات العربية والدولية للسلام. ان الصراع العربي ـ الاسرائيلي يزداد تعقيداً من خلال المدرك الاسرائيلي والاعمال التي تدعم هذا الادراك، بمعنى ان حالة من التوتر افضل من السلام بالنسبة الى الاسرائيلية في البحر الاحمر. هذا المدرك الاسرائيلي ابقى العرب والاسرائيليين في حال صراع لسنوات عدة تصور خلالها العرب والاسرائيليون الآخر على انه المعتدي . مثل هذه التصورات اسفرت عن اعمال واعمال واعمال مضادة دفع الطرفان ثمنها غالياً . وانطلاقاً من الادراك الاسرائيلي، فإن اي استجابة اسرائيلية في المستقبل للتصرفات العربية يمكن التنبؤ بها وتفسيرها : مثلاً ، اذا اغلق العرب البحر الاحمر جزئياً او كلياً في وجه الملاحة الاسرائيلية ، فإن صانعي القرار العرب البحر الاحمر جزئياً او كلياً في وجه الملاحة الاسرائيلية ، فإن صانعي القرار

<sup>«</sup>Educational Materials Shape Preconceived Nations about Arabs,» *The Link*, vol. • انظر مثلاً (۳۰۷) 13, no. 3 (July - August 1980), pp. 5 - 8.

سيقررون مهاجمة العرب اذ انهم يدركون ان فرض الحصار انتهاك لاستراتيجيتهم في المنطقة. لقد نشبت حتى الآن اربعة حروب عربية ـ اسرائيلي منذ ١٩٤٨، اذا استبعدنا حرب الاستنزاف في الفترة ١٩٦٨ و ١٩٦٩ وغيرها من الحوادث العسكرية الثانوية. وجاءت حروب ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩، و١٩٥٦ و١٩٦٧ حروباً كبرى كانت اسرائيل فيها الطرف المعتدي وكانت العوامل المباشرة فيها هي السياسات الاسرائيلية التوسعية في البحر الاحمر وفي الاراضي العربية الاخرى ٢٠٠٠، وقد جاءت حربا ١٩٥٦ و١٩٦٧ ليرتبطا مباشرة بقرار اسرائيل التوسع في خليج العقبة وتأمين ملاحتها في البحر الاحمر . وتشترك كل الحروب العربية ـ الاسرائيلية الماضية، باستثناء حرب ١٩٧٣ التي حاول وتشترك كل الحروب العربية ـ الاسرائيلية الماضية، باستثناء حرب ١٩٧٣ التي حاول العرب فيها استعادة اراضيهم، في ذلك النمط من عدوان اسرائيل وتوسعها حيثها شعرت اسرائيل بأنها مهددة او ارادت التوسع . وبما ان البحر الاحمر، يمثل من الناحيتين الجيوبوليتيكة والاستراتيجية، امتداداً للاستراتيجية الشاملة للاقطار العربية وكذلك الاسرائيل، فإنه موقع محتمل لنشوب حرب اخرى او حروب في المستقبل تكون فيها مدركات وتصورات وقرارات صانعي القرار في اسرائيل هي العوامل الحاسمة والمباشرة .

<sup>(</sup>٣٠٨) و العدوان ، مصطلح نسبي بمكن تعريفه بصور شتى ومن جانب دول مختلفة .

# الفصيل المعامس الفصيل المعامس تحليل كه للصراع العربي الاسرائيلي

#### مقدمــة

هذا الفصل يبين سلوك الصراع العربي ـ الاسرائيلي عبر الزمن . وكها تبين المناقشة في الاشكال والرسوم المنشورة في هذا الفصل، فإن اوجه العداوة بين العرب والاسرائيليين من شأنها ان تستمر وان تستشري . ويمثل البحر الاحمر إحدى القضايا التي تنطوي عليها المواجهة العربية ـ الاسرائيلية . وزوال احدى قضايا هذه المواجهة لا يشكل ضماناً لاختفاء القضايا الاخرى ، ناهيك عن تناقص العداوة الشاملة .

وقد عالجت هذه الدراسة عملية التفاعل العربي ـ الاسرائيلي والامور المتصلة بها من خلال نهج تاريخي ـ تجريبي . وفي الفصل الرابع طرحنا افتراض تفاعل الصراع العربي ـ الاسرائيلي مستقبلاً في منطقة البحر الاحمر وحاولنا ارتياد آفاقه من خلال تحليل تاريخي . اما هذا الفصل فيقصد ، الى حد ما الى تأييد البينات او الادلة التاريخية من خلال تحليل كمي للحوادث والمعلومات . وفي محاولة اختبار سلوك الصراع العربي ـ الاسرائيلي في البحر الاحمر ، استخدمنا « منهج التفاعل » لوصف الموقف العربي ـ الاسرائيلي وتحليله في ضوء احداث او حوادث تجريبية موثوق بها ومقدرة كمياً (١) . هذه

Edward E. Azar, Probe for Peace: Small - State Hostilities (Minneapolis, Minn.: Burgess: انظر (۱)
Publishing Company[1973]); pp 21-28; Edward E. Azar and JosephiD. Ben-Dak, eds., Theory and Practice of
Events Research: Studies in Inter - Nation Actions and Interactions, Introduction by Philip M. Burgess
(New York: Gordon and Breach Science Publishers, [1975]); Edward E. Azar, Richard A. Brody and Charles

A. McClelland, International Events Interaction Analysis: Some Research Considerations, Sage Pro-

الاحداث مستقاة من بنك احداث الصراع والسلم Conflict and Peace Data Bank الاحداث مستقاة من بنك احداث الصراع والسلم (Edward E. Azar) لادوارد عازار (COPDAB) في جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة شابل هل. وان تزويد النهج التاريخي المستخدم سابقاً بنهج محمي قد يكون امراً مفيداً لتكوين فهم افضل لتفاعل الصراع العربي للاسرائيلي في البحر الاحمر.

وفي ما يلي مناقشة مفاهيم التفاعل والاحداث باختصار، وتحليل المعلومات الكمية عن التفاعل الصراعي العربي ـ الاسرائيلي كها وردت في البنك السالف الذكر COPDAB . كذلك ستتم مناقشة الآثار الناجمة عن مثل هذا التفاعل وذلك في ما يتعلق بالبحر الاحمر.

# اولاً: التفاعــل

على خلاف المناهج الاخرى في تحليل السلوك الدولي فإن منهج التفاعل يركز على ما يظهر من افعال وردود افعال وتفاعلات بين الدول بغية وصف العلاقات بينها وتفسيرها والتنبؤ بها . ومن هذه العلاقات ما يمكن وصفه بأنه تعاوني او صراعي . وعندما نتبني مستوى تحليل الامة ـ الدولة فإن مناهج التفاعل تساعد على معالجة الاتجاهات التاريخية الكلية للسلوك بين الدول . وعندما تتم دراسة التفاعلات الاستراتيجية ـ العسكرية العربية ـ الاسرائيلية في البحر الاحمر فهي تساعد المرء على ان يستخلص الاهداف والمصالح القومية الاستراتيجية لكل من الطرفين ، البلدان العربية واسرائيل ، التي ستعمل كما فعلت في الماضي على التأثير في مستقبل سلوكيات كل طرف ازاء الطرف الآخر.

لقد ساعد التقدم التكنولوجي على جعل العالم اكثر ترابطاً وتبادلًا في الاعتماد على

fessional Papers in International Studies Series,02-001 (Beverty Hills, Calif.: Sage Publications, [1972]); Philip M. = Burgess and Raymond W. Lawton, Indicators of International Behavior: An Assessment of Events Data Research, Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-010 (Beverty Hills, Calif.: Sage Publications; [1972]); Charles F. Hermann, "What is a Foreign Policy Event?" In: Wolfram F. Hanrieder, ed., Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays (New York: David McKay Company, 1971), pp. 295 - 321; Charles F. Hermann et al., CREON: A Foreign Events Data Set, Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-024 (Beverty Hills, Calif.: Sage Publications, [°1973]), and Charles W. Kegley et al., International Events and the Comparative Analysis of Foreign Policy, International Relations Series, 4 (Columbia, S.C.: University of South Carolina, the Institute of International Studies, 1975).

بعضه البعض ، ويمعني آخر اكثر تفاعلًا. كما إن و . . . النشاط الدولي المتزايد بنطوي بدوره على ارتفاع درجة التعاون ودرجة الصراع على حد سواء ،(٢) . والتصر فات الصراعية ، وكذلك التعاونية بين الدول انما تجنح لتوليد ردود الفعل والتفاعل كما يحدث مثلًا في مجال سياق التسلح (٢) . والتفاعل الدولي على هذا النحو يمكن تعريفه على اساس التصرفات الظاهرة للقوى الدولية الفاعلة تجاه بعضها البعض، سواء أكانت تصرفات تعاونية او صراعية. والتفاعل الدولي بمكن ايضاً تعريفه والتأثير عليه بواسطة عوامل داخلية منها مثلًا الخصائص القومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية ، فضلًا عن صانعي القرار السياسي الخارجي (4) . ويشار الى التصرفات الدولية على انها احداث تشكل التفاعل الدولي ( الاحداث محلية ودولية ) .

# ثانياً: الاحداث

تعتبر الاحداث تعبيراً مادياً او لفظياً عن السياسة التي ترمى الى التأثير في سلوك قوة او قوى فاعلة(دول)مستهدفة او هي اشارة الى النيات. وهي ـ اي الاحداث ـ انما عَثْل ايضاً تبادلًا بين الاطراف يمكن ان يحدث بين القوى الفاعلة على مستوى السياسة الدولية، وهي بشكل موسع وحدات للسلوك الدولي يتلقاها ويفسرها ويرد عليها القوى الفاعلة(٥). كذلك فالحدث ١ . . . هو الوحدة الاساسية المحورية التي من خلالها بمكن مناقشة انماط العلاقات الدولية ومناظرتها وتقويها و(٦). والحدث ، بصفته وحدة اساسية للسلوك الدولي يمكن اعادة تشكيله بغية فهم السياسات الدولية(٧٧) . ويعني تحليل الاحداث

James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, rev. and enl. ed. (New York: Nichols (Y) Publishing Company, 1980), p. 224.

Charles A McClelland, «Some Effects on Theory from the International Event Analysis Move»: انظر (۳) ment, » in Azar, Brody and McClelland, International Events Interaction Analysis: Some Research Con-

<sup>(</sup>٤) حول نظريات التفاعل الدولي ، انظر:

James N. Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy (New York: Free Press, 1969), pp. 167 -

<sup>(</sup>ه) إنظر: , Conflict Escalation and Conflict Reduction in an International Crisis: Suez, النظر: (ه) انظر: 1956,» Journal of Conflict Resolution, vol.16, no.2(July1972), p.184, and Edward E. Azar et al., «Making and Measuring the International Event as a Unit of Analysis, in: Azar, Brody and McCielland, International Events Interaction Analysis: Some Research Considerations, p. 60,

Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, p. 214. (۲) (۷) المصدر نفسه .

الدولية دراسة التصرفات وتفسير مقاصدها (^). ويقول عازار انه يمكن تعريف الحدث من حيت المفهوم على النحو الآتي: «اي مدخل من المدخلات و/او غرج من المخرحات من نوع من الذي يفعل او يقول مادا، لمن و/او مع من، ومتى، والذي يمكن ان يصاحبه تفرعات بالنسبة لسلوك قوة او قوى فاعلة دولية ومن الباحية العملية فالحدث يعرف كها سق مع اضافة شرط انه يكون مسجلاً، على الاقل، مرة واحدة في اي مصدر عام متاح ( ( ) ) .

# ثالثاً: التحليل الكمي

ان الاحداث / التفاعلات في بنك الاحداث السالف الذكريتم تجميعها بانتظام ومن ثم توزن وتجهز للتحليل الكمي. والاحداث التي يحتفظ بها البنك عن التفاعلات العربية \_ الاسرائيلية ، تم تجميعها كمياً على اساس سنوي لفترة ١٩٤٨ \_ ١٩٧٧ لتبين درجة تكرارها وكثافتها ( اوزان نسبية ). وتحليل هذه التجمعات يمكن ان يساعد على رسم معالم تفاعل الصراع العربي \_ الاسرائيلي في الماضي القريب ، ويساعد على تبيان الانماط المحتمل ان يتخذها في المستقبل التفاعل العربي \_ الاسرائيلي بما في ذلك انماط المستقبلية في البحر الاحمر.

والبنك السالف الذكر هو مجموعة بيانات تحتوي على ما يقرب من ٥٠٠ الف حادثة من الافعال وردود الفعل والتفاعلات المحلية والدولية ( لاكثر من ١٣٥ دولة ) والتي تم تدوينها بانتظام من واقع حوالى ٧٠ مصدراً دولياً مشهوراً ( مثلاً الصحف والاسبوعيات والدوريات) لتغطية مدى كامل من السلوك الدولي الصراعي والتعاوني بين اول كانون الثاني / يناير ١٩٤٨ و ٣١ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٨ . وبنك الاحداث COPDAB بصفته مجموعة مكثفة من الاحداث والتفاعلات اليومية، المخزونة بالحاسب الآلي يوفر للباحثين ما يستغرقونه من وقت وجهد وذلك بتسهيل مسألة استرجاع الاحداث المخزونة آلياً لوقت او فترة معينة او عن دولة او مجموعة من الدول، وكذلك يتبح البنك بمرونة تطبيق الاجراءات الاحصائية على هذه الاحداث او المعلومات

McClelland, «Some Effects on Theory from the International Event Analysis Movement,» p.34. (人)

Edward E. Azar, «Analysis of International Events,» *Peace Research Reviews*, vol. 4, no. 1 (1) (November 1970), p 12.

بغرض تحليلها (١٠). هذه المجموعة من الاحداث يمكن تجميعها على اساس اسبوعي او شهري او سنوي لكي تعطى ، كأحداث تحليلية ، ملخصات عن التكرارات الموزونة للاحداث / التفاعلات. وتصف التجميعات الكمية الموجودة في ذلك البنك كمية الصراع والتعاون الكمي المتبادل بين اللول او ضمنها في اوقات معينة .

وتحتوي كل من الاحداث الوصفية في البنك على التاريخ والفاعل والهدف والمصدر والنشاط والقيمة المعيارية ونوع الحدث ومجال القضية (١١). كذلك تقسم الاحداث الى انواع من العلاقات: علاقات سياسية رمزية، علاقات اقتصادية، علاقات عسكرية واستراتيجية، علاقات ثقافية وعلمية، علاقات بيئة طبيعية وموارد طبيعية، شؤون سكانية وعرقية، علاقات في الحفاظ على النظام السياسي والقانون / النظام علاقات مختلفة اخرى (١١).

هذا ويجري استخدام ميزانين من خمس عشرة نقطة في المجالين الدولي والمحلي بالنسبة الى بنك الاحداث COPDAB. وعلى الميزان الدولي، اعطيت كل نقطة على الميزان قيمة موزونة لكي تمثل نسبة شدتها او حدتها . وفيها تمثل النقطة الاولى الحادثة الاكثر تعاوناً بين اثنتين او اكثر من الامم ـ الدول (كالوحدة الطوعية مثلاً)، فإن النقطة ١٥ تمثل الحادثة الاكثر صراعاً بين اثنتين او اكثر من الامم ـ الدول (كالحرب الشاملة مثلاً) ، فيها اعطيت النقطة ٨ قيمة محايدة . وتم تقويم اوجه الشدة النسبية لنقاط الميزان الدولي على يد ثمانية عشر باحثاً وممارساً في العلاقات الدولية الذين طلب اليهم ، كمحكمين ، ان يقوموا بالتمثيل العددي لكمية الصراع والتعاون التي تمثلها كل نقطة على الميزان بعلاقتها الى النقطة ٨ التي اعطيت اعتباطاً قيمة الشدة واحد (١٣) . وفيها يلي القيم المهزونة لنقاط الميزان الدولي .

<sup>(</sup>١٠) للاطلاع على خلفية شاملة عن بنك أحداث عازار ، انظر مثلًا :

Edward E Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank (COPDAB) (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina, Department of Political Science, 1980), and Edward E. Azar, «The Conflict and Peace Data Bank: (COPDAB) Project,» Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no.1 (March 1980), pp. 143-152.

Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank, p 6 : انظر (11)

<sup>(</sup>١٢) لمزيد من التفاصيل ، انظر : المصدر نفسه ، ص ١٩ - ٢١ .

<sup>(</sup>١٣) انظر: المصدر نفسه ، ص ٣٠ ـ ٣٧ .

جدول رقم (٥- ١) القيم الموزونة لنقاط الميزان الدولي

|                 | القيمة الموزونة | نقطة الميزان |
|-----------------|-----------------|--------------|
|                 | 1.7             | 10           |
|                 | 70              | ١٤           |
|                 | ٥٠              | ١٣           |
| نهاية الصراع    | 11              | 14           |
|                 | 44              | 11           |
|                 | ١٦              | ١٠           |
|                 | ٩               | 4            |
| النقطة المحايدة | ١               | ٨            |
|                 | ٦               | γ            |
|                 | ١.              | ٦            |
|                 | 1 €             | ٥            |
| تهاية التعاون   | YV              | ٤            |
|                 | ۳۱              | ٣            |
|                 | ٤٧              | ۲            |
|                 | 97              | ١            |

المصدر: احتسبت من: Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank: المصدر: احتسبت من: (COPDAB) (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina, Department of Political Science, 1980), p. 38. والاطلاع على القيم الموزونة لنقاط الميزان المحلي وتعريفاتها، انظر: الصفحات ٢٧ ــ ٣٣ و٣٦ من المصدر نفسه.

هذا ويمكن قياس التكرار والشدة لسلوك الدول بالطريقة الآتية : تكرار سلوك الدولة (أ) تجاه الدولة (ب) مثلاً يحسب بواسطة تعداد الاحداث الموجهة من (أ) الى (ب) بالنسبة الى وحدة زمنية ما . وشدة سلوك (أ) تجاه (ب) يمكن وزنها بترتيب سلوك (أ) (احداث) تجاه (ب) باستخدام الميزان الدولي ذي النقاط الحمس عشرة . وضم متغيرات التكرار والشدة في مقياس واحد يسمى « بعد التفاعل » ، وهو يمكن تخزينه في الحاسب الآلي (على اساس سنوي مثلاً) للحصول على ابعاد التفاعل للصراع او التعاون بين ثنائي من الامم ـ الدول بضرب التكرار السنوي للاحداث عند كل نقطة

بالميزان في القيمة الموزونة لتلك النقطة المحددة . ويسمى الحاصل حينئذٍ بأبعاد الصراع او التعاون(١٤) . وفيها يلي تعريفات نقاط الميزان المعمولة .

#### الميزان الدولي للبنك (COPDAB)

10 ـ اعمال حرب واسعة النطاق تسبب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية الفادحة: استخدام الاسلحة الذرية او النووية ، معارك واسعة النطاق جوية وبحرية او برية ، غزو الاراضي ، احتلال الاراضي ، قصف واسع النطاق للمناطق المدنية ، اسر الجنود في المعركة ، قصف واسع النطاق للمنشآت العسكرية ، حرب كيماوية او بيولوجية .

18 ـ اعمال حربية محدودة: قصف متقطع او مصادمات ، قصف متفرق للمناطق العسكرية والصناعية ، اعتراض على نطاق ضيق او اغراق للسفن ، تلغيم المياه الاقليمية .

17 ـ اعمال حربية محدودة النطاق: مناوشات جوية وبحرية او حدودية محدودة ، اعمال بوليسية على الحدود ، ضم الاراضي المحتلة بالفعل ، الاستيلاء على مواد عائدة للبلد المستهدف ، فرض اعمال الحصار ، اغتيال القادة للبلد المستهدف ، الدعم المادي للنشاطات التخريبية ضد البلد المستهدف .

11 من الاعمال العدائية السياسية من العسكرية : التحريض على المظاهرات والتمرد (تدريب المتمردين وتمويلهم) ، التشجيع على اعمال حرب العصابات ضد البلد الهدف ، اعمال ارهابية محدودة ومتفرقة ، اختطاف او تعذيب وتشويه المواطنين واسرى الحرب الاجانب ، توفير ملاجىء للارهابين ، قطع العلاقات الدبلوماسية ، مهاجمة الدبلوماسيين او السفارات ، طرد مستشار عسكري ، تأميم الشركات دون تعويض .

11 ـ الاعمال العدائية الدبلوماسية ـ الاقتصادية : زيادة حشد القوات ، اعمال المقاطعة ، فرض العقوبات الاقتصادية ، اعاقة التنقل فوق الاراضي والممرات المائية او الجوية ، مقاطعة البضائع ، رفض متبادل لمنح حقوق التجارة ، اغلاق الحدود ومنع حرية المواصلات ، التأثير والمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية ، ايقاف

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ، ص ٣٧ .

المعونة ، تقديم ملاجىء لزعاء المعارضة ، تعبئة وتحريك المظاهرات العدائية ضد البلد الهدف ، رفض المساندة الخارجية للحلفاء العسكريين ، استدعاء السفير لمشاورات طارئة ، رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين الآخرين او تقييد حركتهم في البلاد ، طرد او الفبض على مواطني البلاد المستهدفة وصحافييها ، التجسس على مسؤولي المحكومات الاجنبية ، انهاء العمل بالاتفاقات الرئيسية .

10 - اوجه التعبير اللفظية القوية التي تبين العداء في التفاعل: تحذير بالانتقام ، طرح مطالب تهديدية واتهامات ، الادانة القوية لاعمال وسياسات معينة ، شجب القادة والنظم والعقائد ، تأجيل زيارات رؤساء الدول ، رفض المشاركة في الاجتماعات ومؤتمرات القمة ، حشد الهجمات الدعائية القوية ، انكار المساعدة ، اعاقة او نقض سياسة او مقترحات في الامم المتحدة او في الميئات الدولية الاخرى .

٩ - التعبير اللفظي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض الهادىء على السباسات او السلوك ، ابلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث ، الفشل في التوصل الى اتفاق ، رفض مذكرة احتجاج ، انكار الاتهامات ، الاعتراض على تفسير الاهداف والمواقف . . . الغ ، طلب تغيير السياسة .

١٤ الاعمال المحايدة او غير ذات الاهمية بالنسبة الى الوضع بين الدول: البيانات السياسية الحطابية ، اخبار غير ذات نتائج مصاحبة لها ، زوار غير حكوميين ، بيانات لامبالية ، تعويض عن المشاريع المؤتمة او الملكية الخاصة ، بيانات اللاتعليق .

٧- تبادل رسمي ثانوي ، محادثات وتعبير عن السياسة ، دعم لفظي معتدل : اجتماع كبار المسؤولين ، الاجتماع في شأن مشاكل ذات اهتمام مشترك ، زيارة مسؤولين على مستوى صغير لاجراء محادثات ، اصدار بيانات مشتركة ، تعيين سفراء ، اعلان وقف اطلاق النار ، تبادلات غير حكومية ، اقتراح محادثات ، دعم عام غير حكومي للنظام الحاكم ، تبادل اسرى الحرب ، طلب دعم للسياسة ، بيان او تفسير السياسة .

7 مساندة لفظية رسمية للاهداف والقيم والنظام القائم: مساندة رسمية للسياسة ، رفع التمثيل الى مستوى سفارة ، اعادة تأكيد الصداقة ، طلب مساعدة ضد طرف ثالث ، اعتذار عن اعمال او بيانات غير ودية ، السماح بدخول المراسلين الصحافيين ، الشكر على المعونة ، استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من العلاقات الاخرى .

اتفاق ودعم ثقافي وعلمي (غير استراتيجي): بدء العلاقات الدبلوماسية ، انشاء صلات تكنولوجية او علمية ، اقتراح او تقديم معونات اقتصادية او عسكرية ، الاعتراف بالحكومة ، فتح الحدود ، ابرام او تنفيذ اتفاقات صداقة ، ابرام او تبادل اتفاقات ثقافية او اكاديمية .

٤ - اتفاق تكنولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصادي: عقد القروض الاقتصادية والمنح ، الاتفاق على الاحلاف الاقتصادية ، تقديم المساعدات الصناعية والثقافية والتعليمية ، ابرام اتفاقات تجارية ومنح مركز الدولة الاكثر رعاية ، انشاء شبكة نقل او اتصالات ، بيع الامدادات الفائضة الصناعية \_ التكنولوجية ، تقديم الخبرة الفنية ، وقف القيود الاقتصادية ، تسديد الديون ، بيع سلع غير عسكرية ، تقديم معونات إغاثة .

٣- دعم عسكري واقتصادي واستراتيجي: بيع معامل او مواد الطاقة النووية ، تقديم قواعد للتسهيلات الجوية والبحرية والارضية ، تقديم مساعدات عسكرية وفنية او استشارية ، منح المعونة العسكرية ، المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة ، التدخل للدعم العسكري بناء على طلب حكومة معينة ، عقد الاتفاقات العسكرية ، تدريب العسكريين ، برامج وخطط مشتركة لبدء ومواصلة نزع السلاح .

Y - تحالف استراتيجي رئيسي (اقليمي او دولي) : المشاركة في خوض حرب، انشاء قيادة او حلف عسكري مشترك ، اجراء مناورات عسكرية مشتركة ، انشاء سوق اقتصادية مشتركة ، الانضمام لأحلاف دولية او المشاركة في تنظيمها ، انشاء برنامج مشترك لرفع النوعية للحياة الكونية .

١ ـ الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة: الاندماج طوعاً في دولة واحدة،
 تكوين امة ذات حكومة شرعية واحدة (١٠٠٠).

# رابعاً: عرض ومناقشة الاحداث التحليلية

في هذا الفصل لم نعرض او نحلل سوى الاحداث الصراعية بين العرب واسرائيل . وقد جرى استخدام احداث التفاعل التحليلي بين البلدان العربية الرئيسية الثلاث وهي مصر والاردن و السعودية وبين اسرائيل عن الفترة من ١٩٤٨ الى

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ، ص ٢٤ ــ ٢٦ .

١٩٧٧ . وقد تم عرض رسوم بيانية بالاحداث الكمية كها هو آت مشفوعة بالتحليل التحريري بغية وصف الانماط المعاصرة للعداوة بين العرب والاسرائيليين. ويمكن استخدام البلدان العربية الثلاثة المشار اليها لتمثل بقية اقطار البحر الاحر العربية . وقد اوضحت الرسوم البيانية التجميعات السنوية للتفاعلات الصراعية بين هذه البلدان واسرائيل . وبما أن هذه الدراسة تعالج اساساً الصراع العربي ـ الاسرائيلي في ما يتعلق بالبحر الاحر، وبما ان العرب والاسرائيليين ظلوا بعامة في حالة حرب منذ العام ١٩٤٨ ، فإن الحديث عن تعاون عربي ـ اسرائيلي هنا إن وجد يصبح غير ذي علاقة بالموضوع . وكما يقول كينيث بولدنغ : ١٠.١ ان الوضع في الشرق الاوسط منذ العام ١٩٤٨ كان حرباً غير مستقرة اكثر منها سلماً غير مستقر ، بمعنى ان الحرب كان ينظر اليها بوصفها المعيار ، وذلك بحكم مستوى العداء الشديد بين الاطراف ذات الصلة . وحتى عندما كان هناك فترات سلام طويلة فإن هذه الفترات استخدمت للاستعداد لاشعال الحرب التالية »(١٦) . كذلك فقد تم تطوير الرسوم البيانية فقط للاطراف الرئيسية في البحر الاحمر وهي اطراف في الصراع العربي ــ الاسرائيل العام ، اضافة الى اسرائيل . وقد استبعد من ذلك السودان واليمن الشمالي واليمن الجنوبي والصومال وجيبوتي من هذا التحليل البياني وذلك اساساً باعتبارها بعيدة جغرافياً ولم يكن لها تفاعل كثير مع اسرائيل بالمقارنة مثلًا مع اقطار البحر الاحمر العربية الرئيسية . من ناحية اخرى فهذه الاقطار ، ويعضها حصل مؤخراً على الاستقلال ، كانت مشغولة اساساً بمشكلاتها المحلية . وبالإضافة الى ذلك فقد كانت قدراتها الاقتصادية والعسكرية عوامل مقيدة حدَّت من ان تنهمك بشدة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي العام في فلسطين. وإذا ما قورنت باقطار البحر الاحر العربية الرئيسية ، فإننا نجدها قوى طرفية في تفاعل الصراع العام بين العرب والاسرائيليين. مع ذلك فإن تبادل الصراع العربي ـ الاسرائيلي في المستقبل في منطقة البحر الاحمر سوف يشمل تلك الدول مباشرة باعتبار ان البحر الاحر مهم وحيوي للمصالح الاستراتيجية والامنية لجميع بلدان البحر الاحمر العربية ، اضافة الى ما سبق فهذه البلدان العربية كانت دائماً مساندة للاستراتيجية العربية في البحر الاحر ضد اسرائيل كما سبق تبيانه في الفصل الرابع .

Kenneth E. Boulding, Stable Peace (Austin, Tex.: University of Texas Press, [°1978]), pp. 46-47 (17)

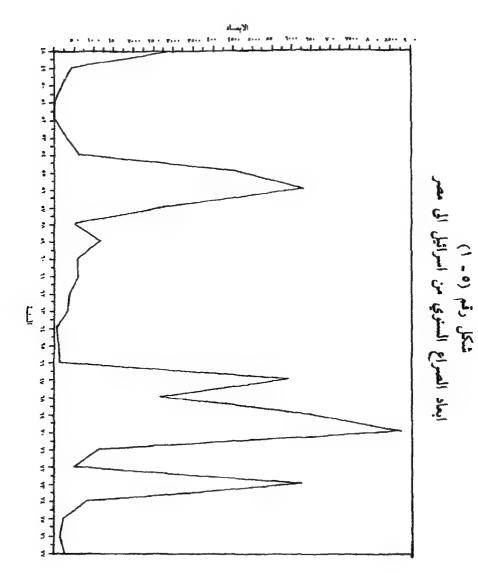

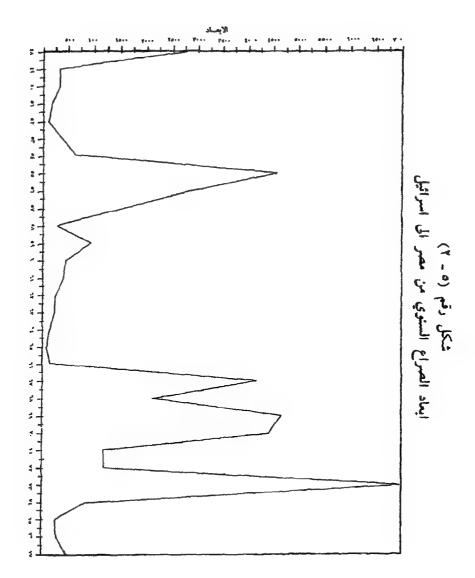

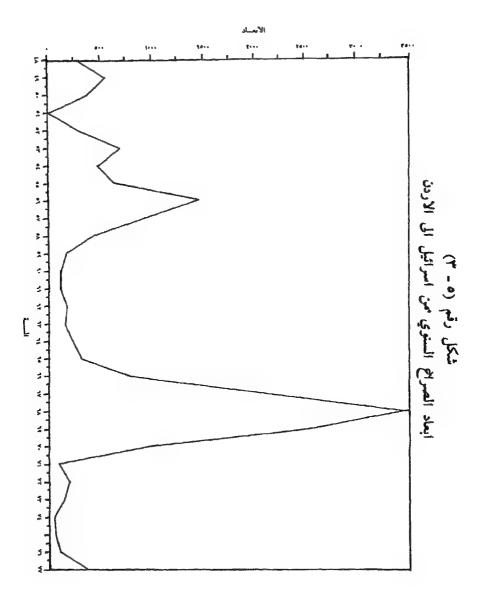

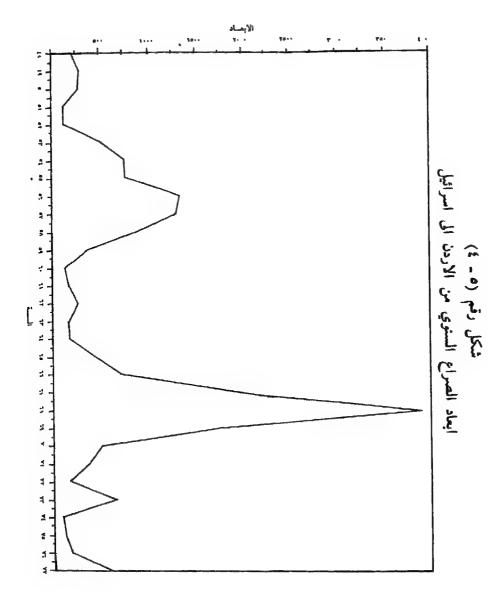

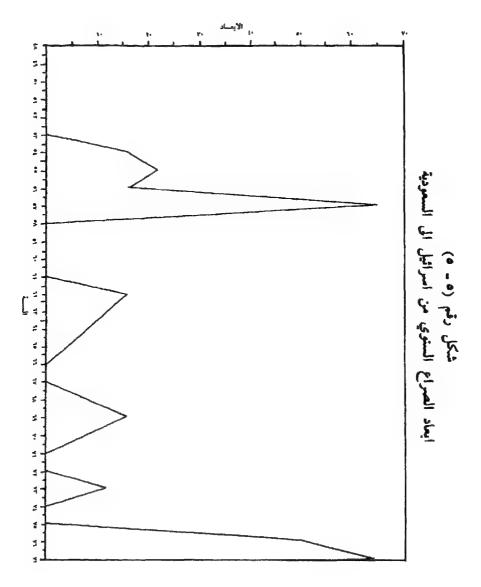

**Y**V4

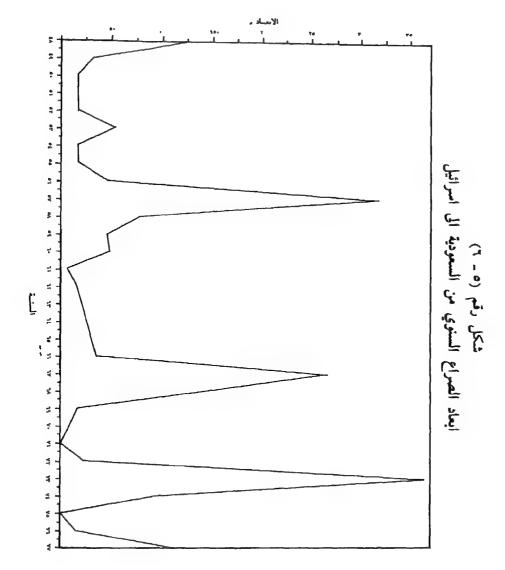

ومن البديهي ان المرء ليس في حاجة الى استخدام مجموعة من المعلومات اذا لم تخدم الدراسة التي هو في صددها . الا ان الشعور هنا كان سائداً بأن المعلومات او الاحداث التحليلة المتعلقة بالتفاعل العربي ـ الاسرائيلي ، وباستخدام بنك الاحداث COPDAB ، انما تهيىء نوعاً آخر من البيّنات او الادلة التي تستخدمها هذه الدراسة . ومن المهم ملاحظة ان التفاعل العربي ـ الاسرائيلي ، كما نوقش في الفصل الرابع ، والرسوم البيانية الموضحة في هذا الفصل هي تجميع للتفاعل العربي ـ الاسرائيلي العام (بين البلدان العربية الرئيسية في البحر الاحمر واسرائيل ) بما في ذلك ما يرتبط بالبحر الاحمر من سلوكيات وتصرفات اخرى . ومن المهم في هذا السياق ان نبين صلة البحر الاحمر واثره في تفاعل الصراع العام للاقطار العربية واسرائيل .

بين الفصل الرابع بالوثائق ان البحر الاحر كان سبباً رئيسياً من بين اسباب اخرى للحروب العربية ـ الاسرائيلية . لذلك وفي ضوء البينات والادلة المطروحة ، يمكن للمرء ان يدرك ان البحر الاحر كان عاملًا رئيسياً ومباشراً في إشعال الحروب العربية \_ الاسرائيلية التي نشبت مثلًا في العام ١٩٥٦ والعام ١٩٦٧ . ان خرق اسرائيل اتفاقات الهدنة وانغماسها في مناوشات عسكرية مع العرب ادت الى احتلال اسرائيل موقعها الراهن على البحر الاحمر في العام ١٩٤٩ ، وجاء ذلك مرتبطاً برغبة اسرائيل في احتلال منطقة النقب التي تطل على خليج العقبة وكذلك لتأمين حرية ملاحتها عبر البحر الاحمر . كذلك فإن احتلال اسرائيل لسيناء عام ١٩٥٦ جاء جزئياً كرد فعل على القيود التي فرضها العرب على ملاحتها في البحر الاحمر منذ العام ١٩٥٠ . وفي خطابها امام الامم المتحدة في ١ آذار / مارس ١٩٥٧ ذكرت غولدا ماثير وزيرة خارجية اسرائيل وقتئاً. ان حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الاحمر د . . . هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة الى اسرائيل... ١٩٦٧ ، ثم هاجت اسرائيل العرب في العام ١٩٦٧ كرد فعل على اغلاقهم مضايق تيران في البحر الاحمر في وجه الملاحة الاسرائيلية ، واحتلت نتيجة لذلك اراضي عربية . وفي خطابه امام الامم المتحدة في ١٩ حزيران / يونيو ١٩٦٧ قال ابا ايبان وزيّر خارجية اسرائيل وقتئذ انه اعتبر اغلاق العرب للمضايق في العام ١٩٦٧ عملًا من اعمال الحرب فودت عليه اسرائيل(١٨) . ثم جاءت حرب ١٩٧٣ اساساً لأن العرب

John Norton Moore, ed., The Arab - Israeli Conflict: Readings and : انظر خطابها الكامل في (۱۷) انظر خطابها الكامل في (۱۷) Documents (Princetion, N.J.: Princeton University Press, 1977), pp. 1022 - 1027.

<sup>(</sup>۱۸) انظر خطابه الكامل في : Walter Zéev Laqueur, ed., The Israel - Arab Reader: A Documentary : انظر خطابه الكامل في (۱۸) History of the Middle East Conflict, 3rd ed. (Toronto, N.Y.: Bantam Books, 1976), pp. 207-229.

ارادوا استعادة اراضيهم التي كانت محتلة جزئياً وبصورة غير مباشرة في العام ١٩٦٧ بسبب قضية البحر الاحمر . وأغلق عندئذ البحر الاحمر في العام ١٩٧٣ عند باب المندب في وجه اسرائيل . وتبين الرسوم البيانية هنا ان السنوات التي كان فيها تفاعل الصراع شديداً بين البلدان العربية واسرائيل هي تلك التي كانت الحروب قد نتجت فيها عن اسباب ترجع اساساً الى قضايا تتعلق بالبحر الاحمر . هكذا يمكن للمرء ان يرى ان البلدان العربية واسرائيل كانت تتورط في صراع اكبر عندما تكون المسألة متعلقة بقضية البحر الاحمر . وهكذا فإن الحروب العربية ـ الاسرائيلية (كحربي ١٩٥٦ و١٩٦٧ مئلاً) لم تكن بسبب فلسطين بالمعنى الضيق ولكنها ارتبطت اساساً بالبحر الاحمر الذي يمثل جزءاً من الصراع العربي ـ الاسرائيلي الشامل . والتأكيد على قضية البحر الاحمر هنا لا يعني بأي شكل التقليل من اثر البيئة العامة للصراع العربي ـ الاسرائيلي في فلسطين وهو الذي يشمل قضايا صراعية اخرى كثيرة .

كذلك تبين دراسة الرسوم البيانية بصورة عامة حقيقة الصراع بين البلدان العربية واسرائيل التي وصلت الى ذروتها في السنوات التي شهدت الحروب بين الطرفين بما في ذلك حرب الاستنزاف (١٩٦٨ ـ ١٩٦٩ ). وكان البحر الاحمر داخلًا بصورة جادة في معظم الاعمال العسكرية التي تمت بين الطرفين العربي والاسرائيلي. وإذا ما قيست على اساس التكرار والشدة فإن تفاعل الصراع بين العرب واسرائيل وصل الى ذروته خلال سنوات الحرب بين الطرفين . وعلى سبيل المقارنة فإن سلوك الصراع العربي والاسرائيلي يجنح الى نوع من التبادل بمعنى انه نمط العين بالعين والسن بالسن في السلوك (فعل ورد فعل). وكمية تبادل الصراع بين كل بلد عربي واسرائيل اعتمدت الى درجة كبيرة على درجة مشاركة كل بلد عربي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي بعامة وفي كل وضع صراعي بصورة خاصة . اما الدور ( وتوقيته ) لكل بلد عربي فقد ظل يتأثر بشكل عام بعدد من المتغيرات من بينها البعد الجغرافي عن منطقة الصراع وكذلك القدرات الاقتصادية والعسكرية لكل بلد ، فضلًا عن تعقيدات الصراع العربي ـ العربي . وهكذا تبين الرسومات البيانية ان مصر كان لها تبادل في الصراع مع اسرائيل اكثر من الاردن ، وان مصر والاردن كان لكل منها تبادل صراعي مع اسرائيل اكثر من السعودية . ومع ذلك فإن سلوكيات مصر والاردن والسعودية تجاه اسرائيل تتطابق وتتسق. من ناحية اخرى فإن سلوك اسرائيل تجاه مصر والاردن والسعودية ايضاً يجنِح بعامة الى الاتساق، ومع ذلك فدرجة انغماس كل بلد عربي في كل تبادل عنيف انما يرتبط بالاختلاف النسبي في سلوك اسرائيل حيال هذه البلدان العربية . ولأن اسرائيل تتعامل في الصراع العربي ـ الاسرائيلي مع اكثر من طرف واحد ، فإن سلوكها حيال كل من البلدان العربية يرتبط بعامة بدرجة مشاركة كل بلد عربي في كل موقف من مواقف الصراع . وعلى سبيل المثال ، على رغم ان مصر والاردن ، وكلاهما من بلدان الخط الاول للمواجهة . وقد شاركتا بالفعل في حرب ١٩٧٣ ، فإن سلوك اسرائيل حيال كل منها اختلف في الدرجة . ويمكن تفسير هذا جزئياً بحقيقة كون الاردن مثلا ، على خلاف عام ١٩٦٧ لم يعلن رسمياً الحرب او لم يفتح جبهة حرب ضد اسرائيل من خلال حدودهما المشتركة في يعلن رسمياً الحرب او لم يفتح جبهة حرب ضد اسرائيل من خلال حدودهما المشتركة في العام ١٩٧٣ . وبدلاً من ذلك ارسل الاردن كتيبة رمزية ضمت وحدات مدرعة الى سورية لتحقيق اساساً غايات دفاعية . ويمكن ان تكون خسارة الاراضي التي استولت عليها اسرائيل في حرب ١٩٦٧ الى حد ما عاملاً قيّد تصرف الاردن حيال اسرائيل في عليها اسرائيل واجه الاختلاف والتشابه المقارنة داخل او بين تفاعلات البلدان العربية واسرائيل والعكس ، تبقى الحقيقة ان مثل هذه التفاعلات انما تخدم كمؤشر له العربية واسرائيل والعكس ، تبقى الحقيقة ان مثل هذه التفاعلات انما تخدم كمؤشر له دلالاته ومتضمناته الخطيرة ، مثل مستقبل الصراع وخاصة في البحر الاحر .

# خامساً: الدلالات (المتضمنات)

تشير ضمناً ديناميكيات تفاعل الصراع العربي ـ الاسرائيلي والاحداث والمعلومات المتولدة عنها والموثقة حول السلوك العربي ـ الاسرائيلي الماضي الى امكانية وقوع تفاعل صراعي في المستقبل . والرسوم البيانية المرفقة هنا ، والتي تم الحصول عليها عن طريق الاحداث التحليلية للبنك السالف الذكر COPDAB ، تتلاءم الى حد معقول مع سلوك الصراع العربي ـ الاسرائيلي في الماضي الذي لعب البحر الاحمر فيه دوراً مهماً . كما تشير موجودات هذه الرسومات البيانية الى ان العرب والاسرائيليين معاً خبروا المزيد من العداوة ، الامر الذي سيعمل في ارجح الفروض على اضفاء المزيد من التعقيد على علاقات الطرفين في المستقبل . وقد حدث بالفعل « . . . الى ان المتوازيات السلوكية التي نشأت بين الازمات المختلفة تكاد تنبيء بأن الازمات الدولية بين العرب واسرائيل قد اصبحت امراً دورياً ومعتاداً» (١٩٠) ، وان « . . . الصراعات التي وقعت في شراكها الدول المتنافسة الى درجة انها لا تستطبع والتخلص منها على رغم رغباتها في تحاشي مواجهة عنيفة ، مثل هذه الصراعات هي مصدر اساسي للحرب في اطار النظام الدولي الحديث هر (٢٠٠) . وهناك من القضايا المهمة مثل قضية البحر

Edward E. Azar et al., «A System for Forecasting Strategic Crisis: Findings and Speculations about (\\)
Conflict in the Middle East,» *International Interactions*, vol. 3, no 3 (August 1977), p. 208.
Russel J. Leng and Robert A. Goodseif, «Behavioral Indicators of War Proneness in Bilateral Con-(Y\)
flicts,» in: J. David Singer et al., eds., *Explaining War* (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1979), p. 210.

الاحمر ما من شأنه ان يزيد في المستقبل من شدة وحدّة سلوك الصراع بين العرب واسرائيل.

#### ملخص وملاحظات ختامية

صفوة القول ان التفاعل العام العربي ـ الاسرائيلي ، الذي ارتبط به البحر الاحمر تم تحليله بواسطة معلومات واحداث كمية ، وتم التوصل الى ان درجة تكرار سلوك الصراع العربي ـ الاسرائيلي وشدّته كانت على درجة عالية . كها ان سلوكيات العرب والاسرائيليين المضادة كانت تتوخى تحقيق عدد معين من الاهداف والرغبات المتصارعة . وقد شمل هذا تعبئة الطرفين لمواردهما الداخلية والخارجية وتعزيز قدراتها العسكرية وتورطهها في السنوات الماضية في سلوك عنيف ، واذ تطورت لدى العرب ولدى الاسرائيليين على نحو متبادل صور عن الذات تعززت بمضي الايام فقد اصبح صراع الطرفين ، وبخاصة حول البحر الاحمر ، مرتبطاً بضغوط بيئاتهم الداخلية والخارجية ، اضافة الى التوتر الهيكلي والسلوكي لعلاقات الطرفين . هذه العوامل قد تؤدي الى مزيد من الشدة (الحرب مثلاً) في تفاعل الصراع بين الطرفين في المستقبل . واذا ما طبقنا هنا ما قال به بولدنغ من «غوذج التوتر ـ القوة ـ الكسر » فقد يحدث التالي : اذا ما اصبح توتر علاقة العرب والاسرائيليين من الشدة درجة التغلب على القوة «قدرة مقاومة التوتر» فإن الاحتمال القائم وقتئذ هو ان العرب والاسرائيليين سيخوضون غمار الحرب التي ستحدث على الارجح في منطقة البحر الاحمر ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢١) لمزيد من التفاصيل حول نموذج و التوتر ـ القوة ـ الاشتعال ، ، انظر :

# الفصل السَّادِس ملخص و ردود فعل ختامِیّة

#### مقدمية

بمكن القول بايجاز ان الخصائص الجيوبوليتيكية والاستراتيجية للبحر الاحر قد اجتذبت عبر التاريخ النفوذ الاجنبي الى المنطقة . والبحر الاحر ، بصفته طريقا مائيا مهها يقع ضمن منطقة عربية اكبر ، وكذلك الوطن العربي بأسره ، كان عرضة للتدخل الاجنبي ( الاغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والصليبيون والمغول والعثمانيون والبرتغاليون والبريطانيون والفرنسيون والايطاليون واخيرا بعد الحرب العالمية الثانية القوتان الاعظم ) . من هنا وفي اطار منظور تاريخي يمكن للمرء ان يدرك الى حد ما اهمية البحر الاحر بمجرد النظر الى عدد القوى الاجنبية التي جاءت الى المنطقة ثم غادرتها . كذلك كانت الخواص الاستراتيجية للبحر الاحر مدعاة لاشتعال المنافسة الاقليمية والدولية فضلا عن الصراعات والخصومات التي تكثفت جميعا في العهود الاخيرة على صعيد المنطقة .

وقد حدث مؤخرا ان أصبح البحر الاحر قضية خطيرة ضمن استراتيجيات القوتين الاعظم الاقليمية والعالمية ، وكذلك في اطار الصراع العربي ـ الاسرائيلي . وكها ان الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحر أصبحت مرتبطة بالمصالح والاستراتيجيات الاقليمية والدولية ، فان صراعات المنطقة اكتسبت ابعادا متعددة من حيث طبيعتها فضلا عن انها اصبحت ذات دلالات وتضمينات خطيرة .

وعلى رغم ان هذه الدراسة قد ركزت اساسا على مظاهر الصراع في البحر الاحمر ، الا ان صراعات المنطقة قد اسفرت عن بعض التعاون الاقليمي والدولي . ومن التعاون داخل المنطقة مثلا ما حدث بين اثيوبيا واسرائيل وبين بعض الاقطار العربية . ومن أشكال

التعاون الاقليمية ما قام مثلا بين اقطار عربية بحر \_ احمرية ودول غير بحر \_ احمرية . كما ان التعاون الدولي في ما يتعلق بالبحر الاحمر قام مثلا بين اليمن الديمقراطية وكوبا والاتحاد السوفياتي .

## أولاً: الآفساق

بسبب ارتباطه الاستراتيجي برفاهية المنطقة والمجتمع الدولي وامنها ، فإن البحر الاحر مصدر محتمل للتوتر في المستقبل وستصبح السيطرة عليه في الارجح قضية قد تضفي كثيراً من التعقيد على التفاعلات الاقليمية والدولية . وعلى هذا فالبحر الاحر يحمل بعض الدلالات والمتضمنات المهمة .

وانطلاقا من الخواص الفريدة التي يتصف بها البحر الاحمر ، ومن وجود عدد من الظروف الديناميكية المعينة ، فإن الصراعات الاقليمية ستستمر على الارجح وتتسع نطاقا فتشمل المزيد من القوى الاقليمية والدولية . واستمرار صراعات البحر الاحمر مع تصاعد تنافس القوتين الاعظم على منطقة البحر الاحمر ـ الخليج ـ المحيط الهندي لا يعقد صراعات البحر الأحمر فحسب وانما ايضاً ينعكس سلبا على دول البحر الاحمر التي تعد بصورة عامة دولا محدودة القدرات الاقتصادية والعسكرية . وفي ما يتعلق بالصراع العرب ـ الاسرائيلي التقليدي وبالتنافس العربي ـ الاسرائيلي في البحر الاحمر ، فان التوقعات في هذا المجال تشير الى أن هذا كله سوف يستمر في غياب سلام عادل وشامل ، أي سلام من شأنه ، كما يقول جوهان غالتونغ « . . . ان يعني غياب العنف المباشر ( الحرب والتفاعل المدمر ) وغياب العنف الهيكلي (السيطرة والتفاعل المستغل) ١٠٤٠ . على انه بافتراض امكانية حل الصراع العربي ـ الاسرائيلي حول فلسطين فلا ضمان بأن الصراع العربي \_ الاسرائيلي حول البحر الاحمر أو غيره من القضايا سوف يتوقف . وفي ضوء مطامح اسرائيل الاستراتيجية والاقتصادية فان البحر الاحمر ، كما سبق تبيانه في الفصل الرابع قضية تنطوي على امكانية التفاعل الصراعي . وفي ما يتعلق بالصراعات الصومالية \_ الاثيوبية ، والاثيوبية \_ الاريترية الدائرة وغيرها ، فان الظروف المحلية والاقليمية والدولية تهيء السبل لاستمرار هذه الصراعات وتعقيدها ، بل ان صراعات جديدة قد تنشب في المنطقة بسبب طبيعة الهيكل الـدولي القائم .

Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» Journal of Peace Research (Oslo, (1) Norway), vol. 8, nos. 3 and 4 (1971), p. 190.

وصفوة القول ، ان البحر الاحر سيبقى على المستوى العالمي بؤرة الاحتمام الاستراتيجي الدولي . اما القوتان الاعظم على وجه الخصوص بصفتها طرفين في صراعات البحر الاحر ، فلن تستطيعا التوسط بفعالية لمحاولة تخفيف حدّة صراعات المنطقة إذ انها تتحركان تحت تأثير مصالحها على صعيدها . كذلك فالتنافس بين القوتين الاعظم والنشاطات المبذولة من جانبها في منطقة البحر الاحر - الخليج - المحيط الهندي سوف تسهم بدورها في زعزعة الاستقرار فيها : مثلث اثيوبيا - المين الديمقراطي - افغانستان ومثلث اليمن الشمالي واليمن الديمقراطي وعمان على وجه الخصوص قد يشهدان مزيدا من منافسات وصراعات القوتين الاعظم . ان التنافس والتهديدات السوفياتية -الاميركية باحتلال حقول نفط الخليج تعرض ايضاً العالم للخطر باعتبار ان مواجهة القوتين تجر معها دولا اخرى . ولم تعد منطقتا الخليج والبحر الاحر في اطار القضايا الاقليمية فقط ، لان تدخل القوتين قد جعل منها قضيتين عالميتين . وقد تعمد القوتان ، بغية توسيع تدخلها في تلك المناطق ، الى تطبيق جزئي لسياساتها التقليدية القائمة على الاستراتيجي والصراعي للمنطقة .

ان تنافس القوتين الاعظم على النفط والغاز وغيرهما من الموارد في العالم الثالث سوف يزداد حدة في الثمانينات (٢) . على هذا ، فلن تقتصر القوتان ، الاعظم ، في اطار سعيهما الى تعزيز مصالحها ، على اذكاء النزاعات المحلية والاقليمية وتصعيدها ، ولكنهما قد تحاولان خلق صراعات جديدة بغية خلق اوضاع يمكن في ظلها ان يحتاج الى مساعداتهما الاقتصادية والعسكرية ، وتلك المساعدات تصبح ، في حال طلبهما ، اداة او وسيلة للتدخل . هكذا فالتوقعات تشير الى ان القوتين الاعظم سوف تستمران في حيازة قدرات ومسؤ وليات مركزية في أبرز وأهم النظم الفرعية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية فضلا عن النظام الفرعي للطاقة في العالم (٣) .

ان وجود وتنافس القوتين في العمالم الثالث سيؤشر بدوره عملى التنافس العربي ــ الاسرائيلي في البحر الاحمر واماكن اخرى . وأن صراعات البحر الاحمر الممتدة تدل على

John K. Cooley, «US Military Role in '80s: Neutralizing a More Aggressive Moscow,» Christian Sci- (Y) ence Monitor, (2 January 1980), p. 1.

Edward E. Azar, «A Future Global Order and it's implications for Formulating U.S. Foreign Policy,» in: (\*\*) Mohammed Mughisuddin, ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York: Praeger, 1977), p. 184.

المحلية والاقليمية والعالمية القائمة . وأية محاولة في المستقبل للتعامل الفعال مع هذه الصراعات لا بد من ان تأخذ في اعتبارها تغيير هذه الهياكل . وبما ان تدخل القوتين مرتبط باستطالة امد تلك الصراعات ، فان دورهما المستقبلي في قضايا وأوضاع المنطقة قد يظل دورا حاسها .

وفي ما يتعلق بالدول الاوروبية ، فان دورها محدود في المستقبل في التأثير على البحر الاحمر ، اذا ما قورن بدور القوتين الاعظم (أ) . الا ان روبرتو اليبوني ، مدير المعهد الايطالي للشؤ ون الدولية في روما ، يقول ان أوروبا تستطيع ان تقوم بدور غير مباشر في استقرار البحر الاحمر وذلك عن طريق المساعدة على تسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، وهذا من شأنه ان يسهم في استقرار المنطقة بأكملها بما في ذلك البحر الاحمر (°).

واذ يسود الشعور هنا بأن الاقتحام والتدخل والنفوذ الاجنبي والدولي قد اثبت خطره على استقرار البحر الاحمر وامنه ، على نحو ما ظلت هذه الدراسة تشير اليه ، وبسبب ان البحر الاحمر يشكل جزءا عضويا من المنطقة العربية ، فان المناقشة التالية تتعلق بالبحر الاحمر في اطار الامن القومي العربي وتقدم توصيات المؤلف بالنسبة الى سياسة عملية في هذا الشأن .

<sup>(</sup>٤) في مناقشة أجريت في ٨ تموز / يوليو ١٩٨٠ ، طرح البرفسور كلوديو شيوفي ـ ريفللا ، الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة شمال كارولينا في مدينة شابل هيل ، المقولة التالية : أي تحليل مستقبلي لدور أوروبا في العالم الثلاثة الآتية :
الثالث ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ـ البحر الأحمر ، لا بد من أن يأخذ في اعتباره العوامل الثلاثة الآتية :

١ ـ التدهور العام في القوة السياسية التقليدية لاوروبا لصالح قوتها الاقتصادية ـ التكولوجية ؛ ٢ ـ المتنافس بين الغوتين العطميين في العالم الثالث التي تشكل أساس سلوكها على صعيده ؛ ٣ ـ في ضوء ما سبق ، مع الاعتقار الى الموارد الطبيعية ( قاعدة مورد أساسي للقوة الاعظم ) فإن دور أوروبا في مطقة الشرق الاوسط ـ البحر الاحمر وغيرها من العالم الثالث سيكون موجهاً لتشجيع الولايات المتحدة لكي تولي مزيداً من دعمها للمنجزات الانسانية ( منها مثلاً السلم والوفاق ) بدلاً من التورط في إطار التنافس والمواجهة مع الاتحاد السوفياتي ، الأمر الدي لن يفيد الأوروبيين . من هنا ، وحسب ما ذكره شيوفي ـ ربفللا ، فإن الدور المستقبلي للدول الأوروبية في العالم الثالث سينطوي على عمليات نقل التكنولوجيا والمبادلات الاقتصادية مع استبعاد الدور العسكري .

<sup>(</sup>٥)فوزية فهمي، والصراع على البحر الاحر الى اين؟،الرأي العام (الكويت)، ١٥/ ١١/١٩٧٩، ص١٩

وفي عاولة للمساهمة في تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي ، أقدمت الدول الأوروبية بالفعل على معض المبادرات فاعترف الرئيس الفرنسي السابق فاليري حيسكار - ديستان في ٣ آذار / مارس ١٩٨٠ ، في حق العرب المسلطينيين في تقرير المصير . ثم تبعه بعد ذلك مسؤ ولون من وزارات الخارجية في ريطانيا وألمانيا وهولندا الذين ايدوا بشكل واضع حق الفلسطينية . وفي ١٩٨ بشكل واضع حق الفلسطينية . وفي ١٩٨ حزيران / يوبيو ١٩٨٠ أصدرت المجموعة الأوروبية لدى اجتماعها في البندقية ، ابطاليا ، إعلاناً مشتركاً تدعو فيه ، للمرة الأولى ، الى دور تقوم به منطمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام .

## ثانياً : البحر الاحمر والامن العربي

اضافة الى اهميته العامة من الناحيتين الجيوبوليتيكة والاستراتيجية ، يشكل البحر الاحر ضرورة استراتيجية للامن العربي باعتباره يمتد من مركز كتلة الارض العربية وتقريبا كل البلدان التي تقع على ساحليه هي عربية . ويشير عبد العزيز نوار استاذ التاريخ الحديث في جامعة عين شمس ( القاهرة ، مصر ) الى أن البحر الاحر لا يقتصر على كونه القلب الاستراتيجي للعالم ولكنه سوف يبقى مفتاح الامن العربي ، كما كان منذ العصور القديمة (٢) . لذلك ، وفي ضوء تجارب الماضي وحقائق الحاضر ، فان الدعوة مستمرة الى الدادة عربية استراتيجية موحدة ، لتأمين سيطرة استراتيجية قوية على البحر الاحر (٧) . وثمة مثل حديث يوضح الاهمية التي يتسم بها البحر الاحر بالنسبة الى الامن العربي : عندما قصفت اسرائيل المنشآت البحرية لمصر في سفاجة والغردقة وغيرهما من الاهداف فيها وراء الاقصر على البحر الاحر ، خلال حرب الاستنزاف ( ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ) ، نقلت مصر جزءا من قوتها الجوية الى وادي سيدنا شمال الخرطوم والى قواعد جوية سودانية اخرى ، كما نقلت وحدات بحرية موقتا الى موانء السودان واليمن الشمالي واليمن الجنوبي الجنوبي المحربية الكبيرة للبحر الاحربالنسبة الى الامن العربي ، وخصوصا في الصراع العربي الاستراتيجية الكبيرة للبحر الاحربالنسبة الى الامن العربي ، وخصوصا في الصراع العربي مع اسرائيل .

ويرتبط بالبحر الاحمر أيضا أمن الاراضي العربية في الداخل التي تقع في قلبها المناطق الاستراتيجية العربية والثروة الاقتصادية اذ يشكل البحر الاحمر « العمق الدفاعي » والاستراتيجي لتلك الاراضي (٩) . وتحتوي الاراضي العربية على نقاط عقدية عرضة

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه .

 <sup>(</sup>٧) محمود عزمي ، و السيطرة العربية على البحر الأحمر ضرورة استراتيحية ، » شؤون فلسطينية ، العدد ٦٦
 ( أيار / مايو ١٩٧٧ ) ، ص ١٠٩ .

Mordechal Abir, *Red Sea Politics*, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for : انظر (۸) Strategic Studies, 1972), p. 28.

<sup>(</sup>٩) إضافة الى كونه منفذاً استراتيجياً لبعض البلدان العربية ، فالبحر الأحر مصدر للثروة الاقتصادية ، مثلاً المشروع السعودي ـ السوداني الاقتصادي المشترك لاستكشاف المعادن واستغلالها الموجودة في منطقتها المشتركة في البحر الاحمر ، والسعودية بالذات بدأت منذ العام ١٩٧٧ في إنشاء مجمع صناعي في ينبع على البحر الاحمر يشمل مصفاتين لتكرير النفط ومصنع لتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ، ومجمع بتروكيماويات ، ومرافى التصدير النفط الخام ، والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي . وسوف يتم نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر خطي أمابيب من حقول النهط في المنطقة المشرقية الى يشع .

للسقوط في يد الاعداء ، وهي عبارة عن خطوط مواصلات تتضمن مرافى ، قنوات ، مضائق ومطارات . وبما ان نقاط المواصلات هذه عرضة لهجوم عدائي محتمل .. والبحر الاحمر يحتوي على عدد منها .. يجب في هذه الحالة تأمين الحماية لها . ومنذ العام ١٩٧٣ ـ على وجه التحديد .. أصبح أمن البحر الاحمر مرتبطا عضويا بأمن المنطقة العربية ، واي انفجار في امن البحر الاحمر سيؤثر مباشرة على أمن الاقطار العربية (١٠٠) .

هكذا وفي ضوء أهمية البحر الاحمر للامن العربي ، فأنه امر ملح حاليا وفي المستقبل ـ واكثر من أي وقت مضى ـ ان تباشر الاقطار العربية في البحر الاحمر بالذات وسائر البلدان العربية بصورة عامة في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن هذا الطريق المائي الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأولى جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي الشامل (١١) . ولكى يتوفر الامن في البحر الاحمر ، سوف يتعين على الاقطار العربية ان

وتتمشل الأهداف التبوخاة من هذا المجمع في الهدف الاقتصادي والهدف الاستراتيجي ، فمن الناحية الاقتصادية ستصبح ينبع مركزاً وطنياً رئيسياً للصناعة القائمة على الهيدروكربونات. أمّا من الناحية الاستراتيحية فإن خط النفط الخام من الشرق الى الغرب ( من حقول النفط الى ميناء ينبع على البحر الأحمر ) سيقلل من اعتماد البلاد على منفذ وحيد ومعرص للمشكلات وهو مصيق هرمز على الخليج العربي الذي يشحن عن طريقه معظم بفط السعودية ، كما يمثل منفذ أللتصدير على البحر الأحمر ( ينم ) بداية من منتصف العام ١٩٨١ . انطر ·

Jamie Buchan, «Saudi Order for \$ 400 M Oil Pipeline,» *Financial Times* (London), (23 June 1978), p. 5, and Jim Landers, «King Opens Yanbu Complex,» *Arab News* (Jeddah), (18 November 1979), p. 1.

<sup>(</sup>١٠) محمد الحسين مصليحي ، « ألبحر الأحمر وارتباط أمنه سأمن المنطقـة العربيـة ، » الشباب العمر بي ( القاهرة ) ، (٢٠ أيار / مايو ١٩٧٧ ) ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>۱۱) الأمن القومي ، كما يقول على الدين هلال ، هو وحدة وحماية دولة قائمة ( أو دول ) من تهديدات داخلية وخارجية ، وهو أمن مصالحها ضد تهديدات قائمة أو محتملة من الداخل والخارج ، وهو خلق ظروف يكون من شأنها إحراز أهدافها وغاياتها القومية العامة واللارمة لاستقرارها السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يشمل تنمية شاملة تأخذ في اعتبارها كل الوسائل والطرق المؤدية الى إحراز هده الأهداف والغايات . انظر : على الدين هلال ، و الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر ، » المستقبل العربي ، العدد ٩ ( ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ ) ، هلم ٩٨ .

أمَّا أمين هويدي فيربط الأمن القومي بتلك التدابير التي تدخل في قدرة الدولة على تولي حماية وجودها ومصالحها في الحاضر والمستقبل في إطار المتغيرات الدولية . انظر : أمين هويدي ، الأمن العربي في مواجهة الأمن الاسرائيلي (بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٤٢ . والعوامل ( أو المتغيرات ) التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الأمن القومي لدولة ما ( أو دول ) والمرتبطة بمصالحها وسياساتها الاستراتيجية تتصل كما يقول هلال ( المصدر نفسه ، ص ٩١ ) ، بللوقع الجغرافي للدولة التي يؤثر على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية ، كها يؤثر أيضاً على التفاعل داخلها ومع الدولة عما يؤثر على الأهداف المنظورة ، وكذلك تتصل بالانحار السياسية والاجتماعية السائدة التي تؤثر على الارتباطات والولاءات داخل الدولة ، المنظورة ، وكذلك تتصل بالانحار السياسية والاجتماعية السائدة التي تؤثر على الارتباطات والولاءات داخل الدولة ،

تتخذ عدة خطوات ضرورية معينة من بينها (١) مقاومة التدخل الاجنبي في المنطقة وبخاصة تدخل القوتين الاعظم ، (٢) التعاون والتنسيق في السياسات بين البلدان العربية ذاتها وبينها وبين الدول غير العربية ، مثلا دول افريقية واوروبية ، (٣) الاتجاه نحو التنمية والتكامل الشامل للوطن العربي (١٢) . والتنمية المتصورة في هذا السياق هي نوع من التنمية التي يمكن ان تحفف العدالة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعب العربي . والخطوات السالفة الذكر يمكن ان تساعد في حال تنفيذها على احراز امن قومي عربي يكون الامن العربي في البحر الاحمر جزءا منه (١٣) .

ومن الضروري ، بالنسبة الى الامن العربي في البحر ، الاحمر مقاومة النفوذ والتدخل الاجنبين ، ويتساوى مع ذلك في الاهمية الاتجاه لجعل المنطقة منطقة سلام ، وهذا يتطلب ظروفا اقليمية ودولية يمكن تهيئتها جزئيا من خلال التعاون الاقليمية وبخاصة عن طريق الاقطار العربية المطلة على ساحليه . ويقول احمد يوسف احمد ، من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ( القاهرة ، مصر ) ، ان التعاون الاقليمي هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يبعد القوتين الاعظم عن التنافس في البحر الاحر(١٤) .

هكذا فالأمن القومي معهوم متعدد الأبعاد حيث يعالج الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية
 ( التي تؤثر على الاستقرار والرفاه الاجتماعي وعلى سلامة الكيان الوطي) وكذلك فصلاً عن الظروف والأوصاع الأخرى ( التي تهدد الأمن القومي ) والتي تتطلب استجابة أو إجراء متقدماً لمعها من الحدوث

خلاصة القول أن الأمن القومي قضية تمتزج فيها السياسة مع الاقتصاد والحغرافيا ، مع العسكرية والأوضاع الاجتماعية ، مع قوة الدولة والنظام السياسي ، ومع الاستراتيحية القومية انظر : هـلال ، المصدر نفسه ، ص ٩٨ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>١٢) للاطلاع على مقترحات أخرى حول كيفية تحقيق الأس العربي في البحر الأحمر انظر: أمين هويدي ، وتصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في مطقة البحر الأحمر ، و المستقبل العربي ، السنة ٢ ، العدد ١٣ ( آذار / مارس ١٩٨٠ ) ، ص ٩٦ ـ ١١٨ . ويشير هويدي ( المصدر نفسه ، ص ١٠٠ ) الى ان الدور العربي لتحقيق الأس العربي في البحر الأحمر لا يعني بالضرورة عدواناً على دول البحر الأحمر غير العربية ، إد أن أمن البحر الأحمر بمكن أن يتحقق بجهد مشترك بين الجميع . وإذا ما كان أمن البحر الأحمر مخدم أمن الانسانية ، كما يقول ، فإن الأمن العربي لا يمكن استثناؤ ه من هذا الأمن ، فالعرب يريدون البحر الأحمر منطقة محايدة بمناى عن الصراعات والطموحات الدولية .

<sup>(</sup>١٣) ان قضايا التنمية الاقتصادية والأمن يمكن أن تصبح مصدراً أساسياً لتوتر مؤسسي واجتماعي بالنسبة الى دول المطقة ، ويمكن أن تولد منافسة وصراع مصالح معض الفرقاء ( النظم ) المحيطة بالبحر الأحمر . ويمكن أيصاً أن تولد غيرة ومواجهة ولا أمن بين النظم المختلفة وهناك من محططي التنمية العرب من أفصحوا عن وعيهم حول هذه القضايا . ولكن على رغم هذا كله وعلى رغم ما قيل عن البحر الأحمر في هذه الدراسة، فإن المرء يخشى أن تحرج بعض الأحداث عن القدرة على ضبطها ، الأمر الذي يدعو الى تشكيل لجمة عربية مختصة تكون مهمتها الأساسية ، متابعة الموقف وتقويمه وطرح توصياتها في شأن تجنب الضغوط والتوثرات والنشاطات التي تخل بمصالح دول البحر الأحمر العربية .

<sup>(</sup>١٤) فهمي ، و الصراع على البحر الأحمر الى أين ؟ ، ص ١٩ .

هذا وتختلف مفاهيم البلدان العربية في البحر الاحمر حول مصالحها واستراتيجياتها عن تلك التي للقوتين الاعظم . فمفهوم الاتحاد السوفياتي عن امن البحر الاحمر واستقراره يتمثل في تحويل دول البحر الاحمر الى نظم موالية للسوفيات وتأخذ بالاشتراكية للماركسية ، فيها يتمثل مفهوم الولايات المتحدة العام لامن البحر الاحمر واستقراره الى تحويل دول المنطقة الى انظمة معادية للسوفيات . وانطلاقا من هذه المفاهيم حول البحر الاحمر فقد تصارعت القوتان الاعظم في المنطقة ، وبينها هما في سبيل تحقيق مصالحهها المتصارعة ، ظلتا تقدمان المعونات الاقتصادية والعسكرية لدول المنطقة في اطار يمكن رؤيته بانه جهد من جانب كل منهها لاكتساب الدعم الاقليمي (١٥٠) .

وتؤكد الولايات المتحدة على الاستقرار في مواجهة التغيير . واذا لم يكن التغير الهيكلي في العلاقات يخدم مصالحها ، فإن الولايات المتحدة تفضل ابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه ، وهي توليه مساندتها بتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية الى الدول الصديقة . وتتميز السياسات الاميركية في منطقة البحر الاحمر - الخليج - الشرق الاوسط بتأكيدها على الحصول على النفط وغيره من الموارد الاقتصادية من دون اهتمام مواز مثلا بالمصالح القومية العربية في المنطقة . وقد أظهرت احداث ومواقف الماضي ان السلم العالمي والامن والاستقرار الدوليين لا سبيل الى تحقيقها من خلال هذا التصور أو المدرك الاميركي عن الاستقرار. وكثر من ابناء الوطن العربي يرون ان سلوك اميركا في المنطقة في الماضي جاء مناقضا لهذا المفهوم عن الاستقرار ، اذ ان استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه مع ترك المشكلات الرئيسية وترك اوجه الظلم بغير حل أو تصحيح ، ومنها مثلا أوضاع الفلسطينيين والاريتريين. وعلى سبيل المثال جاءت هملة اميركا من اجل حقوق الانسان وكأنها تطبق بطريقة انتقائية اذ انها تجاهلت قضايا الفلسطينيين والاريتريين . ومن العجب ان يدعو الاميركيون الى انسحاب السوفيات من افغانستان دون ان يبذلوا المقدار نفسه من الهمة والحماسة في الدعوة الى انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة . لهذا لا يرى العرب كثيرا من الاختلاف بين « احتلال » السوفيات لافغانستان وبين استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية(١٦) . من هذا يتضح ان المفهوم الاميركي عن الاستقرار والمصالح لا يتسق مع المصالح القومية العربية .

<sup>(</sup>١٥) ليس عريباً ال القوتين العطميين ، في سبيل تحقيق مصالحها الاقليمية ، تستحدمان أساليب عديدة من بيها ابتراز دول المطقة . فمثلاً هماك تحذيرات للاتحاد السوفياتي من شرور الامبريالية ( الولايات المتحدة ) ، وهماك تحذيرات للولايات المتحدة من أحطار وتهديدات الشيوعية ( السوفياتية ) وكلها يمكن رؤيتها من إطار هدا الابتزار . «Don't Forget the Palestmans,» Christian Science Monutor, (19 February 1980), p 24

من ناحية اخرى يعارض الاتحاد السوفياتي ايديولوجياً المفهوم الاميركي عن الاستقرار بقدر ما يتعارض هذا المفهوم مع المصالح السوفياتية في المنطقة . ويستخدم الايديولوجية لخدمة أصدقائه في منطقة الشرق الاوسط ـ البحر الاحر وغيرها لكي يهيء الاستقرار الذي يتفق وتصوره ومدركاته والذي يكنه من خلاله تحقيق مصالحه القومية . واستخدام السوفيات الايديولوجية كأداة ، يكن رؤ يتها من خلال تأييدهم وتعزيزهم للنظم الموالية لهم ومن ثم العمل على استقرارها مثل اثيوبيا واليمن الديمقراطي. ومنذ بدايات السبعينات ، عمد الاتحاد السوفياتي الى تنويع استراتيجية خدمة مصالحه ، واكتساب النفوذ من خلال تقديم المعونات العسكرية ـ الاقتصادية ، وعقد المعاهدات الرسمية للصداقة والتعاون(۱۷) . وعادة ما تبرم معاهدات من هذا القبيل مع أطراف في صراعات ( مثل مصر والعراق والصومال واليمن الديمقراطي وسورية ) لخدمة المصالح السوفياتية التي تتصارع بعامة مع المصالح القومية العربية (۱۸) .

وأبسط درس يمكن استخلاصه من تسابق القوتين الاعطم وتفاعلها في المنطقة هو أنها كانتا تتنافسان في صراعات لم تفد منها الاقطار العربية ، مما حدا بكاتب عربي ان يقترح بان ينأى العرب بالمنطقة العربية عن مجال القوتين الاعظم بغير استثناء (١٩٠). وما عدا التكافؤ في العلاقات وفي الاعتماد المتبادل بين الاطراف فان على الاقطار العربية ان تخفف من اعتمادها على القوتين (٢٠٠). ومن بين السبل المؤدية الى ذلك قد يكون تطوير وبناء القدرات العسكرية لكل منها(٢١).

Ann Schulz, «TheGulf, South Asia, and the Indian Ocean,» in Mughisuddin, ed., Conflict: انظر (۱۷) and Cooperation in the Persian Gulf, p. 15.

<sup>(</sup>١٨) حول المصالح والسلوك السوفياتي ، انظر متلاً مؤلفات :

Robert O Freedman, Colin Legum, and George Lenczowski

<sup>(</sup>١٩) عبدالحميد الاسلامبولي ، « تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر ، » الأهرام ، ٢٨/٥/٢٨ . ص ٣ .

<sup>(</sup>٢٠) كتب السفير جورج طعمة ، مدوب سوريا السابق في الأمم المتحدة ، يقول ان مههوم الاعتماد المتبادل كها يعرفه الغرب له معنى استغلالي عندما يرتبط بالعالم الثالث ، فهو لا يعني ولا يشير الى علاقة متكافئة مع أقطار العالم الثالث . انظر : جورج طعمة ، « الاعتماد المتبادل · شعار حديد لاستمرار السيطرة على العالم التالث ، « العربي ، العدد ٢٥٨ ( أيار / مايو ١٩٨٠ ) ، ص ١٣ - ١٥

<sup>(</sup>٢١) تشكل الهيئة العامة للتصبيع حطوة ايجابية نحو الاكتفاء العربي الذاتي في محال الأسلحة ويشير مايكل مودي الى أن الهيئة تعكس رغبة عربية عامة في المريد من الاستقلال عن الفوتين العظميين . انظر '

Michael Moodie, «Arms and the Arabs Can the AOI Work?» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 7, no 2 (February 1979), p. 20.

ويظهر التاريخ كيف ان الاعتماد على دول اجنبية كان نذيرا بانهيار العرب . والامن القومي العربي في الحاضر والمستقبل يتطلب من العرب ان يقاوموا التدخل الاجنبي و/ او السيطرة او السيادة على البحر الاحمر او على اي جزء من الوطن العربي . ومن الطبيعي ان يتطلب جهد من هذا القبيل تعاونا وتنسيقا عربيا على كل المستويات .

وهناك تبريرات سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية معينة بالنسبة الى الامن العربي في البحر الاحر وكلها تقتضي ، ولو على سبيل اضعف الايمان ، ان تحقق الاقطار العربية الحد الادنى من التعاون والتنسيق بغية صد الاخطار الخارجية وتخليص البحر الاحر من الصراعات الدولية حماية لثرواته وتأمين الملاحة والتجارة فيه . ويشير امين هـويدي بصفته خبيرا عربيا في شؤ ون الامن القومي العربي الى انه ما من بلد عربي يستطيع بمفرده ان يحقق الامن الاستراتيجي للبحر الاحرولا يستطيع البحر الاحر ذاته ان يساعد على تحقيق امن قطر عربي بمفرده . ويقول هويدي اذا لم يحرص اي بلد عربي على المشاركة في الجهود العربية المشتركة للبحر الاحر فان ذلك سيخلق ثغرة في الاطار العام للامن الاستراتيجي لجميع الاقطار العربية. والامن العربي الاستراتيجي الذي يمكن تحقيقه سيكون متناسبا مع نوعية الجهود المشتركة من جانب الاقطار العربية جميعا . من هنا ، يقول هويدي ، فان الجهود العسكرية الاستراتيجية لجميم القوى العربية لا بد من ان تأتي ضمن اطار الامن القومي العربي بدلا من اطار الامن المحلى(٢١) . ويقول محمد عبد الغني الجمصي وزير الحربية المصرى الاسبق مؤكدا ان احراز امن البحر الاحمر هدف لا يمكن فصله عن هدف تحقيق الامن القومي للامة العربية(٢٣٠) . وفي خطاب ألقاه في حزيران / يونيو ١٩٧٧ بالكلية البحرية في مصر اشار الجمصي الى ان تعاون القوات البحرية العربية في البحر الاحر والبحر الابيض المتوسط يمكن ان يحقق الامن القومي العربي والامن المحلي لكل البلدان العربية الساحلية (٢٤) . ويذكر الرئيس السوداني جعفر غيري ان امن البحر الاحمر في المستقبل يتوقف على الرؤية السليمة والتعاون بين دول البحر الاحمر للحفاظ عليه كبحر للسلام وليس بحراً للصراع ، ويضيف ان تحقيق مثل هذا الهدف يتوقف على أن تخضع الولاءات للعقائد ، وخاصة العقائد التي تعد المصالح القومية رجعية ، (٢٠) . من ناحية

<sup>(</sup>٢٢) هويدي ، ١ تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في منطقة البحر الأحمر ، ي ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢٣) ه أمن البحر الأحمر . . . قضية كل العرب ، ، اليسوم ( الدمام ) ، ١٩٧٨/٢/٥ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢٤) ، الفريق أول الجمصي يعلن . . . دعم القوات البحرية العربية في البحرين الأحمر والأبيض . . . ه الشباب العربي ، ( ٢٧ حزيران / يونيو ١٩٧٧ ) ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢٥) وأمن البحر الأحمر . قضية كل العرب ، ٤ ص ٢ .

اخرى أكد الامير سعود الفيصل وزير خارجية العربية السعودية على أهمية التعاون العربي في ما يتعلق بقضية أمن البحر الاحمر عندما حض دول المنطقة على العمل معا لكي يبقى البحر الاحمر بعيدا عن الصراعات الدولية . وقال ان هذا الهدف يمثل منطق السعودية في تفاعلها مع دول البحر الاحمر (٢٦) .

والتعاون والتنسيق العربي يمكن ان يحوّلا البحر الاحمر الى بحيرة عربية . وقد سبق لبطرس غالي وزير الدولة للشؤ ون الخارجية في مصر ان حض على التعاون العربي في البحر الاحمر وقدم مقترحات عن كيفية تحويله الى بحيرة عربية . ويقول غالي ان اي استراتيجية عربية لا بد من ان تشمل المتراتيجية عربية لا بد من ان تشمل الخطوات التالية :

١ - انهاء اي وجود عسكري اجنبي بما في ذلك وجود اسرائيل ومنع اقامة قواعد
 عسكرية اجنبية في البحر الاحمر .

٢ ـ عقد اتفاق بين اليمن الديمقراطي وجيبوتي لانشاء قواعد ومقاييس دائمة تنظم
 مرور السفن خلال باب المندب .

٣ ـ ايلاء الاهمية لجزر البحر الاحمر وتحويلها الى مواقع لقواعد عسكرية عربية تخضع لقيادة عربية مشتركة .

٤ ـ اعطاء اهمية لموانىء البحر الاحمر العربية وتحويلها الى آلية لربط الاقطار العربية والاسهام فى تكاملها .

ويلاحظ غالي ايضا ان البحر الاحمر لا بد من ان يكون اداة او وسيلة لتوثيق العلاقات العربية وتكاملها في ما بين الاقطار العربية المطلة عليه ، وان يكون شعاراً لجهود اقتصادية وعسكرية مشتركة في المنطقة (٢٧) . ان السيطرة العربية على البحر الاحمر ستتيع مثلاً ، للعرب ، نقل الوحدات البحرية والجوية الى نقاط اكثر امنا على طول السواحل العربية . وقد دللت حرب ١٩٧٣ على الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بالنسبة الى العرب عندما قدمت التسهيلات البحرية العربية قرب باب المندب خدماتها للسفن الحربية المصرية وأتاحت هذه الخدمات لمصر ان تغلق مضيق باب المندب .

<sup>(</sup>٢٦) حسن عنقاوي ، و الجامعة العربية تطوق خبلافات اليمنين ، r إقسرأ (جلة) ، ( A آذار / مارس ١٤) ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر: بطرس بطرس غالي ، «كيف نجعل البحر الأهر بحيرة عربية ؟ ) الأهرام ، ١٩٧٧/٣/٢٣ ، ص ٣ .

ان غياب تعاون وتنسيق عربي يضيف الى العوامل السلبية التي قيدت في الماضي امكانية تحقيق الامن العربي في البحر الاحمر . ويقول هويدي ان هذه العوامل السلبية هي :

١ ـ صعوبة اتفاق البلدان العربية على هدف مسترك.

٢ ـ تعقيد وعدم استقرار العلاقات بين دول البحر الاحر وبينها وبين القوتين الاعظم.

٣ ـ وجود صراعات اقليمية ودور القوتين في تعقيدها .

٤ ـ الخلط بين المصالح الامنية العربية والمصالح الامنية للنظم الحاكمة (كثيرا ما رجحت الاخيرة على الاولى). ولكن في مقابل هذه العوامل السلبية يشير هويـدي الى عاملين ايجابين:

- الموقع الجغرافي للبحر الاحمر في قلب الوطن العربي.
- وجود قدرات عربية تشمل المزايا الجغرافية والاقتصادية والقوة البشرية (٢٨) .

والتأكيد على استمرار النظم الحاكمة على حساب الامن القومي امر خطير لان هذا يجعل النظام الحاكم في صراع مع الجماهير ، الامر الذي يعزل النظام الحاكم ، فتعوق الموة الناتجة عن ذلك التعاون والتنسيق العربي خصوصاً في البحر الاحمر وتدفعه ايضاً الى العمل على التأكيد على وجوده وبقائه مقابل المصالح الامنية القومية ، وتدفعه ايضاً الى دعوة التدخل الاجنبي ( من جانب قوة اعظم مثلا ) لحمايته . وكلما ازدادت عزلة النظام ، ازدادت فرصة التدخل والتغلغل الاجنبي . من هنا فان افضل ما يحقق مصلحة الامن القومي هو ان يرتبط كل نظام حاكم بالمصالح القومية ويستجيب لتطلعات الجماهير المتزايدة ومنها على سبيل المثال تحقيق المطامح العربية القومية في الوحدة وفي المعدل والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي . ان اي نظام عندما يحقق ذلك انما المحماية الاجنبية في حال من الاحوال .

ان الخلافات القائمة بين النظم العربية لا تعمل فقط على اضعاف جهودها ولكنها

<sup>(</sup>٢٨) انظر : امين هويدي ، « البحر الأحمر والأمن العربي : العوامل المؤثرة ، » المستقبل العربي ، السنة ٢ ، العدد ١٢ ( شباط / فبراير ١٩٨٠ ) ، ص ١٠١ ـ ١١٣ .

تديم التجزئة المتخلفة عن عهد الاستعمار وتدعو الى التدخل الاجنبي والاستغلال والى التأثيرات العقائدية غير المرغوبة على التربة العربية ، وكل هذا يتصارع مع القيم الوطنية الاصيلة ومع الطموحات العربية في سبيل الاستقلال والموحدة والامن . وليس هناك كثيرون من العرب يؤمنون بأن ابتعاد نظامي مصر واليمن الديمقراطية عن الصف العربي في البحر الاحمر يخدم مصلحة اي من القطرين ولا امنه و/أو الامن القومي العربي . ان سلوك بعض النظم العربية الحاكمة بالدعوة الى التدخل الاجنبي سبب خلافات سياسية وأيديولوجية ، يمكن ان ينجم عنه خطر على الامن العربي مساو ، بل ويموق، خطر اسرائيل او الاستعمار الذي تدعو هذه الدول الى مواجهته .

ان قيام تعاون وتنسيق بين السياسات العربية امر ضروري للامن العربي في البحر الاحمر كما ان التعاون والتنسيق العربي ـ الافريقي امر لازم ايضا . وفي ضوء المشاركة في العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والامنية يمكن للتعاون العربي ـ الافريقي ان يكون مثمرا بقدر ما انه لازم لامن البحر الاحمر الاحمر (٢٩٠) . ومن الجوانب الايجابية للتعاون العربي ـ الافريقي ما ظهر بالفعل من خلال قطع دول افريقية علاقاتها مع اسرائيل خلال حرب ١٩٧٣ بين العرب واسرائيل ، فضلا عن المعونات الاقتصادية العربية المقدمة الى الدول الافريقية (٣٠٠) .

وفي أي تصور أو ادراك استراتيجي لأمن البحر الاحمر ، على العرب ان ينشغلوا بأمن البحر الابيض المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي لان هذه المناطق جميعا متصلة بالامن العربي . والتعاون الخارجي ( الدولي ) مع الدول الاوروبية والافريقية والآسيوية التي تشترك في هذه المياه وتنشغل بقدر متساو حول امنها امر مهم ايضا للامن العربي بعامة وأمن البحر الاحمر خصوصاً . ان التعاون العربي ـ الاوروبي المتعلق بالامن في البحر الابيض المتوسط امر جوهري بالنسبة الى امن الدول المطلة على سواحله . ومع كون المقاومة للنفوذ الاجنبي وكذلك التعاون العربي الداخلي ( والخارجي ) فضلا عن

<sup>(</sup>٢٩) حول أساس التعاون العربي . الافريقي في البحر الأحمر ، انظر : « الصراع العربي في البحر الأحمر : سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية الافريقية ، » السياسة الدولية ، السنة ١٦ ، العدد ٥٩ (كانون الثاني / يناير ١٩٨٠) ، ص ١٥ ـ ٢٨ . وانظر أيضاً :

George O Roberts, Afro - Arab Fraternity: The Roots of Terramedia, Sage Library of Social Research, vol. 95 (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980).

<sup>(</sup>٣٠) حول العلاقات الاقتصادية العربية . الافريقية ، انظر :

E C. Chibwe, Afro-Arab Relations in the New World Order (New York: St. Martin's Press, [º1977])

التعاون وتنسيق السياسات كلها امور مهمة (كحد أدنى). والتنمية والتكامل العربي امور اساسية لاي امن عربي دائم في البحر الاحر وفي المنطقة العربية بأسرها. ومن الجلي ان أمن كل بلد عربي جزء من الامن العربي الشامل، كما ان الامن العربي الشامل بدوره يرتبط بشكل مباشر بأمن كل من الاقطار العربية. ايهما يأتي اولا ــ التنمية او التكامل ــ ليس بالقضية المهمة هنا اذ انه في الامكان تحقيقهما معا. بيد ان الاهم هو الاجماع العربي حول كيفية المضي نحو تحقيق كل منهما ومن ثم إنجاز الاستراتيجيات المتعلقة بهما بصورة فعالة.

والتنمية الشاملة التي تشمل اصلاح الهيكل الداخلي يمكن ان تعزز الامن القومي العربي . كذلك فمن اجل تنمية عربية ذات معنى لا بد من ان تشمل في الاعتبار المظاهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في المجتمع اذ ان هذا يتطلب بالضرورة تطويرا هيكليا لا بد من ان يأخذ في اعتباره العدل الاجتماعي والاقتصادي ، والمستوى الأفضل للمعيشة للشعب العربي . ويرى هويدي ان الامن القومي يعتمد على تنمية القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية في آن واحد لأنه بغير هذا لن يتحقق امن قومي . ويرى أيضا ان الامن الحقيقي لدولة ما ينبع من المعرفة الشاملة بمصادر قدراتها في كل الميادين ، وان التنمية الفعلية لهذه القدرات مجتمعة هي درعها الامني في الحاضر وفي المستقبل (٣١) . ويلخص الامر روبرت ماكنمارا على النحو الآتي :

ان الأمن في مجتمع حديث يعني التنمية ،

الأمن ليس المعدات العسكرية على رغم انه قد يشملها ،

الأمن ليس القوة العسكرية على رغم انه قد يشملها ،

الأمن ليس النشاط العسكري التقليدي على رغم انه يمكن ان يشمله ،

ان الأمن هو التنمية ، وبغير التنمية لا يمكن ان يقوم الامن . ان دولة نامية لا تعمل على التنمية لا تستطيع ببساطة ان تبقى آمنة لسبب واضح هـو ان مواطنيهـا لن يكون في مقـدورهـم طرح طبيعتهم الانسانية .

واذا كان الامن يعني أي شيء ، فهو انما يتضمن الحد الادنى من إجراءات النظام والاستقرار . وبغير التنمية الداخلية التي تصل الى الحد الادنى على الاقل ، يستحيل اقرار النظام وبسط الاستقرار . ويستحيل ذلك لان الطبيعة البشرية لا يمكن ان تكون عبطة الى ما لا نهاية ، اذ انها لا بـد من ان

<sup>(</sup>٣١) انظر: هويدي، الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي، ص ٤٠ ـ ١

تتحمرك فهذا قدرها المحتوم ، وهو ما لا نفهمه دائها وهو أيضا ما لا تفهمه دائها حكومات الدول التي في طور النمو والتحديث .

وعند التشديد على ان الامن ينسع من التنمية فلست انكر ان دولة متخلفة يمكن ان تدمر من الداخل او ان تقع ضحية العدوان من خارجها او ان تكون ضحية العاملين معا . ان هذا يمكن ان يحدث ، ولمنع حدوث اي من هذه الظروف فان اية دولة في حاجة بالفعل الى قدرات عسكرية ملائمة لمعالجة مشكلة من هذا القبيل "(٣٦) .

#### وعن التنمية يذكر ماكنمارا أيضا:

و ان التنمية تعيى التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهي تعني مستوى معقولاً للمعيشة ، والمعقول في هذا السياق يتطلب اعادة نظر مستمرة بالتعريفات ، فيا كان معقولا في مرحلة متقدمة من التنمية يصبح غير معقول في مرحلة لاحقة . واذ يطرد تقدم التمية ، يتقدم الامن ، وعندما ينظم مواطنو أمة مواردهم البشرية والطبيعية لكي يوفروا لانفسهم ما يتطلعون اليه في هذه الحياة ، وكي يتعلموا كيف يلائمون سلميا بين المطالب المتصارعة في اطار المصلحة القومية الاكبر ، في هذه الحالة تزداد بصورة هائلة قدرة المواطنين على مقاومة الفوضى والعنف . وعلى حلاف ذلك فان الحاجة المأساوية للبائسين تجعلهم يلجأون الى العنف لتحقيق حاجاتهم الداخلية،"" .

والتكامل مهم للامن العربي بعامة ولأمن البحر الاحمر بخاصة . وفي ظل نظام دولي مشكل تكون الكيانات السياسية الصغيرة مهددة باستمرار بواسطة الكيانات الاكبر والاقوى ، فلا يعود ثمة خيار امام البلدان العربية الا ان تتكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا اذا أريد تحقيق الامن القومي العربي بقدر معقول من التأكد . ان ما خلفته الحقبة الاستعمارية من حدود ومن تجزئة لا بد وان يزول لكي يحل محله تكامل ( اندماج ) عربي هادف يؤدي بدوره الى تحقيق الامن والى النهوض بنوعية الحياة .

ان وطنا عربيا مجزءا لا تعمق فيه الخلافات السياسية والعقائدية بين الاقطار العربية فحسب ، ولكنها تجعل من التكامل ذاته امرا من العسير تحقيقه . وحيث كثير من الانظمة العربية ، التى تأثرت بالحصول حديثا على جلال السيادة والسلطة ، وعلى

Robert S McNamara, *The Essence of Security* (New York: Harper and Row, 1968), pp. (TY) 149-150.

<sup>:</sup> المصدر نفسه ، ص ١٥٠ ـ ١٥١ . للاطلاع على موجز للمفاهيم المختلفة للأمن القومي ، انظر . ١٥١ . الاطلاع على موجز للمفاهيم المختلفة للأمن القومي ، انظر : Morton Berkowitz and P G. Bock, «National Security,» in: David L. Sills, ed , International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. (New York: Macmillan and Free Press, [1968]), vol 11, pp. 40 - 45.

حساب الطموحات القومية للشعب العربي ، ما فتئت تمارس سياسات ضيقة تجعلها تؤكد ، من بين امور كثيرة وعن وعي أو لاوعي ، على ما يسمى الذات الوطنية الاقليمية وتاريخ النظام الحاكم والادب المحلي المنكفيء على الذات ، وهذا التأكيد انما يقصد اساسا الى خدمة الأنظمة نفسها . ان هذه السياسات التي قصد بها استمرار بقاء كل نظام حكم وسيادته انما تعمل في النهاية على تحقيق عكس ما ترمى اليه . ان هذه السياسات الضيقة تجنح بصورة غير مباشرة الى اضفاء الشرعية على الانقسامات العربية التي تمثل بالفعل مصدراً لانهيار السيادة العربية في الاجل الطويل . ان التاريخ سيشهد بأن العرب اصبحوا أضعف عندما سادت بينهم التجزئة ، واكثر تعرضا بالتالي للتدخل الاجنبى .

وعلى رغم ان الصراع العربي ـ الاسرائيلي في فلسطين كان مصدراً رئيسيا للجهود العربية التي نحت نحو التكامل السياسي منذ الخمسينات ، الا ان هذه الجهود فشلت اساسا بسبب التجزئة العربية والصراعات العربية ـ العربية وبسبب الاتجاهات السياسية والايديولوجية للنظم العربية الحاكمة ، فضلا عن الافتقار الى المؤسسات الفعالة التي من شأنها تيسير قيام التكامل العربي . ولئلا ننسى الجامعة العربية كمؤسسة هي من بنات افكار بريطانيا عندما انشئت في ٢٧ آذار / مارس ١٩٤٥ بعضوية شملت في البداية مصر وسورية والعراق ولبنان والاردن والسعودية واليمن (٢٤٠٠) . وحتى الآن فشلت الجامعة العربية عموماً في ان تكون اداة فعالة للتكامل العربي ، بل على العكس ظلت تجنح بالفعل الى اعاقة حركة الوحدة العربية وتكرس الوجود والسيادة لكل بلد عربي . ويستطيع المرء ان يقول ان الجامعة العربية لم تحقق حتى الحد الادنى من التعاون والتنسيق ويستطيع المرء ان يقول ان الجامعة العربية لم تحقق حتى الحد الادنى من التعاون والتنسيق العربية المؤلمة المسادية الوحدة العربية الحقيقية عندما وفرت الآلية التي اضفت الشرعية على النظم السيادية القائمة ، والتي اقتصرت على وظائف التنسيق . . . . ان الجامعة العربية مثلها في ذلك الامم المتحدة التي لا تستطيع الا ان تعكس وان تحسّن بدلا من ان تشكل العلاقات بين الدول التي اللول التي اللول التي النائم ما للحدة التي لا تستطيع الا ان تعكس وان تحسّن بدلا من ان تشكل العلاقات بين الدول التي

Fayez A. Sayegh, *Arab Unity: Hope and Fulfillment* (New York. Devin - Adair,1958), pp. انظر (۴٤) 116 - 119.

كشف الزعيم الفلسطيني الراحل أحمد الشفيري في كتاب نشر له ، عن أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا وراء قيام الحامعة العربية كرد معل على جهود الحملة الموالية للعرب وتوحيدهم التي حثت عليها المانيا وإيطاليا حلال الحرب العالمية الثانية ضد قوى الحلفاء . انظر : « احمد الشقيري . . . : الوحدة العربية فكرة ألمانية \_ إيطالية والجامعة العربية فكرة أنجليزية \_ اميركية ، » الشرق الأوسط ( لندن ) ، ٢٤/٠/٤/ ، ص ٥ .

ان ميثاق الجامعة العربية يتجاهل الاشارة الى « الامة العربية » و« الوحدة العربية » ولا يشير الا الى « البلدان العربية » بصفتها كيانات مستقلة ذات سيادة لا تلزمها قرارات الجامعة العربية ما عدا تلك التي تقبلها (٣٦). وفي ضوء ادائها في الماضي ، وفي اطار مستقبل الامن العربي ، لا بعد من اعادة فحص الجامعة العربية وتقويمها . ان ميثاق الجامعة العربية في حاجة لازمة الى عملية اعادة نظر وتعديل دستورية او قانونية تمهيداً لاتاحة الطريق امام التكامل العربي الشامل ، ذلك التكامل الذي لا مد من ان ينظر اليه بصفته الرد العربي على التجزئة الاستعمارية وتدخل القوتين العظميين وضرورات الامن العربي والحاجات البشرية للوطن العربي في المستقبل .

ويرتبط بالتنمية والتكامل في المنطقة العربية تعريف هذه المنطقة التي يستلزم الامر تكاملها وتنميتها . المنطقة العربية/ الوطن العربي تقع في اجزاء من افريقيا وآسيا : في الشرق الاوسط ... البحر الاحر ـ الخليج ـ المحيط الهندي ، وهي تشمل مناطق تقوم فيها اقطار الجامعة العربية الاثنان والعشرون . هكذا يحتل الوطن العربي بعامة ذلك الامتداد من الرقعة الارضية من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا ومن سورية والعراق شمالا الى الصومال وجيبوتي واليمن الديمقراطية وعمان في الجنوب . وبصورة عامة يشترك الوطن العربي في الجوار الجغرافي وفي التجانس السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي العوامل العرقية والعقلية ( النفسية ) الامر الذي يعزز الوعي العربي السياسي والقومي (۱۳۷) . ان التعبير الاقليمي السائد والسرق الاوسط ، الذي يشمل المدانا عربية وغير عربية ويستبعد بعض البلدان العربية ، وذلك حسب القائم بتعريفه ، ليس تعبيرا ملائها عن منطقة الوطن العربي . اننا مع استبعاد الدول غير العربية ، لستطيع ان ندخل الشرق الاوسط داخل المنطقة العربية .

Michael C Hudson, «The Middle East,» in: James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin (🍅) Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1976), pp. 490 - 491.

<sup>(</sup>٣٦) لمزيد من التفاصيل حول الجامعة العربية ، انظر :

Ahmed M. Gomaa, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London Longman, 1977), and Sayegh, Arab Unity, Hope and Fulfillment, pp. 111 - 141

<sup>(</sup>٣٧) لمزيد من التماصيل حول المنطقة العربية ، انطر : جميل مطر وعلي الدين هلال ، النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٧٩) .

ومن خلال هذه الدراسة تم استخدام عبارات مثل و الشرق الاوسط و و الخليج العربي ، وو الدر الاحمر ، كما لو كانت احيانا مناطق منفصلة ، وذلك لاسباب تحليلية لا غير . ولانها تتداخل في كثير من المجالات ، وفي ضوء الاوضاع الاستراتيجية والجيوبوليتيكية القائمة في هذه المناطق ، فان التمييز بينها امر اعتباطي ومن الصعب الاعتراف به كحقيقة واقعة . وبما ان معظم مناطق الشرق الاوسط والخليج العربي والبحر الاحمر هي ( نظم فرعية ) داخلة ضمن المنطقة العربية ، فان الامر يحتاج الى مصطلح يعكس خصائص هذه المنطقة الشاملة ومن ذلك مثلا و المسرق العربي ، او و المنطقة العربية ، او و العالم العربي ، بدلاً من تعبير الشرق الاوسط .

وعلى رغم ان معظم البلدان العربية تدخل ضمن الشرق الاوسط، فان مفهوم الشرق الاوسط، كما هو مطروح حالياً، يحتاج الى اعادة نظر. فمن الناحية التاريخية يتصل التعبير بالفكر الاستراتيجي البريطاني، اذ استخدم في بادىء الامر في أوائل العقد الاول من القرن العشرين ليعني المنطقة المحيطة بالخليج العربي الواقعة بين أوروبا والهند. ثم ما لبث هذا المصطلح ان شمل تدريجا مناطق متاخة حتى جاءت الحرب العالمية الثانية حينها أصبح المصطلح معروفا على نطاق واسع في الغرب ولكن دون تحديد دقيق لمعالمه (٢٨). ويتضح من طريقة استخدام الكتّاب الغربيين لمصطلح «الشرق الاوسط»، منذ الحرب العالمية الثانية ، ثلاث ملاحظات يمكن طرحها ، حسب ما جاء عن مطر وهلال ، على النحو التالى :

١ ــ الشرق الاوسط ليس واحدة من المناطق الجغرافية التقليدية المعروفة في العالم اذ انه ليس منطقة جغرافية ، ولكنه بالاحرى مصطلح سياسي او تعبير استخدم في الاصل ليشمل دولا غير عربية وكثيرا ما يستبعد بلدانا عربية اخرى .

٢ ـ منطقة الشرق الاوسط لم يتم تعريفها ولا استخدامها لأنها تدل على خصائص طبيعية مستقاة من المنطقة نفسها ، ولكنها اعطيت الاسم بحكم علاقات المنطقة بأطراف اخرى.

<sup>(</sup>٣٨) انظر: المصدر نفسه ، ص ٢٧ ـ ٢٤ . ويشير مطر وهلال ( المصدر نفسه ، ص ٢٤ ) ان مصدر الخلاف على تعريف النظرة الأقليمي للشرق على تعريف النظام الاقليمي للشرق الأوسط ، فضلاً عن استخدام هدا التعبير في مراحل مبكرة بصفته مفهوماً استراتيجياً لا يستند الى دليل جغرافي أو تاريخي .

٣ ـ تعريف منطقة الشرق الاوسط يجزىء الوطن العربي ولا يعامله كوحدة متميزة ، ولكنه يشمل دولا غير عربية مثل تركيا وقبرص و(اسرائيل) واثيوبيا وايران وافغانستان وياكستان فيها يستبعد من اطاره بلدانا عربية مثل المغرب والجزائر وتونس واحيانا ليبيا والسودان.

هكذا ، وكما يشير مطر وهلال ، فان منطقة الشرق الأوسط تصور في الكتابات الغربية على انها منطقة غير متجانسة تشمل خليطا من القوميات والديانات واللغات المختلفة (٣٩) . وفي ما يتعلق بالسؤال عن سبب تطور هذه النظرة الغربية عن الشرق الاوسط ، يرجع مطر وهلال ذلك اساسا الى الاهداف الاتية : (١) رفض مفهوم القومية العربية وحركة الوحدة العربية وبذل جهود واعية في سبيل خلق عقبات لتحقيق الوحدة (٢) تبرير وجود (دولة) اسرائيل وإضفاء الشرعية عليها كواحد من الكيانات القومية الكثيرة في منطقة الشرق الاوسط التي تختلف عن بعضها البعض عرقيا وثقافيا ، ومن ثم يكون لكل منها الحق في دولة خاصة به (٢٠٠٠) .

وختاما فان البحر الاحر بما له من أهمية يمكن ربطه بكثير من القضايا الامنية والاستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي . وكها ظهر في الماضي فانه بسبب الخصائص الفريدة للبحر الاحمر بصورة اساسية ، سيبقى مصدراً عتملاً لضمنيات ودلالات مهمة ولصراعات اقليمية ودولية . انطلاقا من هذه الخلفية لا بد من القول في النهاية ان البحر الاحمر سيبقى مرتبطا بصورة وثيقة بتفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي بوجه عام كها سيظل مصدرا محتملا للصراع والمواجهة العسكرية في المنطقة .

<sup>(</sup>٣٩) انظر : المصدر نفسه ، ص ٢٤ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٤٠) انظر: المصدر نفسه ، ص ٢٧ - ٢٨ .

الملاحق

# ملحق (أ)

الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية في شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بينهها، المبرم في الخرطوم في ١٦ ايار / مايو ١٩٧٤(\*)

تأكيداً لاواصر الصداقة بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية وتمكيناً لها من استغلال الثروة الكامنة في قاع وتحت قاع البحر الاحر ، اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية على ما يلي :

## المادة الاولى

تكون للتعبيرات التالية المعاني المبينة امام كل منها على التوالى:

- (١) «قاع البحر» يشمل قاع وتحت قاع البحر الاحمر.
- (٢) (١ الثروة الطبيعية » تشمل الثروة غير الحية بما فيها الثروة المعدنية والهايدروكاربونية .

<sup>(\*)</sup> نشر نص الاتفاق باللغة الانكليزية في .

United Nations [U.N.], National Legislation and Treaties Relating to the Law of the Sea (New York: U.N., 1976), pp. 452-455.

- (٣) « البحر الاقليمي » يقصد به البحر الاقليمي المعرّف في قوانين كل من الحكومتين .
- (٤) الوزير المختص المقصد به الوزير الذي تعينه حكومة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية لتمثيلها في الهيئة المشتركة .

### المادة الثانية

تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الاحمر واستغلالها .

#### المادة الثالثة

تقر حكومة المملكة العربية السعودية بأن لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد شرقاً في البحر محاذية للشاطىء من شماله الى جنوبه الى عمق الف متر من سطح البحر بصفة مستمرة كها تقر بأنها لا تدعى بأى حقوق في تلك المنطقة .

## المادة الرابعة

تقر حكومة جمهورية السودان الديمقراطية بأن لحكومة المملكة العربية السعودية حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد غرباً في البحر محاذية للشاطىء السعودي من شماله الى جنوبه الى عمق الف متر من سطح البحر بصفة مستمرة كما تقر بأنها لا تدعى بأى حقوق في تلك المنطقة .

### المادة الخامسة

تقر الحكومتان بأن المنطقة الواقعة بين المنطقتين الموصوفتين في المادتين الثالثة والرابعة هي منطقة مشتركة بينها ويطلق عليها فيها بعد اسم المنطقة المشتركة اذ ان لكل منهها حقوقاً متساوية في كل ما يوجد بهذه المنطقة من ثروات طبيعية . وان هذه الحقوق هي حقوق سيادة خالصة لهما دون غيرهما على ان لا يدخل في هذه المنطقة المشتركة اي جزء من البحر الاقليمي لأي من الحكومتين .

#### المادة السادسة

تؤكد الحكومتان ان حقوق السيادة المتساوية لها في المنطقة المشتركة تشمل كل

الثروات الطبيعية الكائنة في تلك المنطقة وان لهم وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال تلك الثروات وتلتزم الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد اي طرف ثالث .

#### المادة السابعة

لضمان سرعة وحسن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في المنطقة المشتركة تنشأ هيئة يشار اليها فيها بعد بالهيئة المشتركة وتناط بها المهام التالية :

أ ـ مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة .

ب ـ القيام بالدراسات الخاصة بكشف واستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة .

ج ـ السعي لتشجيع المؤسسات المتخصصة للقيام بعمليات كشف الثروة الطبيعية بالمنطقة المشتركة .

د. النظر في طلبات منح رخص الكشف والتنقيب او عقود الاستغلال والبت فيها على ضوء الشروط التي تحددها الهيئة المشتركة .

هـ اتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع باستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الاحمر بالمنطقة المشتركة .

و.. تنظيم الاشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الانتاج.

ز ـ اصدار اللوائح اللازمة لتمكينها من اداء المهام المناطة بها على ان تعتبر هذه اللوائح نافذة بمجرد اصدارها .

ح ـ اعداد تقديرات الميزانية الخاصة بجميع نفقات الهيئة المشتركة .

ط القيام بأي واجبات او مهام اخرى توكلها اليها الحكومتان.

#### المادة الثامنة

تكون الهيئة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتمتع في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية بالاهلية القانونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات المناطة بها .

### المادة التاسعة

تتكون الهيئة المشتركة من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومتين ويكون على رأس كل

جانب الوزير المختص وتحدد اللوائح اجراءات سيرها.

### المادة العاشرة

يكوّن للهيئة عدد كافٍ من الموظفين تحدد الهيئة المشتركة عددهم وشروط خدمتهم .

## المادة الحادية عشرة

يكون المقدر الرسمي للهيئة المشتركة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويجوز للهيئة المشتركة ان تجتمع في اي مكان تقرره.

### المادة الثانية عشرة

تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير المال اللازم للهيئة المشتركة لتمكينها من اداء المهام المناطة بها على اكمل وجه على ان تسترد حكومة المملكة العربية السعودية تلك المبالغ من عائد انتاج المنطقة المشتركة وبطريقة تتفق عليها الحكومتان.

## المادة الثالثة عشرة

بما ان حكومة جمهورية السودان الديمقراطية سبق ان دخلت في اتفاق بتاريخ ١٥ مايو / ايار ١٩٧٣ اعطت بموجبه رخص تنقيب لشركة المعادن السودانية وشركة بروساق الالمانية الغربية مما خلق التزامات قانونية على حكومة جمهورية السودان الديمقراطية فقد اتفقت الحكومتان على ان تبت الهيئة المشتركة في هذا الامر بما يحفظ حقوق جمهورية السودان الديمقراطية ويكون ذلك في اطار النظام المقرر في هذا الاتفاق بشأن المنطقة المشتركة.

## المادة الرابعة عشرة

في حالة وقوع مستودع لثروة طبيعية في الحدود الواقعة بين منطقة حقوق السيادة الخالصة والمنطقة المشتركة تقرر الهيئة المشتركة في استغلاله بطريقة تضمن للحكومة التي يتداخل المستودع في منطقة سيادتها الخالصة نصيباً عادلاً من عائدات استغلال ذلك المستودع.

## المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على تطبيق احكام هذا الاتفاق المساس بوصف البحر الاحمر العام او

اعاقة الملاحة فيه وذلك في حدود ما تقضى به الاحكام المستقرة في القانون الدولي العام .

#### المادة السادسة عشرة

اذا نشأ خلاف في تفسير هذا الاتفاق او في تطبيقه او في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه والمترتبة في ذمة اي من الحكومتين فإنها يسعيان لتسوية ذلك الخلاف بالطرق الودية واذا ما تعذر التوصل الى تسوية الخلاف بالطرق الودية يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية وتقبل الحكومتان الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.

واذا قامت احدى الحكومتين باجراء تعترض عليه الحكومة الاخرى يجوز للحكومة المعترضة ان تصدر حكماً للحكومة المعترضة ان تصدر حكماً بوقف الاجراء المعترض عليه او بالاستمرار فيه الى حين الفصل النهائي في الحلاف.

### المادة السابعة عشرة

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الحكومتين كل حسب النظم الدستورية المتبعة لديها ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

ابرم هذا الاتفاق بمدينة الخرطوم من نسختين اصليتين باللغة العربية في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ١٣٩٤ هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو/ ايار ١٩٧٤م، ولكل من النسختين حجية كاملة.

عن حكومة جهورية السودان الديمقراطية ن حكومة المملكة العربية السعودية

احمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية منصور خالد وزير الخارجية

# ملحق (ب)

مساحة وسكان بلدان البحر الاحمر

| السكــان                                         | المساحة<br>(بالميل المربع ) | البلسد                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Vo<br>TV<br>1Y_A<br>1Y_YO<br>7<br>\$V,Y<br>Y,Y | A79990<br>97789£            | الاردن<br>جيبوتـي<br>السعوديـة<br>السـودان<br>الصومـال<br>مصـر<br>اليمن الجنوبي |
| £.,,                                             | £Y1799<br>YA£Y              | اليمن الشمالــي<br>اثيوبيا<br>( اسرائيل )                                       |

Arthur S. Banks, ed., Political Handbook of the World (New York: المصدر احتسبت من McGraw-Hill, 1979), and The International Institute for Strategic Studies [HSS], The Military Balance, 1984-1985 (London, HSS, 1984)

# المراجع

## ١ ـ العربيــة

#### کتب

- احمد ، عبد العاطي محمد . الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية . القاهرة . مركز الدراسات السياسية الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٩ . (سلسلة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ٣٥)
  - الايوبي، الهيثم. دراسات عسكرية في حرب تشرين. بيروت: دار الحفيقة، ١٩٧٥.
- البدري ، حسن ، طه المجذوب وضياء الدين زهدي . حرب رمضان . الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة ، اكتوبر ١٩٧٤ . ط ٢ . القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ، ١٩٧٤ .
- جامعة البصرة (العراق)، مركز دراسات الخليج العربي. البحر الاحمر في الدوريات العربية، مجموعة من المقالات المختارة. البصرة: المركز، [١٩٧٩]. (السلسلة الخاصة، ١٠)
- جرجس ، أجيه يونان . البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٩ .
- جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة للاستعلامات . مصر ومسيرة السلام : علامات على الطريق . القاهرة : الهيئة ، [د . ت .] .
- عبدالله ، امين محمود . الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الاحمر . اسيوط ، مصر : المطبعة الحديثة ، ١٩٧١ .
- القوصي ، عطية . تجارة مصر في البحر الاحمر ، منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٦ .
- مطر ، جميل وعلي الدين هلال . النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية .

- بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٧٩.
- نعناعة ، محمود . اسرائيل . . . والبحر الاحمر . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٧٤ .
- هويدي ، امين . الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي . بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٥ .
  - يجيى ، جلال . البحر الاحر والاستعمار . القاهرة: دار القلم ، ١٩٦٢ .

#### دوريات

- « اتساع الشقة بين السودان وموسكو . » الرياض ( الرياض ) : ١٩٧٧ / ٦ / ١٤ .
- احمد ، احمد يوسف . « الصراع العربي في البحر الاحمر : سياسات البحر الاحمر والعلاقات العربية الافريقية .» السياسة الدولية : السنة ١٢، العدد ٥٩، كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ .
- المحد الشقيري . . . : الوحدة العربية فكرة المانية ـ ايطالية والجامعة العربية فكرة انجليزية ـ الميركية . » الشرق الاوسط (لندن): ٢/ ٤/ ١٩٨٠ .
- الاسلامبولي ، عبد الحميد . « تدويل البحر الاحمر مؤامرة ترفضها مصر . » الاهرام : ٢٨ / ٥/ الاسلامبولي ، عبد الحميد . « ١٩٧٧ .
  - وامن البحر الاحر . . قضية كل العرب . ، اليوم (الدمام) : ٥ / ٢ / ١٩٧٨ .
- « الامير فهد له الانوار : على اميركا ان تواجه عدم رغبة اسرائيل في السلام . » الانوار (بيروت) : 147 / ٤ / ١٩٧٧ .
- « الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر . . عربياً . » الفجر الجديد ( طرابلس الغرب ) : ٩ شباط / فبراير ١٩٧٧ .
  - و البحرية العراقية .) اقرأ (جلة): ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٩ .
- بدوي ، موسى . و في اريتريا : شعب يتعرض للقمع في شجاعة وصمت . ، اقرأ : ٢٠ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩ .
- « تطور البحرية الاسرائيلية واهدافها . » الارض (دمشق) : السنة ٤ ، العدد ٢٣ ، ٢١ آب / المسطس ١٩٧٧ .
- حرفوش ، الياس . « الماركسية والدين في صحراء اوغادين . » الحوادث : ١٩ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
- ه الحسن اول امير هاشمي يزور العراق منذ عام ١٩٥٨ . » الوطن العربي ( باريس ) : ٧ ــ ١٣ آذار / مارس ١٩٨٠ .
- «حسن جوليد: جيبوتي تطالب بتحويل المحيط الهندي والبحر الاحمر الى منطقة سلام.» الوطن

- العربي: ٢١ ـ ٢٧ آذار / مارس ١٩٨٠ .
- حلمي ، نبيل احمد . و امن البحر الاحر والقرن الافريقي . ، السياسة الدولية : السنة ١٤ ، العدد ٥٤ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٨ .
- حيدر ، اسعد . و افريقيا : الحرب الصومالية ـ الاثيوبية . ، المستقبل ( باريس ) : ٢٨ كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٧ ـ ٢ كانون الثاني / يناير ١٩٧٨ .
  - خطبة السادات، في: الشباب العربي (القاهرة): ٩ حزيران / يونيو ١٩٨٠ .
- خوري ، راجح . و الشطرنج الاميركي السوفيتي فوق قرن افريقيا . ، الحوادث : ١١ آذار / مارس ١٩٧٧ .
- ... « هل تفجر جيبوتي برميل البارود فتحرق استراتيجية النفط الاميركي ؟ ي الحوادث : ٢٠ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- رعد ، فلورنس . وحوار مع رجل من الماضي . و الوطن العربي : ٨ ـ ١٤ تشرين الثاني / نوفمبر . ١٤ ١٤ . ١٩٧٩ .
- رمضان ، عبد العظيم . حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء . السياسة الدولية : السنة ١٤٧٠ .
  - وروابط دم بين عدن واديس ابابا .، الرياض : ١٥ / ١ / ١٩٨٠ .
  - د سباق التسلح في الخليج يبلغ الذروة . ٤ الوطن العربي : ٦ ـ ١٢ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- السماك ، عمد . « البحر الاحمر . ! . مسرح صراع عربي ـ اسرائيلي او اميركي ـ سوفيتي ؟ ، الاسبوع العربي : ٤ نيسان / ابريل ١٩٧٧ .
- السنعوسي ، عبدالله ناصر . « متى يصبح البحر الاحمر بحيرة عربية . السياسة ( الكويت ) : ١٩ / ٢٧ .
  - «سيطرة الدول العربية على البحر الاحمر .» اقرأ: ٨ حزيران / يونيو ١٩٧٨ .
- « السيناريو الاميركي للتدخل في الحليج . « الوطن العربي : ٢٩ شباط / فراير ـ ٦ آذار / مارس . ١٩٨٠ .
- الشبيبي ، علي . « الصهيونية والبحر الاحمر وافريقيا . ، فكر (بيروت): السنة ٤ ، العددان ٢١ و٢٢ ، ايار / مايو ـ حزيران / يونيو ١٩٧٨ .
- « الصراع العربي الافريقي على هوية البحر الاحمر . « النهضة (الكويت): ١٠ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
- طعمة ، جورج ، « الاعتماد المتبادل : شعار جديد لاستمرار السيطرة على العالم الثالث . » العربسي : العدد ٢٥٨ ، ايار / مايو ١٩٨٠ .

- الطيب، رفقي . «الصحوة والفعل . . وحمامات الدم في القرن الافريقي .» الندوة (مكة المكرمة): ٢٣ / ١٠ / ١٠ / ١٩٧٧
- عزمي ، محمود . « البحرية الاسرائيلية قبل وبعد حرب ١٩٧٣ . » شؤون فلسطينية : العدد ٦٥، نيسان / ابريل ١٩٧٧ .
- ـــ « دور المحرية العربية في البحر الاحمر (١) . » شؤون فلسطينية : العدد ٦٧ ، حزيران / يونيو . ١٩٧٧ .
- ... « دور البحرية العربية في البحر الاحمر (٢) . » شؤون فلسطينية : العددان ٦٨ و٦٩ ، تموز / يوليو .. آب / اغسطس ١٩٧٧ .
- ... «السيطرة العربية على البحر الاحمر ضرورة استراتيجية . ، شؤون فلسطينية · العدد ٦٦ ، ايار / مايو ١٩٧٧ .
- عليوة ، السيد . « سياسة اليمن في البحر الاحمر .» السياسة الدولية : السنة ١٤ ، العدد ٥٤ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٨ .
- عمارة ، سامي . «حوار مع استاذ اميركي من اصل ايراني ختص بأمن الخليج . ، القبس (الكويت): ٣ / ١١ / ١٩٧٩ .
- عنقاوي ، حسن . و الجامعة العربية تطوق خلافات اليمنين . ، اقرأ : ٨ آذار / مارس ١٩٧٩ . العيوطي ، ياسين . وحرب اريتريا ومستقبل البحر الاحمر . ، السياسة الدولية : السنة ١٤ ، العدد ٤٥ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٨ .
- غالي ، بطرس بطرس . و كيف نجعل البحر الاحمر بحيرة عربية ؟، الاهرام : ٣ / ٣ / ٣ / ١٩٧٧ .
- « الغريق اول الجمعي يعلى . . . دعم القوات البحرية العربية في البحرين الاحمر والابيض . . . » الشياب العربي : ٢٧ حزيران / يونيو ١٩٧٧ .
- فهمي، فوزية . «الصراع على البحر الاحمر الى اين؟» الرأي العام (الكويت) : ١٥ / ١١ / ١٩٨ . ١٩٧٩ .
- « القرن الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي ـ الاريتري . » الوطن العربي : ٢٥ ـ ٣١ ـ ٢٦ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ .
- «قرات امن عربية لمواجهة الاخطار المحيطة بالبحر الاحمر . « الرياض : ١٨ / ٨ / ١٩٧٧ . كاجيان ، بول . « مصر منحت اسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تيران . » القبس : ٨ / ٤ / ١٩٧٩ .
  - « الكنيست يطالب باستقالة موشى دايان . ي الجزيرة ( الرياض ) : ٢٣ / ٢ / ١٩٧٨ .

- عمد ، عمر يحيى . و مضيق هرمز: اخطار مبالغ فيها . » اقرأ: ٧ شباط / فبراير ١٩٨٠ . عمود ، عبد النافع . و الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر ومحاولات ارساء النفوذ الصهيوني فيه . » آفاق عربية : السنة ٥ ، العدد ١ ، ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ .
- محمود ، محمود توفيق . البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية . السياسة الدولية : السنة ١٥ ، العدد ٥٧ ، تحوز / يوليو ١٩٧٩ .
- ومذكرة جبهة تحرير اريتريا الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب . ي الندوة : ١٥ / ١١ / ١٩٧٧ .
- مصطفى ، شاكر . و الحلم الذي مات في مدين . ي العربي : العدد ٢٥٧ ، نيسان / ابريل ١٩٨٠ .
- مصليحي ، محمد الحسيني . و البحر الاحمر وارتباط امنه بامن المنطقة العربية . ، الشباب العربي : ٢٠ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- مقابلة مع الامير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، في : اقرأ : ٢٤ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ .
- مقابلة مع الامير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، في : الندوة : ١ / ٩ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ .
- مقابلة مع عبدالله الاصنج ، وزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية ، في : الجزيرة : ٢٤ / ١ / ١٩٧٩ .
- مقابلة مع علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية العربية اليمنية ، في السياسة : ١٩٧٩ /١/٢٩ .
- مقابلة مع علي ناصر محمد ، رئيس وزراء اليمن الجنوبي ، في : السياسة : ٦ / ١٢ / ١٩٧٧ .
- منصور ، انيس ، « لهذه الاسباب : يخافون من السلام في اسرائيل . ، اكتوبر ( القاهرة ) : ٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٨ .
- « منصور خالد لـ الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي . . . ي الحوادث : ١٦ العوادث : ١٦ العلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
  - ومنع العدو من احتلال جزيرة بريم . ٤ الندوة : ٢١ / ٢ / ١٩٧٨ .
- منهل ، علي عجيل . « محرات النفط : جزيرة بريم والاطماع الامبريالية والصهيونية . النفط والتنمية : السنة ٣ ، العدد ٩ ، حزيران / يونيو ١٩٧٨ .
- « موقف عربي موحد لدعم ثوار الصومال الغربي والنضال الاستقلالي في اريتريا . ، الندوة : ٦ / ٩ / ١ / ١٩٧٧ .
- النفيسي ، عبدالله . د اريتريا : شأن جزيري عربي .، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية : السنة

- ٢، العدد ٨، تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٦.
- « هل بدأت حرب البحر الاحر؟ » الوطن العربي : ٦- ١٢ ايار / مايو ١٩٧٧ .
  - ه هل تعود اثيوبيا الى الحظيرة الاميركية . ، السياسة : ١٩٧٧/١٠/٤ .
- هلال ، علي الدين . و الامن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الاحر . ) المستقبل العربي : السنة ٢، العدد ٩ ، ايلول / سبتمبر ١٩٧٩ .
- هويدي ، امين . « البحر الاحمر والامن العربي : الاهمية الاستراتيجية . » المستقبل العربي : السنة ٢ ، العدد ١١ ، كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ .
- ... « البحر الاحمر والامن العربي : العوامل المؤثرة . « المستقبل العربي : السنة ٢ ، العدد ١٢ ، شباط / فبراير ١٩٨٠ .
- ... « تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في منطقة البحر الاحمر . « المستقبل العربي : السنة ٢ ، العدد ١٣ ، آذار / مارس ١٩٨٠ .
  - هيكل ، محمد حسنين . « الخطر فوق البحر الاحمر .» الاهرام : ۲۷ / ۱۰ / ۱۹۷۲ .
    - ... ددايان ... ونظرية الامن الاسرائيلي .» الاهرام: ٤ / ٧ / ١٩٦٩ .
- يونس ، محمد . « القصة الكاملة للثورة في الصومال الغربي . ، النهضة : ٣٠ تموز / يوليو ١٩٧٧ .

## ٢ ـ الاجنبة

#### **Books**

- Abir, Mordechai. Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf. London: Cass, 1974.
- . Red Sea Politics. London: International Institute for Strategic Studies, 1972. (Adelphi Papers, 93)
- --- . Sharm al-Sheikh-Bab al-Mandeb: The Strategic Balance and Israel's Southern Approaches. Jerusalem: Hebrew University, Leonard Davis Institute for International Relations, 1974. (Jerusalem Papers on Peace Problems, 5)
- Abu-Lughod, Ibrahim and Baha Abu-Laban (eds.). Settler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance. Wilmette, Ill.: Medina University Press International, 1974. (AAUG Monograph Series, 4)
- Adle, W.A.C. Oil, Politics and Seapower: The Indian Ocean Vortex. New York: Crane and Russak, [1975]. (Strategy Papers, 24)
- American Foreign Policy Institute. The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf

- and United States Security. Washington, D.C. The Institute, 1979.
- American Friends Service Committee. Search for Peace in the Middle East. Philadelphia, Penn.. The Committee, 1970.
- Anthony, John Duke. The Red Sca Control of the Southern Approach. Washington, D.C., Middle East Institute, 1975. (Middle East Problem Paper, 13)
- Antonius, George The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. New York Putnam's Sons, 1946
- Azar, Edward E The Codebook of the Conflict and Peace Data Bunk (COPDAB).

  Chapel Hill, N.C. University of North Carolina, Department of Political Science, 1980.
- Probe for Peace. Small State Hostiluties. Minneapolis, Minn.: Burgess Publishing Company, [1973]
- and Joseph D Ben-Dak (eds.) Theory and Practice of Events Research: Studies in Inter-Nation Actions and Interactions. Introduction by Philip M. Burgess, New York: Gordon and Breach Science Publishers, [1975].
- -- Richard A. Brody and Charles A. McClelland. International Events Interaction Analysis.
   Some Research Considerations Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, [1972]. (Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-001)
- Banks, Arthur S Political Handbook of the World. New York McGraw-Hill, 1979.
- Bayne, E.A. Somalia's Myths Are Tested Hanover, N.W. American University Field Staff, Inc., 1979 (Northeast Africa Series, vol. 16, no. 1)
- Begin, Menachem. The Revolt. New York: Dell Publishing Co., Inc., 1978.
- Bell, J. Bowyer. The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies. New York: Crane and Russak, [1973]. (Strategy Papers, 21)
- Ben-Gurion, David. Memoirs. David Ben-Gurion. Compiled by Thomas R. Bransten. New York World Publishing Company, 1970.
- Bezboruah, Monoranjan, U.S. Strategy in the Indian Ocean: The International Response. New York Praeger, 1977
- Boulding, Kenneth E. Stable Peace. Austin, Tex. University of Texas Press, [°1978].
- Burgess, Philip M and Raymond W Lawton. *Indicators of International Behavior. An Assessment of Events Data Research*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, [1972]. (Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-010)
- Burrell, R.M. *The Persian Gulf.* Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1972. (Washington Papers, 1)
- and Alvin J. Cottrell. Iran, the Arabian Peninsula, and the Indian Ocean. New York:
   Crane and Russak, [1972], (Strategy Papers, 14)

- Politics, Oil and Western Mediterranean Beverly Hills, Calif. Sage Publications, [1973] (Washington Papers, vol. 1, no. 7)
- Castagno, Alphonso Anthony (Jr.) Somulia. New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1959. (International Conciliation, 522)
- Cattan, Henry Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict. London; New York: Longman, [\*1973].
- Chibwe, E.C. Afro-Arab Relations in the New World Order New York, St. Martin's Press, [1977].
- Chouch, Nazli and Thomas W. Robertson (eds.). Forecasting in International Relations: Theory, Methods, Problems, Prospects. San Francisco, Calif: Freeman, [1979].
- Chubin, Shahram. Naval Competition and Security in South-West Asia London International Institute for Strategic Studies, 1976 (Adelphi Papers, 124)
- Clapham, Christopher. Ethiopia and Somalia. London International Institute for Strategic Studies, 1972. (Adelphi Papers, 93)
- Cohen, Stephen P. and Richard L. Park. *India: Emergent Power?* New York. Crane and Russak, [\*1978]. (Strategy Papers, 33)
- Congressional Quarterly, Inc. The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs. Ed. by Patricia Ann O'Connor. 4th ed. Washington, D.C.. Congressional Quarterly, Inc., 1979.
- Cottrell, Alvin J. and Frank Bray. *Military Froces in the Persian Gulf.* Beverly Hills, Calif.. Sage Publications, [°1978]. (Washington Papers, vol. 6, no. 60)
- and Walter F. Hahn. Naval Race or Arms Control in the Indian Ocean? Some Problems in Negotiating Naval Limitations. Foreword by Thomas H. Moorer New York. National Security Strategy Information Center, [°1978]. (AgendaPaper, 8)
- and R.M. Burrell (eds.). The Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military Importance. New York: Praeger, 1972.
- Davis, John H. The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem London: Murray, 1968.
- Dayan, Moshe. Diary of the Sinai Campaign. New York: Schocken Books, 1967
- . Story of My Life. New York: William Morrow and Company, Inc., 1976.
- Dupuy, Trevor N. Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars, 1947-1974. New York: Harper and Row, [1978].
- Evron, Yair. *The Middle East: Nations, Superpowers and Wars.* New York: Praeger, 1973 (International Relations Series, 5)
- Fahmy, Aly Mohamed. Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth Century A.D. Cairo: National Publication and Printing House, 1966
- Farer, Tom J. War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm. 2nd ed.

- Washington, D.C. Carnegie Endowment for International Peace, [c1979].
- Farley, Philip J., Stephen S. Kaplan and William H. Lewis. *Arms Across the Sea.* Washington, D.C. Brookings Institution, [c1978]
- Fisher, W.B. *The Middle East. A Physical, Social and Regional Geography.* 7th ed. London<sup>\*</sup> Cembridge University Press, 1978
- Freedman, Robert O Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970. New York: Praeger, 1975
- (ed.) World Politics and the Arab-Israeli Conflict. New York: Pergamon Press, 1979.
   (Pergamon Policy Series, 31)
- Galwash, Ahmed A. The Religion of Islum Cambridge, Mass.. Murray Printing Company, 1940
- The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation. Trans. and explained by Muhammad M. Pickthall New York. Muslim World League, U.N. Office, 1977.
- Glubb, Faris See Yahia, Faris
- Gomaa, Ahmed M. The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter-Arab Politics, 1941 to 1945. London: Longman, 1977.
- Graetz, H. History of the Jews. Ed. and in part trans. by Bella Lowy. Philadelphia, Penn.. Jewish Publication Society of America, 1894-1898. 6 vols.
- The Gulf, Implications of British Withdrawal. Washington, D.C.: Georgetown University, Center for Strategic and International Studies, 1969. (Special Report Series, 8)
- el-Hakim, Alı A. The Middle Eastern States and the Law of the Sea. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1979.
- Haneef, Suzanne What Everyone Should Know about Islam and Muslims. Chicago, Ill.: Kazı Publications, 1979
- Hanneder, Wolfram F. (ed.). Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: David McKay Company, Inc., 1971.
- Harkabi, Yehoshafat, Arab Strategies and Israel's Response. New York: Free Press, [c1977].
- Hermann, Charles F. [et al.] *CREON: A Foreign Events Data Set.* Beverly Hills, Calif. Sage Publications, [°1973]. (Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-024)
- Hitti, Philip K. History of the Arabs from the Eurliest Times to the Present. 9th ed. New York: St. Martin's Press, 1967.
- The Holy Buble. King James Version. New York, New American Library, 1974.
- Hoskins, Halford Lancaster. British Routes to India. New York: Longman and Green, 1928.
- International Institute for Strategic Studies [IISS]. Strategic Survey 1970. London: IISS, 1971.

- Strategic Survey 1972, London IISS, 1973.
- . Strategic Survey 1976 London HSS, 1977
- Strategic Survey 1978, London, IISS, 1979
- Isaacs, Stephen D. Jews and American Politics Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974.
- Ismael, Tareq Y (ed.) The Middle East in World Politics: A Study in Contemporary International Relations. Syracuse, N.Y. Syracuse University Press, 1974.
- Jones, Samuel Shepard. America's Role in the Middle East. Ed. by Martha J. Porter. 2nd. ed. River Forest, III.: Laidlaw, [1963]
- Joshua, Wynfred Soviet Penetration into the Middle East.New York: Crane and Russak, 1970. (Strategy Papers, 4)
- Joynt, C.B and O.M. Smolansky Soviet Naval Policy in the Mediterranean Bethlehem, Penn. Lehigh University, Department of International Relations, 1972 (Research Monograph, 3)
- Jukes, Geoffrey *The Indian Ocean in Soviet Naval Policy*. London: International Institute for Strategic Studies, 1972 (Adelphi Papers, 87)
- Kegley, Charles W (Jr) [el al.] International Events and the Comparative Analysis of Foreign Policy. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press for the University of South Carolina, Institute for International Studies, 1975. (International Relations Series, 4)
- Kerr, Malcolm H. (ed.). The Elusive Peace in the Middle East. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1975.
- —, Nathan Leites and Charles Wolf (Jr.). Inter-Arab Conflict Contingencies and the Gap between the Arab Rich and Poor. A report prepared for the director of Net Assessment Office of the Secretary of Defense. Santa Monica, Calif.: Rand, 1978. (Rand Corporation, R-2371-NA)
- Khadduri, Majid (ed.). Major Middle Eastern Problems in International Law. Washington,
   D.C: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972. (Foreign Affairs Study,
   3)
- King, Gillian, Imperial Outpost-Aden: Its Place in British Strategic Policy. London: Oxford University Press, 1964. (Chatham House Essays, 6)
- kirk, Grayson and Nils H. Wessell (eds.) *The Soviet Threat: Myths and Realities.* New York: Academy for Political Science, 1978. (Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 33, no. 1)
- Koestler, Arthur. The Thurteenth Tribe: The Khuzar Empire and Its Heritage. New York: Popular Library, 1978.
- Landman, Isaac (ed.). The Universal Jewish Encyclopedia: An Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism Since the Earliest Times. Collaboration with Louis Rittemberg [et al.]. New York: Ktav Publishing House, 1969. 10 vols.

- Lapidoth, Ruth. Freedom of Navigation with Special Reference to International Waterways in the Middle East. Jerusalem: Hebrew University, the Leonard Davis Institute for International Relations, 1975. (Jerusalem Papers on Peace Problems, 13-14)
- Laqueur, Walter Zéev (ed.) The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, 3rd ed.Toronto, N.Y., Bantam Books, 1976
- Legum, Colin (ed.) Africa Contemporary Record: Annual Survey and Documents, 1975-1976. London: Rex Collings, 1976.
- and Haim Shaked (eds.). Middle East Contemporary Survey. New York. Holmes and Meier Publishers, 1978.
- and Bill Lee Conflict in the Horn of Africa. New York: Africana Publishing Company, 1977.
- Lenczowski, George. The Middle East in World Affairs. 4th ed. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1980.
- Soviet Advances in the Middle East. 2nd ed. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974.
- Lilienthal, Alfred M The Zionist Connection: What Price Peace? New York: Dodd and Mead, 1978.
- Little, Tom. South Arabia: Area of Conflict. New York: Praeger, [1968].
- Litvinoff, Barnet. Weizmann: Last of the Patriarchs. New York: Putnam's Sons, 1976.
- Luttwak, Edward N. and Robert G. Weinland. Sea Power in the Mediterranean: Political Utility and Military Constraints. Beverly Hills, Calif : Sage Publications, 1979. (Washington Papers, vol. 6, no. 61)
- Mackintosh, Malcolm. The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relations. London International Institute for Strategic Studies, 1975. (Adelphi Papers, 114)
- McNamara, Robert S. The Essence of Security. New York: Harper and Row, 1968.
- Mansfield, Peter. The Arabs. London. Cox and Wyman Ltd., 1976.
- . The Middle East: A Political and Economic Survey. 5th ed. London: Oxford University Press, 1980
- Marston, Thomas E. Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800-1878. Hamden, Conn.: Shoe String Press, 1961.
- Mayhew, Christopher and Michael Adams. Publish It Not... The Middle East Cover-Up. London Longman, 1975.
- Mehdi, M.T. (ed.). Palestine and the Bible. New York: New World Press, 1970.
- Meir, Golda, A Land of Our Own: An Oral Autobiography. Ed. by Marie Syrkin. New York: Putnam's Sons, 1973.

- Menuhin, Moshe *The Decadence of Judaism in Our Time*. Beirut Institute for Palestine Studies, 1969.
- The Middle East Institute [MEI]. American Interests in the Middle East. Washington, D.C. MEI, 1969.
- Millar, T.B The Indian and Pacific Oceans. Some Strategic Considerations. London-Institute for Strategic Studies, 1969. (Adelphi Papers, 57)
- Moore, John Norton (ed.) The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977.
- Mufassir, Sulaiman. Jesus in the Qur'an. Indianapolis, Ind. American Trust Publications, 1972.
- Mughisuddin, Mohammed (ed.) Conflict and Cooperation in the Persian Gulf. New York. Praeger, 1977.
- Nakhleh, Emile A. Arab American Relations in the Persian Gulf Washington, D.C. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1976.
- Northedge, F.S. Descent from Power: British Foreign Policy, 1945-1973. London: Allen and Unwin, Ltd, 1974. (Minerva Series, 27)
- Novik, Nimrod. On the Shores of Bab al-Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics. Philadelphia, Penn., Foreign Policy Research Institute, 1979 (Monograph, 26)
- The Palestine Arab Delegation. Jewish Influence on the United States Media. New York The Delegation, [n.d.].
- Polk, William Roe. *The United States and the Arab World* 3rd ed. Cambridge, Mass Harvard University Press, 1975.
- Polmar, Norman. Soviet Naval Power: Challenge for the 1970s. New York: Crane and Russak, 1972. (Strategy Papers, 13)
- Pranger, Robert J. and Dale R. Tahtinen. *Implications of the 1976 Arab-Israeli Military Status*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1976. (Foreign Affairs Studies, 34)
- Price, David Lynn. Oil and Middle East Security. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1976. (Washington Papers, 41)
- Quandt, William Baur. Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1967-1976. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977.
- Radiloff, David Ian. "Alienation and Panah: Components of Israeli Foreign Policy and Behavior." (M.A. Thesis, University of North Carolina, Chapel Hill, 1979).
- Roberts, George O. Afro-Arab Fraternity: The Roots of Terramedia. Beverly Hills, Calif... Sage Publications, 1980. (Sage Library of Social Research, 95)

- Rodinson, Maxime *Israel and the Arabs*. Trans from French by Michael Perl. New York: Pantheon Books, 1968. (Penguin Special Series, 263)
- Rohwer, Jürgen. Superpower Confrontation on the Seus Naval Development and Strategy Since 1945. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975. (Washington Papers, 26)
- Rosenau, James N *The Scientific Study of Foreign Policy*. Rev and ent ed. New York: Nichols Publishing Company, 1980.
- (ed ). International Politics and Foreign Policy. New York: Free Press, 1969.
- Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd (eds.). World Politics: An Introduction. New York: Free Press, 1976
- [Rushbrooke, E.G.N.]. Western Arabia and the Red Sea. Oxford, Eng.: Naval Intelligence Division, 1946 (Geographical Handbook Series, B.R. 525)
- Said, Edward Orientalism New York. Vintage Books, 1978.
- Al-Sayari, Mohammad Saud. Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea. M. Litt. Thesis, George Washington University, 1973).
- Sayegh, Fayez A. Arab Unity: Hope and Fulfillment. New York Devin-Adair, 1958.
- Sills, David L. (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York, Macm—illan and Free Press, [1968]. 17 vols.
- Singer, David J. [et al.] (eds). Explaining War. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1979.
- Sisco, Joseph J. [et al.]. Prospects for Peace in the Middle East. Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977. (AEI Forum, 11)
- Spanier, John American Foreign Policy Since World War II. 7th ed. New York: Praeger, 1977
- Stevens, Richard P. and Abdelwahab M. Elmessin Israel and South Africa: The Progression of a Relationship New York; New World Press, 1976.
- Stookey, Robert W. Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic. Boulder, Colo.: Westview Press, 1978.
- Sullivan, Michael P. International Relations: Theories and Evidence. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976.
- Tahtinen, Dale R. Arms in the Indian Ocean. Interests and Challenges. With assistance of John Lenczowski Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.
- . Arms in the Persian Gulf. Forword by Melvin R. Laird Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974. (Foreign Affairs Studies, 10)
- National Security Challenges to Saudi Arabia. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978. (AEI Studies, 194)

- Thompson, George G Problems of Strategy in the Pacific and Indian Oceans. New York: Crane and Russak, 1970 (Strategy Papers, 5)
- Truman, Harry S Memours Garden City, N Y. Doubleday, 1955. (On Lining Paper 1)
- United Nations [UN] National Legislation and Treaties Relating to the Law of the Sea. New York: UN, 1976
- United States [U.S.], Congress, House. Address of the President of the United States (Dwight D. Eisenhower) on the Middle East Situation. 85th Congress, 1st Session, 3 January-30 August 1957. Washington ,D.C., U.S. Government Printing Office, 1957 (House Missellaneous Documents, vol. 1, no. 46)
- The Search for Peace in the Middle East: Documents and Statements, 1967-1979.
   Report prepared for the Subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on Foreign Affairs. 96th Congress, 1st Session, 1979 Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979.
- —, Committee on International Relations United States Arms Policies in the Persian Gulf and the Red Sea Areas: Past, Present, and Future. Report of a Staff Survey Mission to Ethiopia, Iran and the Arabian Peninsula, Pursuant to H. Res. 313, 95th Congress, 1st Session, December 1977. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977
- U.S., Congress, Senate, Committee on Foreign Relations. Hearings on Middle East Arms Sales Proposales. 95th Congress, 2nd Session, May 3, 4, 5, and 8, 1978. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1978.
- Hearings on Middle East Peace Package. S 1007, 96th Congress, 1st Session, April 11 and 25, 1979. Washington, D.C. U.S. Government Printing Office, 1979.
- Subcommittee on African Affairs Hearings on Ehriopia and the Horn of Africa. 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5, and 6, 1976. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976.
- Van Creveld, Martin. Military Lessons of the Yom Kippur War: Historical Perspectives.

  Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975. (Washington Papers, vol. 3, no. 24)
- Wenner, Manfred Wilhelm. *Modern Yemen*, 1918-1966. Baltimore, Mad.: Johns Hopkins, Press, 1967 (Studies in Historical and Political Science Series, vol. 85, no. 2)
- Whetten, Lawrence L. *The Arab-Israel Dispute. Great Power Behaviour*. London. International Institute for Strategic Studies, 1977. (Adelphi Papers, 128)
- Yahla, Faris. Ziomst Relations with Nazi Germany. New York: New World Press, 1979. Periodicals
- Abır, Mordechai. "The Contentious Horn of Africa." Conflict Studies (London) No. 24, March 1972.
- Adelman, Kenneth L. «Is Moscow's Secret Oil Tank Going Dry?» Christian Science Monitor: 6 March 1980.

- American Jews and the Middle East. Fears, Frustration and Hope.» The Link: Vol. 13, no. 3, July-August 1980. (Entire issue)
- «Arab Leaders Skeptical of «Carter Doctrine»,» Arab News (Jeddah): 4 January 1980,
- «The Arab Stereotype on Television.» The Link. Vol. 13, no. 2, April-May 1980. (Entire issue)
- "Arabs Criticize Horn Meddling " Christian Science Monitor 30 March 1978.
- Azar, Edward E « Analysis of International Events » Peace Research Reviews. Vol. 4, no. 1, November 1970.
- . «The Conflict and Peace Data Bank. (COPDAB) Project » *Tournal of Conflict Resolution* Vol 24, no. 1, March 1980.
- -- . «Conflict Escalation and Conflict Reduction in an International Crisis' Suez, 1956.» Journal
  of Conflict Resolution: Vol. 16, no. 2, July 1972.
- «Peace Admist Development. A Conceptual Agenda for Conflict and Peace Research.»
   International Interactions: Vol. 6, no. 2, October 1979
- --- . «Soviet and Chinese Roles in the Middle East » Problems of Communism. Vol. 28, no. 3, May-June 1979.
- --- , Paul Jureidini and Roland McLaurin "Protracted Social Conflict Theory and Practice in the Middle East" Journal of Pulestine Studies: Vol. 8, no. 1, Autumn 1978
- --- and Stephen P Cohen. «Peace As Crisis and War As Status-Quo The Arab-Israeli Conflict Environment » International Interactions Vol 6, no. 2, October 1979
- [et al ] "A System for Forecasting Strategic Crisis; Findings and Speculations about Conflict in the Middle East" International Interactions: Vol. 3, no. 3, August 1977.
- Ball, George W «America's Interests in the Middle East.» *Harper's*: Vol. 257, no. 1514, October 1978.
- --- , «U.S. Can No Longer Dare Neglect Palestine Issues.» Arab News: 14-15 February 1980
- Bartlett, Dewey F. «A Retrospect for U.S. Policy (2).» Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, withe paper: «The Horn of Africa»)
- Bayne, Marmaduke G. «Why Arabs Look Down on the American Eagle.» Christian Science Monitor: 11 March 1980.
- Bell, J. Bowyer, "Bab El Mandeb, Strategic Trouble Spot," Orbis: Vol. 16, no. 4, Winter 1973.
- ---- "Endemic Insurgency and International Order: The Eritrean Experience." Orbis: Vol. 18, no. 2, Summer 1974.
- Bonker, Donald L. «A Retrospect for U.S. Policy (1).» Washington Review of Strategic and International Studies May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa»)
- Buchan, Jamie. «Saudi Order for \$ 400 M. Oil Pipeline.» *Financial Times* (London): 23 June 1978.

- Buehring, Edward Henry. «The UN, the US and Palestine.» *Middle East Journal*: Vol. 33, no. 4, Autumn 1979.
- Cameron, Juan. «Our What If Strategy for Mideast Trouble Spots.» Fortune: 7 May 1979.
- Campbell, John C. «The Soviet Union in the Middle East.» Middle East Journal: Vol. 32, no. 1, Winter 1978.
- Campbell, John Franklin. «Rumblings Along the Red Sea: The Eritrean Question.» Foreign Affairs: Vol. 48, no. 3, April 1970.
- Carter, Jimmy in: Weekly Compilation of Presidential Documents (Office of the Federal Register, National Archives and Records Service): Vol. 16, no. 4, 28 January 1980.
- Ciriello, Mano. «Danger for Oman. Protecting the Route to the Region's «Black Gold».» World Press Review: Vol. 24, May 1980
- Cobban, Helena. «Arabs Say EC Overtures on PLO «Not Enough».» Christian Science Monitor:18 June 1980.
- --. «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb.» Christian Science Monitor. 19 December 1979.
- Cockburn, Patrick. «Iraq's New Power:Oil and Arms Fuel a Drive for Influence.» World Press Review: Vol. 26, November 1979.
- Cooley, John K. «Arab Aid Helps Halt Cubans.» Christian Science Monitor 20 June 1978.
- ---. «Arab Rebels Target Israeli Oil Lines.» Christian Science Monitor 3 October 1978.
- ---. «Egypt Takes a Cautious Active Interest in Horn of Africa.» Christian Science Monitor: 2 March 1978.
- «Israel Wants Stronger «Partnership» with US.» Christian Science Monitor: 16 February
  1979
- —. «1.5 Billion Saudi Petrodollars to Go for New Air Bases.» Christian Science Monitor: 26 October 1978.
- "Shifting Alliances in North Africa." Christian Science Monitor: 29 July 1977.
- -. Spying on Iran, Saudi Oil Fields?» Christian Science Monitor: 11 January 1978.
- ---. «US Adding to Indian Ocean «Presence».» Christian Science Monitor: 4 June 1980.
- --. «US Military Role in '80s: Neutralizing a More Aggressive Moscow.» Christian Science Monitor: 2 January 1980.
- Copley, Gregory. "The Concept of Israel As a Major Red Sea Power." Defense and Foreign Affairs Digest: Vol. 5, no. 3. March 1977.
- Cottrell, Alvin J. «Iranian and Saudi Arabian Security Interests.» Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa»)
- Crocker, Chester A. "The African Setting." Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: "The Horn of Africa")

- Debusmann, Bernd. «Superpower Scramble Feared in Mideast.» Arab News: 10 11 January 1980.
- «A Discussion on the Red Sea.» Mathematical and Physical Sciences (London): Vol. 267, no. 1181, 1969.
- «Dibouti Gets Irag's \$ 60 M Aid.» Arab News: 29 30 May 1980.
- "Don't Forget the Palestinians." Christian Science Monitor: 19 February 1980.
- Dorsey, James. «Arab Image of US Tamished.» Christian Science Monitor: 13 February 1980.
- «Educational Materials Shape Preconceived Notions about Arabs.» The Link: Vol 13, no. 3, July-August 1980.
- «Egypt Offers Bases to U.S.» Arab News: 30 December 1979.
- «Egypt Rejects Soviet Meddling in Red Sea.» Arab News: 25 December 1979.
- «Ethiopia: Farewell to American Arms » Time: 9 May 1977.
- «Ethiopia Pays Tribute to Aden Soldiers.» Arab News: 1 December 1979.
- «Ethiopia, S. Yemen Sign Treaty.» Arab News: 4 December 1979.
- «Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages.» Arab News: 13 January 1980.
- «Expelling the Arabs.» Newsweek: 5 November 1979.
- Finnegan, Phil. «Egypt Wary of Encirclement by Moscow.» Christian Science Monitor: 1 July 1980
- ---. «Egyptians Dispute Sadat Bld to Give Nile Water to Israel.» Christian Science Monitor: 21 January 1980.
- Fitchett, Joseph. «U.S. Is Seeking New Military Links in Persian Gulf Area.» Washington Post: 1 May 1977.
- Fontaine, Roger W. «Cuba on the Horn.» Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa»)
- Gaillard, William J. and Margo Hammond. «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the Red Sea.» New Leader; 4 July 1977.
- Galtung, Johan. «Boasson's Version of Conflict Theory and the Middle East: Apologia Sua or Peace Research?» Journal of Peace Research (Oslo, Norway): Vol. 10, 1973.
- ---, «The Middle East and the Theory of Conflict.» Journal of Peace Research: Vol. 8, nos. 3 and 4 1971
- Ghanem, Isam al Sayyid. «Arabla Felix: Reconstruction and Unity.» New Middle East (London): May 1973.
- Gitelson, Susan Aurelia. «Escalating Conflicts in the Horn of Africa. » Middle East Review: Vol. 10, no. 4, Summer 1978.
- Godsell, Geoffrey, «Kremlin's Push South May Fulfill Centuries Old Alm.» Christian Science

- Monitor: 31 December 1979
- «Red Sea Security Summit.» Christian Science Monitor · 2 March 1977
- --- . «Somalia Drive Crucial in Ethiopian Struggle.» Christian Science Monitor: 12 October 1977.
- Greenway, H D.S. "Dayan Discloses Israel Is Selling Arms to Ethiopia." Washington Post: February 1978.
- Griffith, William E «The Great Powers, the Indian Ocean, and the Persian Gulf.» Jerusalem Journal of International Relations: Vol 1, no 2, Winter 1975.
- Haddad, Elias. «Saleh against Foreign Bases in Yemen.» Arab News. 27 May 1979.
- Harnson, Nathaniel «Egyptians Applaud As Europeans Bow Toward Palestinians.» Christian Science Monitor: 19 March 1980.
- Harsch, Joseph C. «Grip on Upper Africa: Soviets' Sand Castle.» Christian Science Monitor: 29 July 1977.
- "Mideast" The Highest Hurdle." Christian Science Monitor : 22 August 1978.
- ---. «Saudi Arabia: Unseen Mediator of the Middle East.» Christian Science Monitor: 22 July 1977.
- «Wanted: A Strategy, Not a Doctrine.» Christian Science Monitor: 17 January 1980.
- Henderson, Robert E. "The Horn of Africa" A Political Geography "Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: "The Horn of Africa")
- Hoagland, Jim. «U.S., France, Spurn Somalia's Plea for Urgent Arms Aid.» Washington Post: 1 September 1977.
- Hoffman, Fred. «Indian Ocean. A Cockpit of U.S.-Soviet Showdown.» Arab News:27 January 1980.
- Homan, Richard. «Pro Soviet Coup in South Yemen.» Washington Post. 27 June 1978.
- «Horn of Africa.» An Nahar Arab Report and Memo (Beirut): 13 February 1978.
- Howell, John. «Horn of Africa: Lessons from the Sudan Conflict.» International Affairs (London): Vol. 54, no. 3, July 1978.
- «Hussein's Secret Ald.» Newsweek: 15 October 1979.
- Hyland, William G. «U.S. Policy Options.» Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa»)
- International Institute for Strategic Studies [HSS]. The Military Balance, 1984-1985. London: HSS, 1984.
- «Iraq Claims Iran Aiding U.S. Plot against Arabs.» Arab News: 4 December 1979
- «Iraq Cautions Russia, Cuba Over Eritrea War.» Arab News: 21 May 1978.
- «Israelis, Out of Favor in Africa, Still Find Home in Ethiopia .» Washington Post: 1 October 1977.

- "Jewish Fear Rooted in a Continuing Legacy." The Link: Vol. 13, no 3, July August 1980.
- Johnson, Leigh. "Focus of the '70: The Red Sea " Defense and Foreign Affairs Digest: Vol. 5, no 3, March 1977.
- «Joint Communique: Ethiopia, Sudan Urge Red Sea Peace.» Arab News. 31 May 1980.
- «Kenya Forces Down Egyptian Plane with Arms for Somalia.» Washington Post: 16 February 1978.
- «Kenyan Leader, Saud View Relations.» Arab News: 21 December 1977.
- «Khartoum Meeting to Study Red Sea Report.» Arab News: 6 January 1980.
- Kraft, Joseph. «War around the Horn.» Washington Post: 27 September 1977.
- Landers, Jim «King Opens Yanbu Complex.» Arab News: 18 November 1979.
- «League's Peace Mission Arrives in South Yemen.» Arab News: 13 March 1979.
- Lebling, Bob. «U.S. Iraqi Economic Ties Grow Quietly but Dramatically.» *Arab News*: 2 March 1980.
- -.. «Where Was Leuce Come?» Arab News: 23 April 1979.
- Ledeen, Michael A. "The Israeli Connection." Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper; "The Horn of Africa")
- Legum, Colin. «Red Sea Politics:Implications Beyond the Fringe.» New Middle East: December 1972.
- Lewis, I.M. «Has the Dergue Had Its Day?» The Guardian (London): 21 August 1977.
- Lippman, Thomas W «Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels.» Washington Post: 12 March 1977.
- -.. «Saudis Signal Wish to Establish Ties with Soviet Union.» Washington Post: 4 March 1979.
- "Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea." Washington Post: 24 March 1977.
- ---, «Soviet-Iraq: Ties Seen Eroding,» Washington Post: 8 June 1978.
- «Man of the Year.» Time: 7 January 1980.
- Moodle, Michael. «Arms and the Arabs: Can the AOI Work?» Defense and Foreign Affairs Digest: Vol. 7, no. 2, February 1979.
- Morris, Jason. «Egypt, Israel Cement Ties Despite Autonomy Hazards.» Christian Science Monitor: 27 February 1980.
- ---. «French Tilt |sraeli Palestinian Balance.» Christian Science Monitor: 10 March 1980.
- «Moscow, Aden Sign Friendship Treaty.» Arab News: 27 October 1979.
- Myers, Kenneth A. «Europe and Detente: Dilemmas of the Horn.» Washington Review of

Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Hor of Africa»)

«A Nasty Little War.» Newsweek: 3 December 1979.

Nielson, John [et al.]. a Saudi Arabia: A Shaky U.S. Pıllar. » Newsweek: 3 March 1980.

Ofner, Francis. «Israel Explains Arms Aid to Ethiopia.» Christian Science Monitor 8 February 1978.

Ottaway, David B. «Castro Seen Mediator in Africa Talks.» Washington Post: 18 March 1977.

- --. «Ethiopia Seeks to Head Rift with U.S.» Washington Post: 3 September 1977.
- —. « Moscow Finding It Hard to Satisfy Both Ethiopia, Somalia.» Washington Post: 27 September 1977.
- ---. «Revolutionary Ethiopia Is 3 Years Old.» Washington Post: 8 October 1977.

Pardo, Arvid. "Who Will Control the Seabed?" Foreign Affairs: Vol.47, no. 1, October 1968.

Pearcy, G. Etzel. «The Middle East: An Indefinable Region.» U.S. Department of State Bulletin: 23 March 1959.

Peer, Elizabeth. «Somalia: Sending Moscow a Message.» Newsweek: 29 August 1977.

- -. «Somewhere East of Suez.» Newsweek: 11 July 1977.
- «Power Station Planned: Soviets to Give Aden Economic Aid.» Arab News: 29 30 May 1980.
- «Qabous Backs West Role in Gulf Defense.» Arab News: 17 November 1979.
- «Qabous Seeking Modern Arms to Defend Hornuz.» Arab News: 5 February 1980.

Ramazani, Rouholla K. «Security in the Persian Gulf.» Foreign Affairs: Vol. 57, no. 4, Spring 1979.

Randal, Johnathan C. «Sudanese: Moscow Is Imperalist.» Washington Post: 3 July 1977.

- «Red Sea Mineral Research Advances Reported.» Arab News: 1 October 1979.
- «The Red Sea's Buried Treasure.» Arab News: October 1980 (Special edition)
- «Rejectionist Backing for Addis.» Financial Times: 8 February 1978.

Roberts, Chalmers M. «Russia in the Middle East: A Past and Future Role.» Washington Post: 21 October 1977.

Ross, David A. «The Red Sea: An Ocean In the Making.» *Natural History*: Vol. 85, no. 7, August September 1976.

Rubin, Barry. «Mideast Beat.» World Press Review: January 1980.

- «Saudi Mediation Eases Kenyan Somali Tension.» Saudi Report: 1 October 1979.
- Shaheen, Jack. «The Television Arab: Hollywood's Nigger.» Middle East International (London): 13 April 1979.

- «Shift in S. Yemen Is Seen As a Blow to Soviet Sway.» Christian Science Monitor: 22 April 1980.
- «Siad Barre Blasts Soviet Presence in the Horn.» Arab News: 14 November 1977.
- Simes, Dimitn L. «Imperial Globalism in the Making: Soviet Involvement in the Hom of Africa.» Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa»)
- «Somalia: War in a Barren Wasteland.» Time: 25 February 1980.
- «S. Yemen Acknowledges Casualties in Overthrow.» Washington Post: 29 June 1978.
- Southerland, Daniel.« «Carter Doctrine» Is Dealt Two Sharp Blows in Mideast.» Christian Science Monitor: 10 March 1980
- -.. «Carter Mideast Mission Underlines Security.» Christian Science Monitor: 7 March 1979.
- --. «New Uproar Clouds Mideast Issue.» Christian Science Monitor: 16 August 1979.
- --. «Settlements «Gof» Costly to US Overseas.» Christian Science Monitor: 5 March 1980.
- —. «Yemen Arms Deal: Red Faces for US, Jitters for Saudies.» Christian Science Monitor: 29 November 1979.
- «Soviets Training South Yemeni Army. » Arab News: 2 March 1980.
- Sperling, Godfrey (Jr.). «Young Got the Message.» Christian Science Monitor: 17 August 1979.
- Stevens, Georgiana G. «1967 1977: America's Moment in the Middle East.» Middle East Journal: Vol.31, no. 1, Winter 1977.
- Stone, I.F. «The Other Zionism.» Harper's: Vol. 257, no. 1540, September 1978.
- Stookey, Robert W. "Red Sea Gate Keepers: The Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen." Middle East Review: Vol.10, no. 4, Summer 1978.
- «Syria Reiterates Full Commitment to Eritrean Fighters.» Arab News: 21 March 1978.
- Temko, Ned. «Arabs See Israel, Not Soviets, As Enemy no. 1.» Christian Science Monitor: 21 January 1980.
- «Tigre's Hopes and Aspirations.» Arab News: 23 January 1978.
- al Tikriti, Berzan Ibrahim. «The Red Sea: A Vital Part of Arab Land.» Iraq Today (Baghdad): 16 30 September 1979.
- «U.S. Arms Aid Offered for Somali Bases.» Arab News: 7 8 February 1980.
- «U.S., Oman Sign Pact on Air, Sea Facilities.» Arab News: 7 June 1980.
- Webbe, Stephen. «Mauritius Raises Ruckus Over Diego Garcia.» Christian Science Monitor: 22 July 1980.
- Wilkinson, Raymond. «Somalia Orders Soviet Advisers Out.» Washington Post: 14 November 1977.

- Willis, David K. "Russia Sends Troops to Stabilize Southern Border: SALT Hurt?" Christian Science Monitor: 31 December 1979.
- --. «Soviets Hint at Ethiopian Move.» Christian Science Monitor: 16 March 1978
- "Soviets Pack Tough Propaganda with Their Afghanistan Punch." Christian Science Monitor: 3 January 1980.
- Wilson, George C. «U.S. to Assess Impact of Mining Red Sea Metals.» Washington Post 9 February 1979
- Wizntzer, Louis. «Iran, Afghanistan Crisis Weigh Heavily on Arab Neighbors.» Christian Science Monitor: 20 February 1980.
- «Yemens to Block Red Sea if Needed.» Arab News: 26 November 1979.
- Yost, Charles W. "The Arab Israelı War: How It Began." Foreign Affairs. Vol. 46, no 2, January 1968

#### Conferences

- The African American Institute. Conference on Africa Policy Update, Williamsburg, 21 23 October 1977. Africa Policy Update: Conference Report. Williamsbury, Va. . The Institute, 1977.
- Conference on Soviet American Rivalry in the Middle East, Columbia, 13 14 December 1968. Soviet American Rivalry in the Middle East. Ed. by J.C. Hurewitz, Columbia, N.Y.: Columbia University, Academy of Political Science, 1969. (Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 29, no. 3)

# فهرسً

اتحاد العمال الوطني - الهستدروت للتحارة (1)والصناعة: ٢٣٢ آس، موردحای . ۱۷۸، ۱۹۹، ۲٤۷ الاتحاد العيدرالي: ١٤٠، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢١٢، الأراميون: ٦٨ 777, 777, 177 أسيا. ٣٣، ٤٢، ٤٦، ٤٦، ٩٥، ١٣١، ١٣٦، الاتماق السعودي \_ السودان في شأن الاستعلال ATI: OAL: 3PL: CPL: PPL: YYY: المشترك للثروة الطبيعية ٣٠٩ PTT , 799 . TT9 اتفاقیات کامب دیفید ۸۱، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۱۸، الأشوريون ١٨ ، ١٨ 371. 071. 171 آل سعود، خالد بن عبد العريز: ١٨٧ الاتماقية الانجلو.. اميركية (١٩٢٤): ٧٧ آل سعود، سعود العيصل: ١٨٠، ١٨٩، ٢٢٢، الاتماقية الايطالية \_ الاثيربية (١٩٠٨): ١٥٠ YAV . TYO اتفاقية البحار الاقليمية (١٩٥٨): ٩٦، ٩١ آل سعود، فهد بن عبد العزيز: ۲۰۷،۱۹۳ اتفاقیة سایکس ـ بیکو (۱۹۱۱) ۲۲، ۲۷ اباتی، اتنافو، ۲۰۳ اتماقية القسطنطينية (١٨٨٨): ٩٣، ٩٣ ابراهیم (ع): 80، ۲۲- ۲۶، ۲۲، ۲۸، ۱۹۲ اتفاتية المدنة (١٩٤٩): ٩٢، ١٩١ أبرمة: دع، ٢٦ اتفاقيتا فصل القوات (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥): ١١٠٠ ابن حوقل. ۲۱ 178 ابو کرب اسد کامل: ٦٥ اثيوبيا: ٢٣، ٣١، ٣٤ ـ ٣٦، ١٤، ٤٧، ٢٥، ٢٥، الاتحاد السوفيات ١٥،١٥، ٢١، ٣٤، ٣٨، ٨٣، 20, FO, 3P - FP, 'TI, 171, FTI -3P \_ TP, AP, T. 1 \_ 071, AY | \_ 171, 131, 731 - 731, 931 - 701, 901, 171 - P31, YOI - VOI, POI, 171, 011, ATI - 111, 111, 111, 111, 111, 371 - YVI , AAI , PI, 1.7, 3.7 -TAL, CAL, TAL, AAL, PAL, 'PLA V/Y, P/7 - VYY, \*TY, XTY /3Y, BOY, YOY, AAY, PAY, PY, BPY,

440

117, 317 - P17, 177, 377 - CTT,

PY13 YY1 - 3Y13 VY1 - 1313 1713 ATY; 137; 737; 737; 007; VOY; VAY, PAY, OPY, O'T, 317 371, YY1, YY1, PY1 - PA1, 191 -1.47 0.43 2.45 .414 3147 4147 الاحباش: ٣٩، ٤٤، ٥٥، ٤٩، ٥٧، ٦٨، ٢٢٣ P17: Y77 - 737: 037 - V37: 107 -الارجون زاق ليومى: ٨٠، ٨٣ ~ YVX . YYY . YYY . YZY . XYY احد، احد يوسف: ۲۲۸، ۲۹۳ 3AY, VAY, AAY, 1PY, 3PY, VPY, احمد، عبد المعطى محمد: ٢٢٤ PPT , 0.73 317 الأدريسي: ٢٦ الاسكندر الاكبر: ٤٢ ارتيدوروس: ٤٠ الاسلام: ٣٣، ٢٤، ٢٤، ٤١، ٢٤، ٢٩، ٧٠، ارخبيل حنيش: ٣٢ 34, 411, 377 ارخيل دهلك: ٣٢ الاسلامبولي، عبد الحميد: ٢٩٥، ٢٢٤، ٢٠٨ الأردن: ۲۲، ۲۸، ۳۵، ۲۳، ۲۶، ۲۹، ۷۰، اسماعيل (ع): ٤٥، ٦٣، ٦٤ 3A, AA - 'P, YP, PP, T'1, AY1, اسماعيل (الخديوي): ٥٢ PY1, AY1 - '31, YOL, AY1, PY1, اسماعيل، عبد الفتاح : ١٤٤، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٣ · P/ , TYY , YVY , XYY , YAY , TAY , الاشتراكية: ١٤٧، ١٤٦ T18 6 7. 7 اشكول، ليفي: ١٩٦ أريا*ت*: 33 الاصطخرى: ٢٥ اریتریا ۲۰، ۲۷، ۲۲، ۳۲، ۲۵، ۲۵، ۵۵، ۵۱ الاصنح، عدالله: ٢٢٥ 3P, V71-131, F31, V31, 301-الاعلان الثلاثي (١٩٥٠): ١٠٦، ١١٠، ١١٤ TOIS PTIS AVIS YAIS OALS TAIS اعاثار خيدس: ٢٥، ٤٠ AA1, P1, 1P1, VP1, AP1, ··Y\_ الاغريق ٣٩، ٢٨٧ .17, 017, F17, YYY, YYY, PYY\_ افریقیا: ۲۵، ۲۲، ۳۳، ۳۷، ۶۹، ۷۶، ۵۱، 777, 777, A77, 137, 537, VOY, 00, TV, VA, IP, TP, OP, ITI, 3 P7 اريل، شلومو: ۱۹۹ 071, 171, 171, 731, 101, 101, ۸۰۱، ۲۸۱، ۱۹۸، ۱۹۶ - ۱۹۱، ۱۹۹، اسیانیا. ۵۰، ۹۲ استافو دا غاما: ٤٩ ·17, 117, 777, •77, 677, 177, YOY, 797, PPT, 7.7 استراليا: ۳۷، ۲۷، ۱۹۲ الاستعمار: ٥٣، ٥٥، ٥٦، ٧٤، ٧٧، ١٠٧، افغانستان: ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۷، ۲۲۱ ـ 311, 711, 171, 731, 731, 001, 171, 331, 131, 701, 751, 051, 301, 701, 1V1, 0.7, A.Y, PPT, 111, P11, 741, 717, 717, 077, 4.1 177, 307, PAT, 3PY, 0.7 اسحق (ع): ۲۲، ۲۶ الأكراد: ١٢١، ١٢١ الاسد، حافظ: ١٨٠، ١٨٨ الاكسوميون: ٤٢ اسرائیل: ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۸، ۲۵، ۲۳، اكينز، جيمس: ١٢٦، ١٢٦ 30, 15, 75, 05, 75, PV, 7A, 3A, البوكيرك: ٨٤، ٢٤٩ TA- 0P. VP- PP. T.1- 711, 011-المانيا: ٥٦، ٧٢، ٧٣، ٥٧، ٩٧، ٩٩، ٣٥١، V/13 P/1- 1713 371- 1713 A713

T. Y . 14.

101, 111, 3P1, YOY, AOY, POY, المانيا الشرقية: ١٦٠، ٢١١، ٢١٣ ·PY, 7PY, PPY, 3.T المانيا الغربية: ١٤٥، ١٢٥ اوروبا الشرقية: ١٤٧، ١٦٥، ١٦٦ اليبرني، رويرتو. ۲۹۰ اوروبا الغربية: ٣٩، ١١٤ الامارات العربية المتحدة: ٣٦، ١٢٨، ١٥٩ اوغادين: ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩ ـ ١٥٤، الامبراطورية البيزنطية: ٣٩، ١٤، ٤٧، ٥٣، AVI, 191, 7.7, .17, 717, VOT YAY . V. LTV . OY اوغسطس (الامبراطور): ٣٤ الامبراطورية الرومانية: ٣٩، ٤٣ ـ ٤٥ ـ ٥٧، ٥٧، اوغندا ۲۷، ۲۲۸ ، ۲۳۰ VF. PF. IV. 077. VAY ایان، آبا: ۱۹۲، ۲۸۱ الامبراطورية الساسانية ٤٦، ١٥٦ ایجال، محمد ابراهیم ۲۱۱ الامبراطورية العثمانية: ٤٩ ـ ٥٥، ٥٧، ٦٧، ایران. ۲۷، ۹۵، ۱۰۶، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۳، 14-34, 04, 78, 371, 781, 781, T113 3713 P713 V713 7013 P013 · 17 - 771 : 071 : 771 : 171 : 171 : الامبريالية: ١٠٣، ٢٩٤ 091, 191, 191, 111, 777, 0.7 الامم المتحدة: ٥٦، ٧١، ٧١، ٧٧، ٨١، ١٨، الطاليا . ١٢، ١٥، ٥٣ . ٥٧ . ٢٢، ١٢٢ ، ١٤٢ ، 3A - YA, P. 1P, TP, 011, Y11, 031, .01, 701, 077, 717, 7.7 VY1, 371, .31, 001, Pol, 7P1, ايفرون، يائبر: ١٣٢ 177, POY, 187, 7.7 ابلات (المدرة): ١٩٧ \_ قرار مجلس الأمل (٢٤٢): ١١٢،٩١٢، ١١٩، ایلیوس نیالوس: ٤٣ 171, 771 الايوبي، الهيثم: ١٨٤ \_ قرار مجلس الامن (۳۳۸): ۱۲۲ \_ الميثاق: ۲۰۹ ، ۹۲ ، ۲۰۹ امن البحر الاحمر: ۲۰۷، ۲۱۶، ۲۱۲، ۲۱۹ **(ب)** امن اسرائیل: ۱۹۶، ۲۲۷، ۲۳۳، ۲٤۲ الأمن العربي: ١٨٠، ١٨١، ٢١٩، ٢٤٠، ٢٤٠ ـ البابليون: ٦٨ ، ٦٧ بادهان: ۲۱ T.F. 1-1 - 199 . 197 بارلیف، حاییم: ۱۹۷ الامن القومي: ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۸، ۳۰۱ باکستان: ۲۰۱، ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۷۱ زادمها الامة العربية: ١٩٠، ٢٤٦، ٢٩٦، ٣٠٣ اميركا اللاتينية: ٨٢ باین، مارمادوك: ۱۲۵، ۱۲۳ يترا: ٦٩ امين، حفيظ الله: ١٦٦ الانباط: ٢٦، ٦٩ البحر الابيض المتوسط: ٣٣ ـ ٣٥، ٤٢، ٥٣، 00, 95, 79, 79, 711, -71, 071, انتونى، جون ديوك: ٩٥، ٩٥ 771, 131, 731, 7A1, 3P1, \*\*Y انغولا: ۱٤٨، ۲۲۷، ۲۲۲ 307, 587 انو شروان: ٥٥ البحر الاسود: ١٤٩ أهاب: ٦٨ البحر الحبشى: ٢٦ اورویا: ۳۳، ۳۳، ۳۷، ۲۲، ۳۳، ۵۳، ۵۰ - ۵۰،

YF, IY, YV, OP, T.1, OTI, 131,

بحر الحجاز: ٢٥

بيرغر، المر (الحاخام): ٦٣ 171 بيغی، مناحيم: ۸۳، ۱۱۰، ۱۱۸، ۲۵۲، ۲۵۲ بحر الفرما: ٢٥ ىحر القلرم. ٢٦ ( つ ) البحر الميت: ٢٦ البحرين: ٣٦، ٤٦، ١٥٨ - ١٦٠، ١٦٢، ١٧٠ التتار والمغول: ٤٨، ٢٨٧ الىدري، حسن: ۱۹۲، ۱۹۷ التجزئة العربية: ٧٦، ٢٩٩، ٣٠٢، ٣٠٢ ترکیا: ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۳، ۳۰۰، ۳۰۰ بدري، موسى: ١٤٠ تركيا الفتاة: ٧٢ براون، جورج س.: ۱۳۳، ۱۳۴ ترومان، هاري: ۸۱، ۱۰۲، ۱۱۳، ۱۱۳، براون، هارولد: ١٢٦ البرتعال: ٤٨ ـ ٥١، ٥٧، ١٥٠ ٥٣٥، ٢٨٧ 194 - 144 تشرشل، ونستون: ۷۵ برلامي، آتو: ۲۰۷ تشمېرلين، جوزف: ۱۹۳ برنادوت، فولك: ١٩٣ تشيكوسلوفاكيا: ١٠٧ بریزنسکی، زىغیبیو: ۱۲٦ التضامن العربي: ١٨٩ بریطانیا: ۱۳، ۱۵، ۳۶، ۳۷، ۴۹ ـ ۵۱ ـ ۷۱ ـ ۷۱ التعاون العربي ـ الافريقي: ١٩٠، ١٩١، ٢٩٩ 14. 04 - VA . P - 97 . P - 0 . AP - AP . AP التعاون العربي الاوروبي: ٢٩٩ 7.1, 0.1, V.1, V.1, 311, 311, التعاون العربي ـ الكيني: ٢١٣ 107 (10° (180 (17) (17) (170) التكنولوجيا السوفياتية: ١٢١ 701, 701, A01 - YF1, 3F1, AF1 -التكنولوجيا الغربية: ١٢١ (14) 311, 011, 191 - 091, 191, تنزانیا: ۲۲۸ 0.17 . 14. CAL, AV. 16. 11. 1.0 التوراة: ٦٣، ٦٤ بطرس الاكبر: ١٦١، ١٦٤ تونس: ۳۰۵ بطليموس الثاني ٣٠ تيتوس: ٦٥ البعثة الانجلو\_ اميركية للاستعلام: ٨١ بلاد ما بين النهرين ٦٨ (ك) بلفور، آرٹر جیمس: ۷۶، ۷۵ بلقيس: ٤٠ الثورة الاثيوبية: ١٤٧، ١٧٧ بن غوريون، ديڤيد: ٨٣، ١٩٢ ـ ١٩٥، ٣٤٣ الثورة الأريترية: ١٣٩، ١٧٧، ١٨١، ١٩٠، بنك احداث الصراع والسلم: ٢٦٦، ٢٦٨، 3.7, 0.7, .77 الثورة الأيرانية: ١٠٧، ١٢٤، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٢ بهلوي، محمد رضا (شاه ایران): ۹۵، ۱۲۶، الثورة البلشفية (١٩١٧): ١٤١ 771, POI - 171, 371 الثورة السودانية (١٩٦٩): ١٤٧ بودغورنی، نیکولای: ۲۰۸، ۲۰۸ ثورة ظفار: ۱۸۹ بول، جورج: ۱۲۷، ۱۲۸ الثورة العراقية (١٩٥٨): ١١٥ بولدىغ، كينيث: ٢٧٤، ٢٨٤ ثورة اليمن الشمالي (١٩٦٢): ١٤٣، ١٥٩

البحر العربي: ٣٣، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٨،

بونابرت، نابلیوں: ۵۰، ۵۰

جزر المالديف: ١٦٩ جريرة انو الطير: ١٨٥ جزيرة ابو عيل: ٣٢، ١٩٨ جزیرة ابو موسی: ۱۹۹، ۱۹۱ جزيرة ام قمر: ٣٠ جزيرة بريم (ميون): ٣٠-٣٢، ٥٠، ٩٤، ١٨٦، 144 6144 حريرة جوبال: ٣٠، ٣١ جزيرة حالب ٢٩، ٣١، ٣٢، ١٨٥، ١٩٧، جزيرة حنيش الصغرى: ١٩٨ جريرة حنيش الكبرى: ٢٩، ٣١، ٣٢، ١٩٨ جزيرة دهلك: ٣١، ٣٢، ٤٧، ١٨٥، ١٩٨، 4.4 حزيرة دوميرا: ٣١ جزيرة دبيغوغارسيا: ١٣٨، ١٣٩، ١٦٨ - ١٧٠ جزيرة ذقر: ٣١، ٣٢، ١٩٨ جزيرة رينيون: ١٧١ جزيرة سواكن: ٣١ جزيرة سيبا: ٣١ جزيرة شدوان: ٣٠ ـ ٣٢ جريرة طنب الصغرى: ١٦١، ١٥٩ جزيرة طنب الكبرى: ١٦١، ١٦٩ الجزيرة العربية: ٢٦، ٣٩، ٤٠، ٤٢ ـ ٤٥، ٥٢، 30, 05, 25, 78, 311, 771, 331, YOI, 1.7, 777 جزيرة فاطمة: ٣١، ٣٢ جزيرة فرسان: ۳۱، ۳۲ جزيرة قمران: ۳۱، ۳۲ جزيرة مسئدم: ١٦٨ جزيرة مصيرة: ١٦٢ جزيرة موليلة: ٣٠، ٣١ جزيرة نورة: ٣٢ الجغرافيون: ٢٥ الجمعي، محمد عبد الغني: ٢٩٦

حامعة البصرة ـ مركز دراسات الخليج العربي: ١٨٥، ١٩٨، جامعة البكر للدراسات العسكرية في العراق. ٢٥٨ جامعة جورج تاون: ١٢٥ حامعة الدول العربية: ٩٣، ٩٥، ١١١، ١٣٦، VOI , PVI , OAI , TAI , PAI \_ 1PI , 7.73 .173 7173 V173 A173 .773 .07, VOY, 7.7, T.T جامعة ديوك: ١٣٣ الجامعة العبرية: ٦٨ جامعة ولاية شمال كارولينا: ١١، ٢٦٦، 49. جبهة التحرير الاريترية: ٢٠٢ ــ ٢٠٦، ٢٠٩، 317, 017, PYY, "77, 737 جبهة تحرير الجنوب اليمي المحتل: ١٩٦ جبهة تحرير الصومال الغربي: ١٥١، ١٤٦، ١٥١، Y17 . 10Y جبهة تحرير ظفار: ١٥٩ جبهة التحرير القومية: ٢٢٠ الجبهة الشعبية لتحرير اربتريا: ٢٠٢، ٢٠٦، P.73 017 الجبهة الشعبية لتحرير عُمان: ١٥٩ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ١٩٧ الجبهة القومية لتحرير اليمن: ١٤٣ جرجس، اجيه يونان: ٢٦، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٤٣، 13, 10, 10 الجزائر: ١١٤، ٣٠٥ الجزر الاريترية: ١٨٥، ١٩٨، ٢٠٦، ٢٣٢ جزر تیران: ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۸۹، ۹۰، ۸۹۱، 181 6140 جزر الزبير: ٣٢ جزر صنافیر: ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۸۹، ۹۰، ۱۸۴،

721 (140

جمهورية افريقيا الوسطى: ٢٣٣

707, 157, 1A7, 7A7, 1P7, VP7, جندب: ٦٨ 799 جنوب افریقیا: ۱۹۵، ۲۲۸ حرب فيتنام: ١٦٩ جورج ـ بيكو، تشارلس: ٧٣ حرفوش، الياس: ۲۲۲ جولید، حس: ۲۱۷، ۲۱۸ حركة انيانيا (السودان): ٢١٤، ٢٣٥ جونز، شبرد: ۱۱ الحركة الوهابية: ٥٢ جونسون، ليندون: ١١٠ حزب البعث: ١٦٥ جيبوتي: ٢٣، ٣١، ٣٥، ٣٦، ٥١، ٥٥، ٩٣ ـ حسن بن طلال (الامير): ٢٥٨ TP, PTI, T31, "01, 101, T01, حسین بن علی (شریف مکة): ۷۳، ۷۱، ۸۲

301,141,141,141, 641,141,101 1.73 .173 1173 VIT - PITS VYYS PYY, 1773 7773 0773 1773 1373 377, VP7, 7°7, 317

جیسکار ـ دیستان، قالیری: ۲۹۰

## (ح)

الحبشة: ١٠، ٤٣، ٤٤، ٢١، ٧٤، ٢٩ حتى، فيليب: ٤٠، ٦٦، ٦٦، ٨٦، ٧٠ حرب الاستنزاف (١٩٦٨ - ١٩٦٩): ٢٦١، YAY' IPY الحرب الاهلية اليمنية (١٩٦٢ ــ ١٩٦٨): ١٤٣

حرب اوغادیں: ۱۵۳، ۱۵۶

الحرب الباردة: ١٢٤، ١٣٧

الحرب العراقية ـ الايرانية (١٩٨٠): ١٦١، ١٦١، 177 . 170

الحرب العربية - الأسرائيلية (١٩٤٨): ٢٦١ الحرب العربية ـ الاسرائيلية (١٩٥٦): ٩٠، ٩١، T'11 A'13 3113 4113 3A13 3P13 091, 277, 177, 127

الحرب العربية - الاسرائيلية (١٩٦٧): ٨٨، ٩٢، 771, 371, 381, 781, 077, 737, 157, 187, 787

الحرب العربية ـ الاسرائيلية (١٩٧٣): ٣٤، ٨٨، op, 111, 011, 111, 311, 111\_ 771, ·31, 771, AVI, 7A1, PPI,

حضرموت: ٤٠ حلف بغداد: ۱۰۲، ۱۱۷، ۱۱۴، ۱۳۰ الحلف الدفاعي الاميركي ـ الاثيوبي: ١٣٩ حلمی، نبیل احمد: ۲۰۱، ۲۲۸، ۲۶۱ الحمدي، ابراهيم: ١٨٩، ٢٢١، ٢٢٢

حسين، صدام: ١٢٩

## (خ)

خالد، منصور: ۲۱۶، ۲۴۵، ۳۱۳ خدوري، مجيد: ٩٦ خروشوف، نیکیتا: ۱۱۲، ۱۲۲ خسرو، ناصري: ٢٦ الخلافة الاسلامية: ٤٧ الخلافة الأموية: ٤٦، ٤٧ الخلافة العباسية. ٤٦، ٤٧، ٩٩ خليل، عبد المجيد حامد: ٢١٥ خلیل، مصطفی: ۲۲٦ خليج بومباي: ٤٩ خلیج تیران: ۳۱ خليج السويس: ٢٦ - ٣٢، ٩٣، ٩٦ خليج عدن: ٢٦، ٣٥، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٩٤، VOI, PFI, AVI

الحليج العربي: ٢٥، ٣٣، ٣٥، ٣٧ ـ ٣٩، ٤٢، 133 A33 °03 (03 703 111) A113 071 - PY1, VY1, AY1, 131, 331, P31, VOI, AOI, 171 - 11, TVI,

- السياسة: 331، 301، 270، 277 717, 177, 777, 187, 287, 787, 397, 887, 3.7 ب السياسة الدولية: ٧٧، ١٢٨، ١٥٧، ١٨٩، 1.Y. AYT. ATT. PYT. PPT خليج عصب: ٣٧ \_ الشباب العربي: ٢٢٦، ٢٩٢، ٢٩٦ خليح العقبة: ١٨، ٢٦ ـ ٢٨، ٣١، ٨٩ ـ ٩٤، ـ الشرق الاوسط: ٣٠٢ TPS YPS PPS AVES PVES EATS 3AES ــ شؤون فلسطينية: ١٩٦، ٢٥٤، ٢٩١ OATS VATS 181-3815 \*\*YS PYYS \_ العرى: ۱۹۳، ۱۹۳ ·3Y: 13Y: 03Y: 70Y: 15Y: 1AY الخميني، آية الله: ١٧٤ ـ الفجر الجديد: ١٨٣ \_ فكر: ١٨٢ خوري، راجع: ۲۱۸، ۱۸۸ - القيس. ١٦٧ · ٢٤١ ـ كريستيان سيانس مونيتور: ١٢٧ (4) - بجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: ١٨٣ ـ المستقبل العربي: ١٨٧، ٢٣٩، ٢٩٢، ٢٩٣٠ دالاس، جون فوستر: ۱۰۸، ۱۲۱، ۱٤٠ YAA الداغارك: ١٥، ٥٢ \_ معاریف: ۱۹۹ داوود (ع): ٦٧ - Iltles: \* 14: \* 14: 1912 F°Y داورد، محمد: ١٦٦ ـ النفط والتنمية: ١٩٩ دایان، موشی: ۱۹۱، ۱۹۵، ۲۳۰ ـ ۲۳۲ - النهضة: ١٥١، ٢١٨ دوريات ـ نيوزويك: ٨٣ ـ آفا*ق:* ۱۸۱ ـ الوطن العربي: ۸۲، ۱۲۸، ۱۲۶، ۲۰۳، ـ الاخبار: ١٤٤ TOA LYIA - الارض: ٢٥٤ ـ اليوم: ٢٩٦ .. ازفستیا: ۲۰۸ الدول الافرو\_ آسيوية: ١٨٣ ـ الاسبوع العربي: ١٨٦ الدول الشيوعية: ١٠٧ \_ إقرأ: ١٤٠، ١٢١، ١٦٨، ٢٧٥، ١٥١، ٢٩٧ الدول الصناعية الغربية: ٣٤، ٣٩ - اکتوبر: ۲۵۴، ۲۵۴ الدول العربية المتنجة للنفط: ١٢١، ٢١٩ \_ الانوار: ۲۰۷ الدول المنتجة للنفط: ١٢٤ - IKALA: 1711 1812 ATE 0372 7373 دیغول، شارل: ۲۳٦ OPT: VPT دیکسون، هربرت: ۹۲ \_ البرافدا: ۱۱۸ ، ۲۰۸ ـ تايم: ١٢٦ (i) ـ الجزيرة: ٢٢٥، ٢٣١ - الجيروزاليم بوست: ١٩٥ ذرنواس: ٦٥ - الحوادث: ۱۸۸، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۸ ه۲۲ ـ حيروت: ١٨٢ (L) ـ الرأي العام: ١٣٦، ٢٩٠ ـ الرياض: ٢١٦، ٢٢٨

رايين، اسحق: ٨٣

رأس الرجاء الصالح: ۳۷، ۵۸، ۵۱، ۵۳، ۹۱ PVI 3 3 1 1 VAI 3 VAI 3 1 PI 3 7 PI 3 3.73 V.73 7173 7173 717 - 0773 رتانوف، اناتولي: ١٤٦ YYY, \*37, 137, 737, 037, V37, رعد، قلورانس: ۸۲، ۸۶ · 07) 707) 777, PYT, 'AT, TAT, رمزاني، روالة: ١٦٧ 1PY, VPY, T.T, P.T\_ 3/7 رمضان، عبد العظيم: ٢٣٩ روتشیلد: ۷۶، ۷۵، ۸۵، ۲۶۶ سلیمان (ع): ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۱۹۲، ۲۳۳ رودنسون، مكسيم: ٦٥ السماك، محمد: ١٨٦ سمولانسكى: ۱۲۲، ۱۲۳ روديسيا: ١٩٥ روس، دیفید: ۲٦ السنعوسي، عبد الله ناصر: ٢٣٥ روسی (کابتن): ۱٦٤ سنغافورة: ٣٧ السودان: ۲۳، ۳۱، ۳۵، ۳۲، ۵۲، ۵۶، ۹۵، ۹۵، روسیا: ۵۲، ۷۲، ۷۳، ۹۲، ۹۵۱ ریاض، محمود: ۱۹۱، ۱۹۱ 3.12 1112 A112 P112 .712 A71-·312 V312 A312 GOL, TV12 YV12 PY1 , CAL , AAL ... + PL , + + Y , L+Y , (i) 7.7 - 0.7, V.7, X.7, 317 - V17, 777, 777, 177 - 777, 077, 037, زائیر: ۱۲۸، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷ زهدي، ضياء الدين: ١٩٢، ١٩٧ A37, "07, VOT, 3VY, 1PT, 0.T, 718 - T.9 سوریا: ٤٠، ٤٩، ٦٨ - ٧٠، ٧٣، ٨٤، ٨٨، ( w) VP, T.13 1113 3113 211- 1113 السادات، انور: ۸۱، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱٤۱، 1712 7312 PVI2 3A12 OA12 AA12 7713 . 113 ANIS ANIS 1813 Y173 0913 3173 9173 1173 7173 7173 177, 737, 107, 7A7, 0P7, Y·7, 1773 YYY, ATY, +37, POT ساسون، الياهو: ١٩٦ 4.4 الساميون: ٦٦، ٦٨ سوقطرة: ٤٩، ٥١ سایکس، مارك: ۷۳ السويد: ٢٥ سي، عثمان صالح: ٢٠٩ سیاد بری، محمد: ۱٤٦، ۱۵۳، ۱۵۵، ۲۱۱ ستاغ، فرانك: ٦٣ سيف بن ذي يزن: ٤٥ ستالین، جوزف: ۱۱٤ سيناء: ۸۹ ـ ۹۱ ، ۹۵ ، ۱۸٤ ، ۱۹۱ ،۱۹۱ ،۱۹۱ ستاوفر، توماس ر.: ۱۲۹ 391, 091, 991, 0.7, 777 السحيلي، محمد على: ١١ (m) السد العالى: ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۱۷ السعودية: ٢٣، ٢٧، ٢٨، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٦، شاكر، مصطفى: ١٩٣ 73. PA. . P. OP. PP. AY 1. PY1. الشبيبي، على: ١٨٢، ١٨٣، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٩\_ ATT - 1312 0312 V312 AST2 7012 AYY 501, Pol, 751, 751, 051, AYI, شتاينسبرنغ، وليام: ٦٣

شتیرن: ۸۳، ۱۹۳ الصباح، صباح الاحمد الجابر: ١٨٠ شرایی، هشام: ۱۲۵ الصراع الاريتري ـ الاثيون: ٢٨٨ ،٥٧ الشرق الاقصى. ٥٥، ١٩٦، ٢٤٦ الصراع الصومالي. الأثيوبي: ١٦، ٥٧، ١٣٩، الشرق الاوسط: ١٤، ٢٥، ٣٣، ٨٨، ٩٨، 731, P31, 101, 701, 301 - 401, 711 - P113 711 - F113 A113 P113 171, 771, 217, 227 171 - 371, 571 - 771, 071 - 771, الصراع العراقي ـ الايرابي ابطر الحرب 731, 3\$1, A\$1, P\$1, \*VI\_ TVI, العراقية \_ الأيرابة 077, 707, . PT, 3PT, 7.7 . O.T الصراع العرب - الاسرائيل. ١٣، ١٤، ١٦ - ١٩، VO. 15, YE, IV, IV, 3A, VA - PA, الشركات الاسرائيلية: ٢٣٣ 19, 4P-PP, 0.1, P.1, 111, 111, شركة اخوان آرون: ۲۳۲ 711, 011, 111, 111, 111 - 071, شركة انكودى: ۲۳۲ AY ( ) PY ( ) TY ( ) \*3 ( ) 73 ( ) 73 ( ) شركة بروساغ: ۲۵۰، ۳۱۲ P31: V11: 1V1 - TV1: AV1: PV1: شركة سولال بونيه. ٢٣٢ TALS IPLS SPLS ATTS PTTS VTTS شركة سيا: ۲۳۲ \*37, 737, 737, AOY, 'FY, OFY, شركة عميران: ۲۳۲ 1773 A173 3473 YAY - 3AY 3 VAY 3 شركة قناة السويس: ١٠٨ AAY, .PY, 1PT, Y.T, O.T شركة المعادن السودانية المحدودة: ٣١٢، ٢٥٠) الصراع العربي - السوفياتي: ٢٢١ شركة النفط البريطانية: ١٦٠ الصراع اليمني الشمالي . اليمني الجنوبي: ١٦، شركة الهند الشرقية: ٥٠ 104 6189 شركة المند الشرقية السويدية: ٥١ الصراعات العربية - العربية: ٢٣٧، ٢٤٠، ٣٠٢، شرم الشيخ: ١٨، ٩١، ١٨١، ١٩٥، ٢٢٩، صربين، الكسندر: ۲۰۸ 137, 737 صقر، ابراهیم: ۱۳۲ شط العرب: ١٦١ الصلييون: ٤٨، ٥٧، ٢٣٥، ٧٨٢ شعیب (ع): ۱۹۲ الصهيونية: ٢٢، ٢٣، ٢١، ٧٧، ٧٤، ٧٧، الشقيري، احمد: ٣٠٢ NY 1163 7763 A.113 7113 3113 7713 شلمانصر الثالث: ٦٨ YY 13 7713 PAIS YPIS 7PIS 0'YS شمعون، کمیل: ۱۰۸ \*TY, 737, POY, \*TY شیرمان، جوناثان: ٦٣ الشيوعية: ١٠٨، ١١٩، ١٢٦، ١٢٩، ١٤٦، الصومال: ۲۳، ۳۵، ۳۵، ۳۹، ۲۹، ۶۹، ۲۵، ۲۵، 30, 50, 30, 00, 111, .71, 071 -791, OFT, 0.7, 3PY A31: 101-101: PO1: 771: PF1: الشيوعيون: ١٢٠، ١٦٥ VY() PY() YA() FA() AA( - (P() شيوني ـ ريفيللا، كلوديو: ١١، ٢٩٠ API: - 17: V17: 117-717: F17-( oo ) LYTI LYTY LYTY LYTY LYTY LYTA VYY, ATY, 137, VOY, 3YY, OPT, صالح، على عبدالله: ١٥٧٠، ٢٢٥ 718 cr.4 اصایغ، فایز: ۱۳، ۱۶، ۲۳

العموماك الفرنسي انظر جيبوتي العمين: ١٤٤، ١٢٨، ١٢١، ١٢٧، ١٤٤ ــ ١٤٦، ١١٦، ١٥٩، ١١٦، ٢١٦

(ط)

طرقي، محمد نور: ۱۹۹ الطيب، رفقي: ۱۹۰، ۲۰۲

(8)

عازار، ادوارد: ۱۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۹ العالم الثالث: ۳۳، ۱۰۵، ۱۱۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۲،

عبدالله، امين محمود: ٢٥

عبد الغني، عبد العزيز: ٢٤٦

عبد الناصر، جمال: ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۰۹،

POY

العبريون: ٦٨

عدن: ٥٠ ٢٥، ٥٥، ٩٢

العدوان الشلاني انظر الحرب العربية. الاسرائيلية (١٩٥٦)

> عزمي، محمود: ۱۹۱، ۲۰۶، ۲۹۱ عصبة بني بريث: ۱۳۳

العلاقات الاثيربية الاسرائيلية: ١٩٨، ٢٢٩، ٢٢٩،

العلاقات الاثيوبية ـ الاميركية: ١٣٨، ١٣٩

العلاقات الاقتصادية العربية. الافريقية: ٢٩٩ العلاقات الاميركية. الايرانية: ١٦٣

العلاقات الحبشية \_ العربية: ٢٦ العلاقات السودانية \_ الاثيوبية: ٢١٦ العلاقات السوفياتية \_ الاميركية: ٢١٠ العلاقات السوفياتية \_ السودانية: ٢١٠ ، ٢١٠ العلاقات السوفياتية \_ العدنية: ٢١٠ العلاقات الصومالية \_ الاثيوبية: ٢١٠ العلاقات الصومالية \_ الكينية: ٣١٠ العلاقات العربية \_ السوفياتية: ٣١٠ العلاقات العربية \_ السوفياتية: ٣١٠ العلاقات الفربية \_ الكينية: ٣١٠ العلاقات الفربية \_ الكينية: ٣١٠ على، سالم ربيع: ١٤٤، ٣٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠،

عليوة، السيد: ١٥٧، ١٨٩، ١٩١، ٢٢٥ عمارة، سامي: ١٦٧

عمر بن الخطاب: ۷۷، ۵۳، ۷۰ عمرو بن العاص: ۵۳

عُمان: ٣٦، ١١١، ١٥٩ ـ ١٢٣، ١٢٧، ١٦٨،

العموريين: ٦٦، ٦٨

عندوم، امان مایکل: ۲۰۳، ۲۰۶

عنقاوي، حسن: ۲۹۷

العواجي، ابراهيم محمد ١١

عيسى (ع): ٦٥، ٢٣٤

العيوطي، ياسين: ٢٣٨

(¿)

غالتونغ، جوهان: ٦٥، ٢٥٢، ٢٨٨ غالي، بطرس بطرس: ٢٩٧ غران، محمد: ٤٩

الغزالي، سالم عبدالله: ١٦٨، ١٦٨ الغساسنة: ٦٩

الغشمي، احمد: ۲۲۷ ــ ۲۲۶ غلمب، حدث باغيت: ۲۸،

غلوب، جون باغوت: ۸۲، ۸۶ غورشکوف، سیرغی: ۱٤۱، ۱٤۲

غيلوم، ألفرد: ٦٣، ٦٤، ٦٦

( ف )

الفلسطينيون: ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۱۱۱، ۱۱۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۱۱، ۱۱۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۲۱، فهريز: ۵۶ فورد، جيرالد: ۲۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۹۳ فوليون، فيلكس: ۱۶۵ فيصل بن حسين (الامير): ۲۷ فينتام: ۱۶۵، ۲۱۱

(0)

القضية الفلسطينية: ١٣٦ ـ ١٣٨ قطان، هنري: ١٤ قطر: ٣٦، ١٥٩ الفلقشندي: ٢٦

القوصي، عطية: ٢٥، ٢٦ القومية الصومالية: ١٥٠ القومية العربية: ١٠٧، ١١٧، ١٢٠، ١٥٩، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٤٥، ٣٠٥ قيادة الشرق الاوسط: ١٠٦

(4)

کاترین: ۱۱۶ کاترنلسون، باتشیفا: ۱۸۲ کاجیان، بول: ۲۶۱

الكنعانيون: ٦٦، ٦٧ الكنيسة الاثيوبية: ٤٧ الكنيسة القبطية المصرية: ٢٠٣ ، ٢٠٣ كواندت، ويليام: ١٢٣ كيا: ٢٤١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٤٠ - ١٤١ - ١٤١ 301, AA1, +P1, A+7, P+7, 11Y\_ 7/7, 777 - 077 x XXY کوري، ادوارد: ۲۰۳ کوریا: ۲۱۱ الكونغو: ٢٣٣ الكويت: ٣٦، ٣٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٥٩، ١٦٤، 071, 1VI, P.Y کیسنجر، هنری: ۱۲۱، ۱۲٦ کینیا: ۱۰۰، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۷۳، ۱۲۳، ۱۹۰، ۲۱۰، 1173 7173 ATY (6) لبنان: ۲۹، ۸۸، ۹۷، ۲۰۱، ۱۰۸، ۲۰۱، 071, 737, POY, Y.T اللجنة الاميركية اليهودية: ١٣٣٣ لجنة بيل: ٧٩، ١٩٢ لجنة شو: ٧٨ لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية: ١٣٣ اللجنة العربية العليا: ٧٩ لجنة كنغ ... كرين: ٧٦، ٧٧

لجنة هوب ـ سمبسون: ٧٩ لجنة ودهيد الفنية: ٨٠ اللخميون: ٦٩ اللغة الأمهرية: ٢٣٤ اللغة العبرية: ٢٣٤ لوبو سواريز البرغاريا: ٤٩ ليبيا: ١١٤، ١٣٧، ١٤٧، ١٥٦، ١٦١، ١٨٥، AAL: 3+7; 0+7; 117; 317; 117; 4.0 'AE. 'AA. ليفين، دونالد: ١٤١ کارتر، جیمی: ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۸، 178 . 174 كرامال، مايراك: ١٦٦ کاسترو، فیدل: ۹۰، ۱۶۲، ۱۸۸، ۲۰۹ کامبل، جون: ۱۲۲، ۱۲۲ كتاب باسفيلد الابيض: ٧٩ كتب ـ اسرائيل... والبحر الاحمر: ٢٦، ٣٠، ٣٢، PT: '3: T3: V3: P3: 10: Y0: 30: 00179139130913 VP131873A1Y3 YEY ـ الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي.٢٩٢، ـ البحر الاحمر في الدوريات العربية. ١٨٥، ١٩٨، A3Y ـ البحر الاحر والاستعمار: ٣٥، ٣٨، ٤٣، ٥٣، ٥٣، ـ البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي: ٢٦، ٢٨، ٣٤، ٣٤، ٢٦، ٢١، ٥٦، - تجارة مصر في البحر الاحمر، منذ فجر الاسلام حتى سقوط الحلافة العباسية: ٢٦ ـ الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الاحمر: ٢٥ - حرب رمضان: الجولة العربية - الاسرائيلية

الرابعة، أكتربر ١٩٧٣: ١٩٢، ١٩٧ ـ الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية: ـ دراسات عسكرية في حرب تشرين: ١٨٤ ـ الكتاب المقدس: ١٩، ٦٢، ٦٣، ١٩٢ - مصر ومسيرة السلام: علامات على الطريق: ٩٣ - النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية: ٣٠٣ كرستونو دا غاما: ٤٩ کروغ، بیتر: ۱۲۵ کرینکو: ۵۵ الكلدانيون: ٦٦، ٦٨

ليلينثال، المرد ٦٥

(4)

ماروك: ٤٥ ماغنس، جودا: ٦٨

ماکنمارا، روبرت: ۳۰۱، ۳۰۱

ماسىفىلد، بيرت: ٧٥، ٧٧، ٧٨

ماثیر، غولدا: ۹۱، ۱۸۱، ۲۳۳، ۲۰۹، ۲۸۱ میدا ایرنهاور: ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۱۱

المجدوب، طه: ۱۹۲، ۱۹۷

المجر: ٩٢

عجوب، محمد احمد: ۱٤٧

عكمة العدل الدولية: ٩٣، ٣١٣

عمد رسول الله: ۲۳۷ ۲۳۲

عمد، علي ناصر: ۲۲۳، ۲۲۰

محمد، عمر یحیی: ۱۹۸

عمود، توفيق محمود: ۲۷، ۳۰- ۳۷، ۱۳۸ محمود، عبد النافع: ۱۸۱ ـ ۱۸۳، ۲۰۱، ۲۲۸ ۲۲۸ المحيط الاطلسي: ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۲۷، ۲۱۷،

4.4

المحيط الحندي: ٢٦، ٣٣، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٢٤، ۷٤، 8٤ ـ ١٥، ٩٢، ٢٩، ٤٠١، ٢١١، ۳۲، ۷٣۱ ـ ٩٣١، ١٤١، ٤١٤، ١٤١، ۷٥١ ـ ٩٥١، ٤٢١، ٨٢١، ٧٧١، ١٧٢، ۳۷۱، ۸۷۱، ٣٨١، ٤٩١، ٨٠٢، ٢١٢،

1375 AAY5 PAY5 PPY5 7.7

مدغشقر: ١٦٩

المدينين: ٦٦

مذبحة دير ياسين: ٨٣

مذهب ترومان: ۱۲۱، ۱۲۴

مذهب كارتر: ۱۲۹، ۱۲۹

مراسلات حسين ـ مكماهون: ٧٣، ٧٤، ٨٥، ٨٦ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام:

797

مركز دراسات الوحدة العربية: ١٢

مسرود انظر ماروك المسعودي: ٢٦ المسلمون: ٤٦، ٤٧، ٧٠ المسيح انظر عيسى (ع)

المسيحية: ٣٣، ٤٤، ٨٤، ١٤، ٥٥، ١٣٢

المسحبون: ٥٥

مشروع جونسون: ۱۰٦

مصلق، عمد: ۱۳۷

مصطفى، زكي: ٢٥١

مصليحي، عمد الحسين: ٢٩٢

مضایق تیران: ۱۸، ۷۷ - ۲۹، ۲۳۶، ۸۹ - ۹۳، ۲۶، ۷۶، ۸۷۱، ۸۷۱، ۸۸۱، ۸۸۱، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۲۷، ۲۸۲، ۸۲۲، ۲۶۰ ۲۸۲، ۸۲۲، ۲۸۲

مضیق باپ المندب: ۱۸، ۲۲، ۲۷، ۳۰، ۳۳۰ ۱۳۵ ۱۳۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۸۱ ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۰۰ ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲،

مضيق البوسفور: ١٤١، ١٤٣ مضيق جوبال: ٣٠

OOTS YPY

منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط: ١٠٧ مضیق هرمز: ۶۹، ۱۳۵، ۱۶۱، ۱۰۹، ۱۹۲، المنظمة الصهيونية العالمية: ١٨، ٧١، ٧٩ VEL, ALL, YPY منظمة الوحدة الافريقية: ١٣٦، ١٣٨، ١٥٥٠ مطر، جيل: ۲۰۳ ـ ۳۰۵ معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية: ٨٨، ٩٢، YOY 7P3 YP3 PP3 \*113 1113 A113 3713 منهل، على عجيل: ١٩٩ 071, VYI, +31, FFI, PYI, ATY, منيوحين، موسى: ٧٦ PTY, \*37, 037, POY مهدي، عمد: ٦٢ معاهدة الصداقة السوفياتية ـ الصومالية: ١٤٥ موا، دانییل آراب: ۲۱۳ معاهدة الصداقة السوفياتية ـ اليمنية الجنوبية: ١٤٤ المواد الاولية: ١٠٥، ١٣٥ معاهدة الصداقة والتعاون الاثيوبية - اليمنية الموارد الطبيعية: ٢٥١، ٢٩٠، ٣٠٩، ٣١٢ الجنوبية: ٢٣٨ الموارد المعدنية: ٣٤٣، ٧٤٧ - ٢٥١ معاهدة الصداقة والتعاون السوقياتية ـ الاثيوبية: المؤتمر الاسلامي (فاس: ١٩٧٩). ١١١ 4.4 مؤغر الامم المتحدة لقانون البحار: ٢٥٠ معاهدة فرسای: ٧٦ مؤتمر جنيف: ١٢٢ معركة اجنادين: ٧٠ مؤتمر الخرطوم (١٩٧٧): ٢٢٤ معركة اليرموك: ٧٠ مؤتمر الدول الاسلامية (اسلام اباد: ١٩٨٠): المعهد الايطالي للشؤون الدولية: ٢٩٠ 171, 131 المغرب: ۱۲۹، ۲۲۲، ۳۰۵ مؤتمر سان ريمو: ٧٧ المقدسي: ٢٥ مؤتمر الصلح (باریس: ۱۹۱۹): ۷۲ المقدونيون. ١٧ المؤتمر الصهيوني الأول: ٧١ مكاوي، عبد القوي: ١٩٦ المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٦): ٧٢ مکماهون، هنری: ۷۳ مؤتمر فندق بلتيمور (نيويورك: ١٩٤٢): ٨٠ مكة الكرمة: ٤٥، ٤٧، ٥٣، ٢٩، ١٩٢ مؤتمر قمة تعز (۱۹۷۷): ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۱۲، اللاحة: ٢٣، ١٤١، ٨٨١، ٢٩٢ 3 7 7 3 XYY الملاحة الاسرائيلية: ١٨٤، ١٩٤ - ١٩٦، ٢٣٥، مؤتمر قمة دول عدم الانحياز (هافانا: ١٩٧٩): 037 - V37, 307 - F07, 'FY, 'AY 111 الماليك: ٤٥ مؤتمر القمة العربي (بغداد: ۱۹۷۸): ۱۱۰ عملكة اكسوم: \$} مؤتمر القمة العربي الافريقي (١٩٧٧): ٢٠٧ علكة حمير: ٤٢ ــ ٤٤، ٢٥، ٣٣٣ مؤتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية (ليبرفيل: علكة سبأ: ٤٠، ٢٢، ٢٢٣ Y17 : (19VV علكة قتبان: ٤٢ مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في جامعة الدول علكة معين: ١٤ العربية (١٩٧٧): ١٩٠ منصور، انیس: ۲۵۲ مودي، مايكل: ٢٩٥ منظمة التحرير الفلسطينية: ٩٧، ١١٤، ١١٨، المؤرخون المسلمون: ٢٥ 171, 371, PVI, 137, .P7 منظمة الحلف المركزي (السنتو): ١٠٧ موريتيوس: ١٦٩

موسوليني: ٥٦ OPIS YPI APIS 1.75 AIYS PYYS موسى (ع): ۱۹۲، ۲۳٤ 777 - 377 , 777 , 737 , 337 , 737 النفط: ۲۳، ۲۷- ۲۸، ۱۰۵، ۲۰۱، ۱۰۸، مولتوف: ١٦٤ موموا، اتیکی: ۱۹۱، ۱۹۱ 111-711, 711, 111, 771, 371, ميناء اسمرة: ١٩٧ 171 . 171 - 171 . 177 - 171 . 171 میناء ام قصر: ۱۹۶ 131, 931, 101, 701, 201, 371\_ ميناء اوبوك: ٥٥ AFEL THE YMEN FRESPEN THE میناء ایلات: ۸۹، ۹۰، ۹۶، ۹۵، ۸۳۰ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۵ 1.7. 717, 777, 037, 307, PAY, 491, 391, 591, 491, 417, ATT, 197 . 791 037 , 737 النفيسي، عبدالله: ۱۸۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲۷، TYY' ASY میناء بربرة: ۵۵، ۱٤۵ ميناء تاجورا: ٥٥ النقب: ١٩١ - ١٩٣، ١٨١ النمسا: ۹۲، ۲۹۰ ميناء جدة: ٧٤ میناء جیبوتی: ۵۵، ۹۶ النميري، جعفر: ١١٩، ١١٧، ١٨٧ ـ ١٨٩، ميناء الحديدة: ٣٢، ٩٤، ١٤٣، ١٤٥ 0.73 7173 314 - 7173 797 ميناء حيفًا: ١٩٤، ١٩٤ تهر الاردن: ۸۸، ۱۰۱ ميناء زيلم: ٥٤ نهر الفرات: ٦٩ میناء شول: ٤٩ توار، عبد العزيز: ٢٩١ ميناء عدن: ٩٤ نیکسون، رتشارد: ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۲ ميناء عسقلان: ١٨٣ النيل: ٤٣، ٥٣، ٩١، ٢٢٦، ٢٤٣ میناء عصب: ۹۶، ۹۶۱، ۱۲۹، ۲۰۲، ۲۰۹ 111 (**-**ميناء العقبة: ٨٩ الماجاناه: ۸۰، ۸۳ میناء مصوع: ۷۷، ۹۴، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۹۷، هارش، جوزف: ۲۵۳ TIYS PIYS ALY هارون الرشيد: ٥٣ میناء ینبع: ۲۹۱، ۲۹۲ هتلر، ادولف: ۷۹، ۸۱، ۲۵۹ مينليك: ١٥٠ هدسون، مایکل: ۱۲۵ - ۱۲۷، ۱۳۳، ۲۰۲ هرتزل، تیودور: ۷۱، ۷۲، ۷۲، ۱۹۳، ۱۹۳، (4) 724 الملال الخصيب: ١٠٤ النازية: ٢٥٩ هلال، على الدين: ١٨٧، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣... ناقلة النفط كورال سي: ١٩٧ 4.0 النجاشي: ٤٧ المدائى: ٢٥ نخلة، اميل: ١٦٣ Hit: YY, PY, +3, Y3, P3\_Y0, (31, نعناعة، محمود: ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۳۲، ۴۹، ۶۰، 131, AOI, POI, TEI, PEI, IVI,

4.5

73, V3, P3, Y0, 30, 00, YPF-

1.73 7.73 8.73 3173 1773 0773 هوغارت: ۸۲ AYY, "TY, 17Y, YOY \_ 30Y, VOY, هوفمان، ستانلي: ١٢٦ PAY, 3PY, Y.T هولندا: ۳۷، ۵۰ - ۵۲، ۹۲، ۲۹۰ هونغ كونغ: ٣٧ ويلسون: ۷۹، ۷۹ هویتن، لورنس ل.: ۱۳۳ هريدي، امين: ۲۲۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، (ي) \*\*\* . Y9A هيكل، محمد حسنين: ١٨٦، ٢٣٩، ٥٤٧، ٢٤٦ الیابان: ۱۳۸، ۱۲۸، ۳۳۴ **می**لاسیلاسی: ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۸۶، ۱۵۰، ۱۵۳، ياريف، أهارون: ٢٣١ 7.7, 7.7, 317, 217, 277, 177, یے ، جلال: ۲۰، ۳۰، ۲۸، ۲۳، ۱۵، ۲۰، 746 . 744 30, 10 هیلاماریام، مانغستو : ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۰۳، يعقوب (ع): ٦٢، ٦٤ A.Y. 017, 117, ATT یمانی، احمد زکی: ۲۲۱، ۳۱۳ الهيئة العامة للتصنيع: ٢٩٥ اليمن: ٣٩، ٤٣ ـ ٤٧ ، ٢٥، ٢٩، ٢٠٠، ٢١٩، الهيئة المشتركة السعودية .. السودانية: ٢٥٠، ٢٥١، 4.1 1975 1175 717 اليمن الجنوبي: ٢٣، ٣١، ٣٥، ٥٥، ٩٣ ـ ٩٦، 311, 511, 171, 171, 171, 171, 731-(9) V31, P31, T01, V01, 071, PT1, - 140 . 140 - 1A0 . 1V4 . 1VV . 1VY وادى الاردن: ٢٦ VP1, 3.7, 0.7, 717, P17 - 377, وادي عربة: ٢٦ 577, ATT, .37, 137, 537, 3VY, والتز، همفري: ٦٢ AAY, PAY, 1PT, OPT, VPT, PPT, وایزمان، حاییم: ۷۶، ۲۷، ۷۸، ۷۹، ۸۳، 418 .4.4 727 . 197 اليمن الشمالي: ٢٣، ٢٧، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٦، الوحدة السورية ـ المصرية: ١١٥ ·3, 3P .. TP, PT1, ·31, T31, 031, الوحلة العربية: ١٢٠، ١٥٩، ٢٠٢، ٢٩٨، 731, 701, VOI, OFI, PVI, OAI -T.0 ( T.T , T.T VAI > PAI - 1PI > API > PIY - TYY > الوحدة اليمنية: ١٥٦، ٢١٩، ٢٢٢ F3Y, '0Y, 3YY, PAY, 1PY, 317 وعد بلفور: ۷۱، ۷۶، ۷۷ - ۸۷، ۸۸، ۸۸ - ۸۸ اليهود: ٥٥، ٢٢ ـ ٣٦، ٧٠ ـ ٧٧، ٧٥ ـ ٧٨ ـ الوكالة اليهودية: ٧٩ TA, AA, 771, 371, 191, 791, 777, الولايات المتحدة الاميركية: ١٣، ١٥، ١٦، ٣٦،

> اليهودية: ۳۳، ۲۰، ۷۰، ۲۳۴ اليونان: ۱۰۲، ۱۱۳ يونس، محمد: ۱۵۱

377, YOY, AOY, POY

يونغ، اندرو: ١٣٤

ΛΥ; 00, ΥΥ; •Λ-ΥΛ; ΥΛ; ΓΡ; ΓΡ; ΛΡ; Υ'·!- Ρ'·!; (//- Υ/!; Ρ/!-

171, 371-771, 071-731, 031,

A31, 701, 701, 001- V01, P01-

371, Y71 - 1Y1, 1A1, AP1, PP1,

| (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afro-Arab Relations in the New World     Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abir, Mordechai (1,0 o,1) o, 1\7, \7,0 o,1\7, \7,0 o,1\7,0 o,1 | - American Interests in the Middle East - America's Role in the Middle East - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Abu-Laban, Baha  Abu-Lughod, Ibrahim  Adeiman, Kenneth  Adie, WAC.  Akins, James E. (177 (177 (177 (177 (177 (177 (177 (17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Arab-American Relations in the Persian Gulf 17 8  - The Arab Awakening The Story of the Arab National Movement 17,777,79  - Arab Conflict Contingencies and the Gap between the Arab Rich and Poor 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Albright, David  YTA (YT' (Y) (Y'Y  American Foreign Policy Institute  YT'4 (Y'Y () () () () () () ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents . 41 . AY . VV . V1 . V4 . V4 . V7 . V4 . V7 . A Y  - The Arab-Israeli Dispute Great Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| American Freinds Service Committee \ \ \ \ , \ \ \ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Behaviour \\TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Anglo-American Commission of Inquiry A \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Arab Strategies and Israel's Response 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Anthony, John Duke 9V 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711,011, 177, 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Antonius, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arab Unity Hope and Fulfillment   The Arabs   VY   The Arabs   VY   V |  |
| (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arms Across The Sea \\"\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ball, George W. YA Banks, Arthur S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Arms in the Persian Gulf 17. 109  - Britain's Impenal Role in the Red Sea Area, 1800-1878  - CREON: A Foreign Events Data Set 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank (COPDAB) YV: (114  Comparative Foreign Policy Theoretical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Ben-Gunon, David . 190 . 198 . 197 . 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Essays Y11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Berger, Elmer '\" Berkowitz, Morton '" \ Bezboruah, Monoranjan '\" Bock, P.G. " \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conflict and Cooperation in the Persian Gulf  Y90 (YA9 (YY7 ()V) ()T7 ()T7  Conflict in Horn of Africa () { Y { '\" '\" '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\ '\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/7, 7/7, 977, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

444

- Afro-Arab Fraternity: The Roots of Terramedia

- Decade of Dicisions American Policy toward

1115 771

the Arab-Israeli Conflict, 1967-1976

| - The Decadence of Judaism in Our Time           | - The Indian Ocean: Its Political Economic and                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۷۲، ۲۷                                           | Military Importance Y1 Y 1 . 1 . 1 . 1                            |
| - Descent from Power: British Foreign Policy,    | - Indicators of International Behavior: An                        |
| 1945-1973 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   | Assessment of Events Data Research 177                            |
| - Diary of the Sinai Campain YEV. 190            | International Engularization of The Casial                        |
| - The Elusive Peace in the Middle East           | - International Encyclopedia of The Social                        |
| AFI (PI OPI VPI FYKI TBY                         | Sciences T.1                                                      |
| - Elusive Victory The Arab-Israeli War,          | - International Events and the Comparative                        |
| 1947-1974                                        | Analysis of Foreign Policy Y11                                    |
| - The Essence of Security ** 1                   | — International Events Interaction Analysis: Some                 |
| - Ethiopia and Somalia Y\\                       | Research Considerations YTV (YTO                                  |
| - The Evasive Peace: A Study of The Zionist-     | <ul> <li>International Politics and Foreign Policy YTV</li> </ul> |
| Atab Problem V V V V V V V V V                   | - International Relations: Theories and Evidence                  |
| 74, 44, 44, 44, 44, 74, 74, A4                   | 700                                                               |
|                                                  | - Iran, the Arabian Peninsula, and the Indian                     |
| - Explaining War YAY                             | Ocean 179                                                         |
| - The Foundation of Arab States: Wartime         | - Israel and South Africa: The Progression                        |
| Diplomacy and Inter-Arab Politics """            | of a Relationship                                                 |
|                                                  | — Israel and the Arabs AY . 10                                    |
| - Freedom of Navigation with Special Refer-      | - The Israel-Arab Reader: A Documentary His-                      |
| ence to International Waterways in the Middle    | tory of the Middle East Conflict                                  |
| East 91                                          | YA) (AY (A) (A* (YY                                               |
| - The Glorious Qur'an: Text and Explanatory      | — Jesus in Qur'an YY's                                            |
| Translation & . 19                               | - Jewish Influence on the United States                           |
| - The Gulf: Implication of British Withdrawal    | Media \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                        |
| 14.                                              | Jews and American Politics \\"\"                                  |
| - Hearings on Ethiopia and the Horn of           | A Land of Our Own: An Oral Autobiography                          |
| Africa                                           | — A Land of Our Own. All Clair Addologiaphy                       |
| Hearings on Middle East Arms Sales               | - Major Middle Eastern Problems in International                  |
| Proposals Yo &                                   | Law YE 0 47 1 037                                                 |
| History of the Arabs: From the Earliest Times to | — Memoirs 147 (177                                                |
| the Present (18 40V 487 487 487 48               | Memoirs: David Ben-Gurion (197) 197                               |
|                                                  | 140                                                               |
| ۵۲، ۱۲، ۷۲، ۸۲، ۱۲، ۲۰                           | - The Middle East: A Physical, Social and                         |
| History of the Jews 17 (70                       |                                                                   |
| - The Holy Bible V TT . TO . TE . TY . 14        | Artegiorium aurographity                                          |
|                                                  | The Middle East: A Political and Economic Survey  Vo (Y**)        |
| - The Horn of Africa: Strategic Magnet in the    |                                                                   |
| Seventies (IAY (10) (180 (00                     | - Middle East Contemporary Survey                                 |
| ۱۰۲، ۲۰۲۵ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱                      | 731, 131, 701, 301, 41, 41,                                       |
| 444                                              | TALS VALS AALS PALS 0.73 A.73                                     |
| - The Impact of the Iranian Events Upon Persian  | /YY, 3YY                                                          |
| Gulf and United States Security                  | The Middle East in World Affairs                                  |
| VII, 071, "FI, 1FI, P.Y, PTY                     | 731, Vol                                                          |
| - The impact of the Middle East Crisis on        | - The Middle East in World Politics: A Study in                   |
| Superpower Relations 14"Y                        | Contemporary International Relations                              |
| India: Emergent Power \\\\\\\\\\                 | 7.1° A11                                                          |
|                                                  |                                                                   |

| - The Middle East: Nations, Superpowers and                          | AP, OFY                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wars   TT : TT : 117                                                 | - Prospects for Peace in the Middle East                            |
| - The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the                  | 1.4                                                                 |
| •                                                                    | The Red Sea Control of the Southern                                 |
| Arabs 70% (177 (1) (1) (AA                                           | Approach 4V 49°                                                     |
| - The Middle Eastern States and the Law of the                       | - The Red Sea Politics . 197.190 . 100                              |
| Sea                                                                  | A07; 1P7                                                            |
| · P. 3 A L. 3 P L. V3Y. A3Y. P3Y.                                    | - The Religion of Islam YYE . 20                                    |
| 40.                                                                  | — The Revolt AT                                                     |
| - Mittary Forces in the Persian Gulf                                 | - The Scientific Study of Foreign Policy YTV                        |
| 171, 171                                                             | - Sea Power in the Mediterranean, Political Unity                   |
| - Modern Yemen,1918-1966 \ \ \ \ \ \                                 | and Military Constraints, Superpower Naval Di-                      |
| - Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterra-                         | plomacy in the October 1973 Arab Israeli War:                       |
| nean from the Seventh to the Tenth Century                           |                                                                     |
| 07; PT, 73, 73, 33, 73, DA                                           | A Case Study  Search for Peace in the Middle East                   |
| 70                                                                   |                                                                     |
| - National Legislation and Treaties Relating to                      | 177 (114 (117 (11°                                                  |
| the Law of the Sea                                                   | Settler Regimes in Africa and the Arab World;                       |
|                                                                      | The Illussion of Endurance YY 17                                    |
| National Security Challenges to Saudi Arabia                         | - Sharm al-Sheikh Bab-al Mandeb: The                                |
| YYY                                                                  | Strategic Balance and Israel's Southern                             |
| - Naval Competition and Security in South-West                       | Approaches (YYV (197 (190 (1)))                                     |
| 3 • Y • Y • Y • Y • Y • Y • Y • Y • Y •                              | 737, 307                                                            |
| - Naval Race or Arms Control in the Indian                           | - Somalia \ \o •                                                    |
| Ocean? Some Problems in Negotiating Naval                            | - South Arabia Area of Conflict 107                                 |
|                                                                      | <ul> <li>Soviet Advances in the Middle East</li> </ul>              |
| Limitations 114                                                      | 111, 111, 111, 131                                                  |
| - Oil and Middle East Security , \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <ul> <li>Soviet-American Rivalry in the Middle</li> </ul>           |
| \AY                                                                  | East \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          |
| - Oil, Politics and Seapower The Indian Ocean                        | - Soviet Naval Policy in the Mediterranean                          |
| Vortex YT'o                                                          | 111                                                                 |
| - Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the                   | - Soviet Penetration into the Middle East                           |
| Red See and the Gulf , Y & Y , \ \ X & & &                           | V*1, 311                                                            |
| 700                                                                  | - Soviet Policy toward the Middle East                              |
| On the Shores of Bab al-Mandeb; Soviet                               | Since 1970 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    |
| Diplomacy and Regional Dynamics                                      | - The Soviet Threat: Myths and Realitles                            |
| 731, 731, 731, 017, 817, 777,                                        | 174                                                                 |
| 177, 777                                                             | - Stable Peace YAE YYE                                              |
| - Orientalism                                                        | - Strategic Survey YY1, YY , Y18, Y . 4                             |
| - Palestine and International Law: The Legal                         | - Theory and Practice of Events: Research                           |
| Aspects of the Arab-Israeli Conflict                                 | Studies in Inter-Nation Actions and Interactions                    |
| 37 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47                            |                                                                     |
| Palestine and the Bible 17 (1)                                       | - The Thirteenth Tribe The Khazar Empire                            |
| — Political Handbook of the World  \( \tau^1 \)                      | and its Heritage                                                    |
|                                                                      | - The United States and Arab World                                  |
| Politics, Oil and Western Mediterranean                              |                                                                     |
|                                                                      | THIS State Arms Balance in the Baralan Culf                         |
| - Probe for Peace: Small - State Hostilities                         | <ul> <li>United States Arms Policies in the Persian Gulf</li> </ul> |

| and the D. J. One Arrest Dood December and                 | Continue Alabana Anthony VVA VIA IA                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| and the Red Sea Areas Past, Present, and                   | Castagno, Alphonso Anthony YY4 . Y\ . \ \ .        |
| Future                                                     | Cattan, Henry                                      |
| <ul> <li>U.S. Strategy in the Indian Ocean: The</li> </ul> | Chibwe, E.C. Y99                                   |
| International Response                                     | Chubin, Sharman YEA, YEZ, YIA, Y'E                 |
| The Universal Jewish Encyclopedia An Author-               | Ciriello, Mario                                    |
| itative and Popular Presentation of Jews and               | Clapham, Christopher Y 1 1                         |
| Judaism Since the Eastern Times 70                         | Cobban, Helena                                     |
| - War Clouds on the Horn of Africa The Widening            | Cockburn, Patrick 170                              |
| Storm . Y1 Y. E . 184 . 18V . 07                           | Cohen, Aharon 9 o                                  |
| <b>71V</b>                                                 | Cohen Stephan P 171 . 19                           |
| - Weizman Last of the Patriarchs (A) (V9                   |                                                    |
| ۸۳                                                         | Congressional Quarterly, Inc . \\A . \\o . \A      |
| - Western Arabia and the Red Sea                           | •                                                  |
| 77' YY' AY' "T'' '3' 13' Y3' T3'                           | Cooley, John K . TT1 . TT* . T*4 . 1V1             |
| 73, V3, A3, P3, Y0, F0, AF, PF,                            | 177 c37 PA7                                        |
| ٧٠                                                         | Copley, George 708 . 199                           |
| - What Everyone Should Know about Islam                    | Cottrell, Alvin J. \7 \ \1\\ \\1\\\                |
| and Muslims                                                | 751, 951, 5.7, .17                                 |
| - World Politics An Introduction                           | Crocker, Chester A. TIE.TIA.IET                    |
| *** (*** (*)**                                             |                                                    |
| - World Politics and the Arab-Israeli Conflict             | (D)                                                |
| 171, 171                                                   |                                                    |
| - Yemen. The Politics of the Yemen Arab                    | Davis, John H. VE.VT.VY.VY                         |
| Republic YYY (10Y                                          | ۵۷، ۲۷، ۷۷، ۷۸، ۸۸، ۲۸، ۲۸، ۳۸، ۸۸                 |
| - The Zionist Connection What Price Peace?                 | Dayan, Moshe YEV . 190                             |
| 77, 77, 77, 7A, 7A, 37/                                    | Debusmann, Bernd \ \YV                             |
| - Zionist Relations with Nazi Germany                      | Dixon, Herbert 97,97,91,09                         |
| You                                                        | Dorsey, James 179                                  |
| Boulding, Kenneth E YAE , YVE                              | Dupuy, Trevor N 195                                |
| Boyd. Gavin                                                |                                                    |
| Bray, Frank                                                | <b>(E)</b>                                         |
| Brody, Richard A. YTV . YTS                                |                                                    |
| Buchan, Jamie YAY , TT1                                    | Eisenhower, Dwight D.                              |
| Buehring, Edward Henry AY VV                               | Erell, Shlomo 199                                  |
| Burgess, Philip M YTT , YTO                                | Evron, Yair \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   |
| Burrell, RM \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\            |                                                    |
| P. 7.7 17                                                  | (F)                                                |
| 11. (1. (1.)                                               |                                                    |
| ( <b>C</b> )                                               | Fahmy, Aly Mohamed . 17 . 17 . 19                  |
| (0)                                                        | 33, 73, mc                                         |
| Cameron, Juan \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \        | Farer, Tom J .\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Campbell, John C , 177, 17°, 11°                           | 3.717. VIY                                         |
| 171, 171                                                   | Farley, Philip J 179 . 178                         |
| Campbell, John Franklin ۲۰٦ .\{\)                          | Finnegan, Phil YT9 . TY7                           |
| Carter, Jimmy 173                                          | Fisher, W B                                        |
|                                                            |                                                    |

| Fitchett, Joseph          | 171                   | Howell, John                  | 7,077                 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Freedman, Paul            | 197                   | Hudson, Michael C.            | 1, 171, 671,          |
| Freedman, Robert O.       | 111, 111, 111         |                               | ۱ ، ۳۰۳               |
|                           | 771, 7.7, cp7         | Hurewitz, J C                 | 1                     |
| (G)                       |                       | (1)                           |                       |
| Gaillard, William J       | 777,717,717           | International institute for S | trategic Studies (IIS |
| Galtung, Johan . 4 A      | CF, YY, 3A, PA,       | 77                            | 7, 317, •77, 1        |
|                           | 767, 117              | Isaacs, Stephen D             | ١                     |
| Galwash, Ahmad A          | c3, 377               | Ismael, Tareq Y               | 117 (1                |
| Ghareeb, Edmond           | 151,051,9.7           |                               |                       |
| Gitelson, Susan Aurelia   | V31, 101, 7A1,        | <b>(J)</b>                    |                       |
| A17, F37                  | 7.7, 7.7, 7.7,        |                               |                       |
| Glubb, John Bagot         | 7A. 3A                | Johnson, Leigh                | 73 177                |
| Godsell, Geoffrey         | 131,701,111           | Jones, Samuel Shepard         | 187 .1                |
| Gomaa, Ahmed M            | 4.4                   | Joshua, Wynfred               | 118 .1                |
| Goodsell. Robert A        | <b>የ</b> ለዮ           | Joynt, CB.                    | ١                     |
| Greenway, HDS             | ***                   | Jureidini, Paul               | 1.5.76.               |
| Greetz. H                 | c1, 11                |                               |                       |
| Guillaume, Alfred         | 77.78.78              | (K)                           |                       |
| (H)                       |                       | Kaplan, Stephen S             | 1. P71                |
|                           |                       | Kegley, Charles, W            | ۲                     |
| Haddad, Elias             | 779                   | Kerr, Malcolm H               | .97 .90 .91 .         |
| Haddad George M 181       | ۸۲، ۳۸، ۷۸،۰۶،        | 737                           | 1, 731, .37,          |
| Haddad, Hassan            | 7.7                   | Khadduri, Mapd Y & o          | .97 .97 .91           |
| Hahn, Waller F            | 179                   | Khouri, Fred H                |                       |
| El-Hakim Alı A            | .198.118.9.           | Kirk, Grayson                 |                       |
| 70.                       | <b>737, A37, P37,</b> | Koestler, Arthur              | 1                     |
| Hammond, Margo            | 777.717.717           | Korry Edward                  | , i                   |
| Haneel, Suzanne           | 377                   | Kraft, Joseph                 | ۲                     |
| Hanneder, Wolfram F       | 777                   | Krogh, Peter                  | 7                     |
| Harkabi, Yehoshafat       | .190.107.90           |                               |                       |
|                           | P77, YCY              | (L)                           |                       |
| Harsch, Joseph C.         | TT1:VT1::37.          |                               |                       |
|                           | Yer, Ter              | Laird. Melvin R               | 1                     |
| Helms, Jesse A.           | 175                   | Landers, Jim                  | 7                     |
| Hermann, Charles F        | 777                   | Landman, Isaac                |                       |
| Hitti, Philip K, ↓2V ↓ ₹₹ | .3. 73. 73. 63.       | Lapidoth, Ruth                | •                     |
| ۸۲, ۱۹, ۲۸                | ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۲۲،       | Laqueur, Walter Zéev          | ۲۷۱ ۲۷۰ ۲             |
| Hoagland, Jim             | 717                   |                               | YA1                   |
| Hoffman, Stanley          | 771, 171              | Lawton, Raymond W.            | ۲.                    |
|                           |                       | Lebling, Bob                  | 171" .                |
| Howard Harry N            | 117                   | Ledeen, Michael A             |                       |

| Lee, Bill . YIV , YIO , Y'A , IA. , I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EY Muffassir, Sulaiman YYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y4 Mughisuddin, Mohammed (177 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Legum, Colin . 107 . 159 . 157 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7, 0.7, 7.7, 8.7, 617, 717,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y. 37Y, PYY, YYY, 0PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leites, Nathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τι<br>ξ•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lenczowski, George ( ) Y 11 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 Northern State A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1, 731, 731, Vol. 0PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nakhleh, Emile A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lenczowski, John Y\ • ,\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nelson, John 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Northeage, FS 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOVIK, NIMFOO 4110 (127 (127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P17, •77, 177, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lewis, William H 174 .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lilienthal, Alfred M , AY LVV LYY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lippman, Thomas W \AA .\£A .\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U Connor, Patricia Ann 132 (113 (AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| /, AP/, V•Y, Y/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laner, Francis 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Offaway, David B (1.1.1VV (1.2.1.2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Litvinoff, Barnet ATLAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 111 111 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ነ <sup>ል</sup> ( <b>P</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pardo, Arvid YEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (14%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Park, Richard L. \V\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| McClelland, Charles A. YTA . YTV . Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pearcy. Etzel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peer, Elizabeth Y\V ,\o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| McLaurin, Roland \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Table Control of the | - Arab News , \{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magnes, Judah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A31, 701, 001, Vol., 171, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mansfield, Peter . VY . V\ . V*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VT1, 171, P+7, 717 F17, P17, Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1 3 V) 0 V) AV) AV) PV 1 A) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777. 777. 777. 877. 877. 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, 37, 07, 47, 47, 48, 48, 18,<br>1, 38, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777. 777. 777. 877. 877. 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777, 577, 777, 877, 877, 537, 77<br>107, 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱، ۱۸ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٤ ، ۸۳ ، ۱<br>Marston, Thomas E. ۵۰ ، ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777. 777. 777. 777. 777. 737. 777. 777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٤ د ۸۳ د ۸<br>Marston, Thomas E. ۵۰ د ۲<br>Marwah, Onkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 737 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 .  |
| Marston, Thomas E. 2° . \\ Marwah, Onkar \\ Mahdi, M.T. \\ \tag{7.5}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 .  |
| Marston, Thomas E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marston, Thomas E. 2° ° ° N Marwah, Onkar ° ° ° ° ° N Mehdi, M.T. ° ° ° ° ° ° ° N Meir, Golda ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 . YET . YPY . YYY . YYY . YYY . YYY YYY . YO !  71 — Christian Science Monitor ,   YA .   YY .   1    72 .   17   .   10   .   12   .   174    73 .   YY .   YY .   YY .   YY .   YYY .   YYY .    74 .   YYA .   YYY .   YYY .   YYY .   YYY .    74 .   YA .   YO E .   YO Y .   YE .   YYY .    75 .   Conflict Studies   Y .   YYY .   YYY .    77 .   Conflict Studies   Y .   YYY .   YYY .    78 .   YYY .   YYY .   YYY .   YYY .    79 .   YYY .   YYY .   YYY .   YYY .    70 .   Conflict Studies   Y .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .   YYY .    72 .   YYY .   YYY .   YYY .    73 .   Conflict Studies   Y .   YYY .    74 .   YYY .   YYY .   YYY .    75 .   YYY .   YYY .   YYY .    76 .   YYY .   YYY .   YYY .    77 .   YYY .   YYY .   YYY .    78 .   YYY .   YYY .    79 .   YYY .   YYY .    70 .   YYY .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .    72 .   YYY .   YYY .    73 .   YYY .   YYY .    74 .   YYY .   YYY .    75 .   YYY .   YYY .    77 .   YYY .   YYY .    77 .   YYY .   YYY .    78 .   YYY .   YYY .    79 .   YYY .   YYY .    79 .   YYY .   YYY .    70 .   YYY .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .    71 .   YYY .   YYY .    72 .   YYY .   YYY .    73 .   YYY .    74 .   YYY .    75 .   YYY .    76 .   YYY .    77 .   YYY .    77 .   YYY .    78 .   YYY .    79 .   YYY .    79 .   YYY .    79 .   YYY .    70 .   YYY .    70 .   YYY .    71 .   YYY .    72 .   YYY .    73 .   YYY .    74 .   YYY .    75 .   YYY .    77 .   YYY .    77 .   YYY . |
| Marston, Thomas E. 2° ° ° Narwah, Onkar ° ° ° ° Narwah, Onkar ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 7 |
| Marston, Thomas E. 2°  Marwah, Onkar  Mehdi, M.T  Meir, Golda  Menuhin, Moshe  El- Messiri, Abdelwahab M  The Middle East Institute [MEI]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 7 |
| Marston, Thomas E. 2°  Marwah, Onkar  Mehdi, M.T  Meir, Golda  Menuhin, Moshe  El- Messiri, Abdelwahab M  The Middle East Institute [MEI]  Moodie, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 . 787 . 789 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 780 . 787 . 780 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 787 . 7 |
| Marston, Thomas E.  Marwah, Onkar  Mehdi, M.T.  Meir, Golda  Menuhin, Moshe  El-Messiri, Abdelwahab M  The Middle East institute [MEI]  Moodle, Michael  Moore, John Norton V7 Vo V8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . YER . YPR . YPY . YYP . YYP . YYP  YRY . YO!  - Christian Science Monitor .   YA .   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Harper's \YA .AT                                                 | (R)                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - International Affairs YY &                                     |                                                     |
| - International Interactions YAT. YOT. A9                        | Radiloff, David Ian Yar                             |
| Iraq Today 1£1                                                   | Ramazani, R                                         |
| - Journal of Conflict Resolution Y74. Y7V                        | Randal, Johnathan C Y17                             |
| - Journal of Palestine Studies \' \ \ \ \'                       | Rittenberg, Louis                                   |
| - Journal of Peace Research YAA. YOY. 71                         | Roberts, Chairners M                                |
| -, The Link 77., YOA. 148                                        | Roberts, Geroge S Y44                               |
| — Mathematical and Physical Science ₹ ₹ ٨                        | Rodinson, Maxime AT .70                             |
| - Middle East International 1718                                 | Rosenau, James N                                    |
| - Middle East Journal \\'.\\'.\V                                 | Ross, David A YEA, TV , Y7                          |
| - Middle East Review , 107 , 12V                                 | Rubin, Barry \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    |
| 111, 177                                                         | Rushbrooke, E G N T' . TA . TV . YT                 |
| An-Nahar Arab Report and Memo                                    | 77, -3, /3, 73, 73, 33, 03, 73,                     |
| 144 " 14.                                                        | 73. 83. 83. 70. 76. 60. 85. 85.                     |
| - Natural History YEA . Y7                                       | ٧٠                                                  |
| - New Leader Y\V                                                 | 400                                                 |
| - New Middle East TTT . T19                                      | (S)                                                 |
| Newsweek .177 . lov . lo                                         |                                                     |
| 717. VIY                                                         | Said, Edward                                        |
| 37, VP1, PYY sidnO                                               | Al-Sayari, Mohammad Saud YEA, YEV                   |
| - Peace Research Reviews YTA                                     | 701 .70.                                            |
| Problems of Communism \                                          | Sayegh, Fayez A VT7 . To . T { . T Y                |
| Saudi Report Y17                                                 | 7.7, 7.7                                            |
| Time \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                         | Schulz, Ann Y40                                     |
| - U.S Department of State Bulletin 1 · §                         | Serbin, Alexander 7 • A                             |
| - Washington Post . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \          | Shaheen, Jack \\To \                                |
| ASI, 301, YTI, STI, AAI, PAI,                                    | Shaked, Haim                                        |
| 7.7, 117, 717, 717, 717, 777,                                    | 301, 141, 141, 141, 141, 141,                       |
| 44.                                                              | 6V(' 0.17' V.1, 111' 311                            |
| - Washington Review of Strategic and Interna-                    | Sherman, Jonathan G. 17                             |
| Studies (Y.A., 107 (187                                          | Sills, David L., Y. 1                               |
| 7/7, 277                                                         | Simes, Dimitri L. YYY                               |
| <ul> <li>Weekly Compilation of Presidential Documents</li> </ul> | Singer, David J YAY                                 |
| /40                                                              | Sisco, J.                                           |
| - World Press Review \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        | Smolansky, O.M. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Perl, Michael 10                                                 | 1-1111111                                           |
| Pickthall, Muhammad M. 50 (14                                    |                                                     |
| Polk, Willian Roe YTY 1117 LAA LAT LA.                           | Spering, Godfrey \\Y\{                              |
| Porter, Martha J. 117                                            | Stagg, Frank 17"<br>Stauffer, Thomas R. 174         |
| Price, David Lynn \AY,\\\\\\\\\\                                 | 0                                                   |
|                                                                  | Ot D1.1                                             |
| (0)                                                              | Stevens, Richard P. YYA                             |
| (Q)                                                              | Stinespring, William F                              |
| Quandt, William Baur 177° . 11 •                                 | Stookey, Robert W. 777 - 1771 (107 (107             |
|                                                                  |                                                     |

| Sullivan, Michael P                           | 400               | (W)                     |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Syrkin, Marie                                 | 404               |                         |           |
|                                               |                   | Walz, Humphrey L.       | 75        |
| <b>(T)</b>                                    |                   | Webbe, Stephen          | 14.       |
|                                               |                   | Weinland, Robert G      | 111       |
| Tahtinen, Dale A . \V \                       | 19.17.1109        | Wenner, Manfred Wilhelm | rol       |
| 771                                           | .17, 177,         | Wessell, Nits H.        | ۱۲۳       |
| Al-Takrıtı, Berzan İbrahım                    | 181               | Whetten, Lawrence L.    | 124       |
| Thompson, Kenneth W.                          | 4.4.16.           | Willis, David K         | T11. P.T  |
| Truman, Harry S                               | 195 , 185         | Wilson, George C        | 77        |
|                                               |                   | Wiznitzer, Louis        | 171 - 171 |
| ( <b>U</b> )                                  |                   | Wolf, Charles           | 78.       |
|                                               |                   | Wright, Quincy          | 91        |
| United Nations                                | 4.4               |                         |           |
| United States                                 | ۱۰۸               | <b>(Y)</b>              |           |
| - Congress, House                             | 111, 771          |                         |           |
| - Congress, House, Committee                  | on International  | Yahia, Faris            | 709       |
| Relations                                     | 771               | Yong, Andrew            | 188       |
| <ul> <li>Congress, Senate, Commit</li> </ul>  | ttee on Foreign   | Yost, Charles W.        | 707       |
| Relations                                     | 307               |                         |           |
| <ul> <li>Congress, Senate, Subcomm</li> </ul> | nittee on African | <b>(Z)</b>              |           |
| Alfairs of the Committee on F                 | oreign Relations  |                         |           |
| 7                                             | 1111 1311         | Zogby, James J.         | ۷۳ ،۷۲    |

### الدكتور عبدالله عبد المحسن السلطان

- ولد في سكاكا ـ الجوف بالمملكة العربية السعودية
- حصل على درجة البكالوريوس (١٩٧٠) ودرجة الماجستير (١٩٧٣) من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية
- حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية (العلاقات الدولية) في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٠ من جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة شابل هيل بالولايات المتحدة الاميركية
- عمل ودرس في كلية الملك فهد الامنية بالرياض خلال الفترة (١٩٧١ ـ ١٩٨٤)
- كتب وحاضر في مواضيع الأمن الوطني (القومي) والعمالة الاجنبية
  - يعمل حالياً في وزارة الداخلية.

الطبعة الثالثة

الثمن: دولارات أو ما يعادلها

## مركز حراسات الوحدة المربية

بنایة «سادات تاور» شارع لیون

ص. ب: ۲۰۰۱ - ۱۱۳ - بيروت ـ لبنان

تلفون: ۸۰۱۰۸۲ ۸۰۱۰۸۲ ۲۳۴

برقياً: «مرعربي»

تلكس: ٢٣١١٤ مارابي. فاكسيميلي: ٨٠٢٢٣٣